

ڣؾٛڗؙۼ ٳٳڹ؞ٳٳڮڔٵڮٳٳڮڒۼ ۺؙؙۻٵٳڮڛڔٵڮۅڒۼ

تأليف الفقبُ المُحَقِقِ الشَّيَدِعَةَ بَئِسَيِّكِ المُوسَوِّقِ العَامِلِي المَّرَقِسَة ١٠٠١هِ

النبي والتناين

ۼؚؾؠؘؙؽ مُوَّعَنَّ نِيْسُرِّالِ الْمِنْدِيَّ عَلَيْهِ الْمِنْدِينَ الْمُوْلِيْ الطبعة الأولى االماه - ١٩٩٠م

مُؤْلِّلُهُ الْمُلْكِ بررت مس. ب17/71 نلفون ٢٤/٣٤

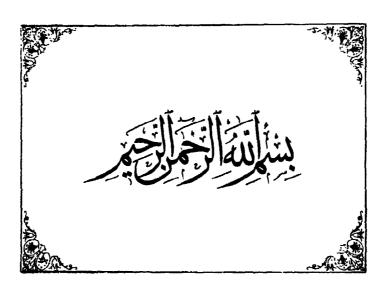

جميع الحقوق محفوظة ومسجّلة لمؤسسة آل البيت-عليهم السلام لإحياء التراث الفصل الثالث: في الاستحاضة ،

> وهو يشتمل على أقسامها ، وأحكامها . أما الأول :

فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور.

قوله: أما الأول، فدم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بفتور.

الاستحاضة في الأصل استفعال من الحيض ، يقال استُحِيضَت على وزن استُقِيمَت بالبناء للمجهول ، فهي تُستحاض لا تَستحيض : إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهي مستحاضة . كذا ذكره الجوهري (١) ، ومقتضاه عدم سماع المادة مبنية لغير المجهول ، ثم استعمل لفظ الاستحاضة في دم فاسد يخرج من عرق في أدنى الرحم يسمّى العاذل .

وما ذكره المصنف من الصفات خاصة مركبة له ، وهي مستفادة من الأخبار. أما الصفرة والبرودة فمن حسنة حفض بن البختري عن الصادق عليه السلام ، قال : «ودم الاستحاضة أصفر بارد » (٢).

وأما الرقة فمن قوله عليه السلام في خبر علي بن يقطين : «تدع الصلاة ما دامت ترى

<sup>(</sup>١) الصحاح (٢: ١٠٧٣).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣: ١/٩١)، التهذيب (١: ٤٢٩/١٥١)، الوسائل (٢: ٥٣٧) أبواب الحيض ب (٣) ح (٢). (٢).

٨ ...... مدارك الأحكام/ج٢

وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضاً ، إذ الصفرة والكُذْرة في أيام الحيض حيض ، وفي أيام الطهر طهر . .

الدم العبيط، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت » (١) .

وأما الخروج بفتور، أي ضعف وتثاقل فلم أقف له على مستند.

قال المصنف في المعتبر: وإنما قيدنا بالأغلب لأنه قد يتفق الأصفر حيضاً ، كما إذا رأته في العادة (٢٠). وهو غير جيد ، فإنّ القيد إنما تعلق بدم الاستحاضة ، لا بالدم الأصفر.

والأولى أن يقال: إن فائدته التنبيه على أنّ دم الاستحاضة قد يكون أسود أو أحر، كالوجود بعد أكثر الحيض والنفاس، فإنه يحكم بكونه استحاضة، وإن كان بصفة الحيض.

و ينبغي أن يعلم أنه لما ثبت أنّ دم الاستحاضة هو ما كان جامعاً للأوصاف المذكورة وجب الاقتصار في إلحاق ما عداه به على مورد النصّ خاصة ، وكلام الأصحاب في هذه المسألة غير منقح (٣) .

قوله: وقد يتفق بمثل هذا الوصف حيضاً، إذ الصفرة والكُدُرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر.

قال الشارح \_\_رحمه الله\_: المراد بأيام الحيض: ما يحكم على الدم الواقع فيها بأنه حيض ، سواء كانت أيام العادة أو غيرها ، فتا خل المبتدئة ومن تعقب عادتها دم بعد أقل

<sup>(،)</sup> المتهذيب (١: ٤٩٧/١٧٤) الوسائل (٢: ٦١٥) أبواب النفاس ب (٣) ح (٦٦) .

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) في «س» : واضح .

وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة أيام ولم يكن دم قرح ولا جُرح فهو استحاضة. وكذا ما يزيد عن العادة و يتجاوز العشرة ، أو يزيد عن أيام النفاس ، أو يكون مع الحمل على الأظهر ، أو مع اليأس ، أو قبل البلوغ .

الطهر. وضابطه ما أمكن كونه حيضاً ، وربما فسرت بأيام العادة (١١ . هذا كلامه رحمه الله تعالى .

وأقول : إن هذا التفسير أولى ، إذ الظاهر اعتبار الأ وصاف في غير العادة مطلقاً ، كما بيناه .

قوله: وكل دم تراه المرأة أقل من ثلاثة ولم يكن دم قرح ولا جُرح فهو استحاضة.

هذه الكلية إنما تتم إذا استثني دم النفاس ، ومع ذلك فلا بد من تقييدها بما إذا كان الدم بصفة دم الاستحاضة ، إلا فيما دل الدليل على خلافه كما تقدم .

قوله: وكذا ما يزيد عن العادة ويتجاوز العشرة.

قد تقدم الكلام في ذلك ، وأنّ المستفاد من الأخبار أنّ ما تجده المرأة بعد العادة وأيام الاستظهار الاستظهار فهو استحاضة مطلقاً . وأما أنه مع التجاوز يكون ما تجده في أيام الاستظهار استحاضة ، حتى أنه يجب عليها قضاء ما أخلت به فيها من العبادات فلم أقف على دليله ، ولا ريب أنه أحوط .

قوله: أو يكون مع الحمل على الأظهر.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة فذهب الأكثر الى أنّ الحامل قد تحيض

(١) المسالك (١: ١٠).

١٠ ..... مدارك الأحكام/ج ٢

كالحائل<sup>(١)</sup>، وهو اختيار أبي جعفر بن بابو يه <sup>(١)</sup> والسيد المرتضى <sup>(٣)</sup>.

قـال الـشيخ في النهاية وكتابي الأخبار : وما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضاً . وما تراه بعد عادتها بعشرين يوماً فليس بحيض (<sup>4)</sup> .

وقال في الخلاف: إنه حيض قبل أن يستبين الحمل لا بعده. ونقل فيه الإجماع <sup>(ه)</sup>.

وقال المفيد (٦) \_رحمه الله \_ وابن الجنيد (٧) \_ رحمه الله \_: لا يجتمع حيض مع حل .

و يدفع هذا القول صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إنه سُئل عن الحبلى ترى الدم أتترك الصلاة ؟ قال : «نعم ، إنّ الحبلى ربما قذفت الدم » (^) .

وفي الصحيح عن صفوان، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلي ترى الدم

<sup>(</sup>١) الحائل : كل حامل ينقطع عنها الحمل سنة أو سنوات (لسان العرب ١١ : ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) القنع : (١٦).

<sup>(</sup>٣) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (١٩١).

<sup>(</sup>٤) النهاية : (٢٥) ، التهذيب (١ : ٣٨٨) ، الاستبصار (١ : ١٤٠) .

<sup>(</sup>٥) الحلاف (١ : ٧٤).

<sup>(</sup>٦) نقله في منتهى المطلب (١ : ٩٦)، والمعتبر (١ : ٢٠٠).

<sup>(</sup>٧) نقله في المختلف : (٣٦).

<sup>(</sup>۸) الكافي (۳: ۹/۷) التهذيب (۱: ۱۱۸۷/۳۸٦) ، الاستبصار (۱: ۶۷٤/۱۳۸) ، الوسائل (۲: ۵۷۱/۱۳۸) ، الوسائل (۲: ۵۷۱/۱۳۸)

الاستحاضة .....الاستحاضة .....

ثلاثة أيام أو أربعة أيام أتصلى ؟ قال : «تمسك عن الصلاة »(١) .

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن الخبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيماً في كل شهر؟ قال : «تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها ، فإذا طهرت صلّت »(٢) .

وروى الكليني في الحسن عن سليمان بن خالد ، قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الحبلى ربما طمثت ، فقال : «نعم ، وذلك أنّ الولد في بطن أمه غذاؤه الدم فرعا كثر ففضل عنه ، فإذا فضل دفعته ، فإذا دفعته حرمت عليها الصلاة »(٣) .

قال : وفي رواية أخرى : إذا كان كذلك تأخّر الولادة (١٠). وبهذه الروايات احتج القائلون بأنّ الحامل تحيض كالحائل.

احتج الشيخ في كتابي الأخبار على القول الثاني بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف، قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّ أم ولدي ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة ؟ فقال: «إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت الذي كانت تقعد فيه فإنّ ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتنوضاً ولتحتش وتصلّ، فإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۱۹۳/۳۸۷) ، الاستبصار (۱:  $(3 \times 1)^{10})$  ، الوسائل (۲:  $(3 \times 1)^{10})$  أبواب الحيض ب (۳۰) ح (3) .

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳ : ۳/۹۷)، التهذيب (۱ : ۱۱۹٤/۳۸۷)، الاستبصار (۱ : ٤٧٩/١٣٩)، الوسائل (۲ : ۵۷۸/۱۳۹) الوسائل (۲ : ۵۷۸ د ۲۰۰۰)، الوسائل (۲ : ۵۷۸ د ۲۰۰۰) الوسائل (۲ : ۵۷۹ د ۲۰۰۰) الوسائل (۲ : ۵۷ د ۲۰۰۰) الوسائل (۲ : ۵۷ د ۲۰۰) الوسائل (۲ : ۵۷ د ۲۰۰۰) الوسائل (۲ : ۵۷ د ۲۰۰) الوسائل (۲ : ۵۷ د ۲۰۰) الوسائل (۲ : ۵۷ د ۲۰۰) الوسائل (۲ : ۵۰ د ۲۰۰) الوسائل (۲ : ۵۰ د ۲۰۰) الوسائل (۲ : ۵۰ د

<sup>(</sup>٣) الكاني (٣: ٦/٩٧) ، الوسائل (٢ : ٥٧٩) أبواب الحيض ب (٣٠) م (١٤).

<sup>(</sup>٤) الكاني (٣ : ٦/٩٧) ، الوسائل (٢ : ٥٧٩) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (١٥).

وإذا تجاوز الـدم عـشـرة أيـام وهي ممّن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها فهى إما مبتدئة ، وإما ذات عادة ، مستقرة أو مضطربة .

كانت ترى فيه الدم يقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة » (١). وهي مع صحتها صريحة في المدعى فيتجه (٢) العمل بها ، وإن كان القول الأول لا يخلو من قوة . وأما القول الثالث فلم أقف له على مستند.

احتج المفيد ـ رحمه الله ـ برواية السكوني عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام ، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله: ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل »(٣) وصحيحة حميد بن المثنى ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحبلى ترى الدفعة والدفعتين من الدم في الأيام وفي الشهر والشهرين ، فقال: «تلك الهراقة ، ليس تمسك هذه عن الصلاة »(١).

والجواب أن الرواية الأولى ضعيفة السند، والثانية في غير موضع النزاع، لأن الدم المذكور لم يجمع شرائط الحيض.

قوله: وإذا تجاوز الدم عشرة أيام وهي ممّن تحيض فقد امتزج حيضها بطهرها، فهي إما مبتدئة وإما ذات عادة مستقرة أو مضطربة.

قد تقدم الكلام في ذات العادة. والمبتدئة بكسر الدال وفتحها اسم فاعل أو اسم مفعول: هي التي ابتدأت الحيض، أو ابتدأ بها الحيض. وفسرها المصنف في المعتبر بأنها

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ١/٩٥)، التهذيب (١: ١١٩٧/٣٨٨)، الاستبصار (١: ٤٨٢/١٤٠)، الوسائل (٢: ٤٨٢/١٤٠)، الوسائل (٢: عهر) أبواب الخيض ب (٣٠) م (٣).

<sup>(</sup>٢) في «ح» : فيتعين .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ١١٩٦/٣٨٧)، الاستبصار (١: ٤٨١/١٤٠)، الوسائل (٢: ٥٧٩) أبواب الحيض ب (٣٠) ح (١٢).

<sup>(</sup>٤) الشهذيب (١ : ١١٩٥/٣٨٧) ، الاستبصار (١ : ٤٨٠/١٣٩) ، الوسائل (٢ : ٥٧٨) أبواب الحيض ب (٣) ح (٨).

حكم المبتدئة .........

التي رأت الدم أول مرة. وفسر المضطربة بأنها التي لم تستقر لها عادة ، وجعل الناسية للعادة قسيماً لهما (١).

و يظهر من كلام المصنف في هذا الكتاب أن المبتدئة من لم تستقر لها عادة ، والمضطربة من استقر لها عادة ثم اضطرب عليها الدم ونسيتها ، وهو الذي صرح به العلامة (٢) \_ رحمه الله \_ ومن تأخر عنه (٢) . والاختلاف في ذلك لفظي .

وما قيل من أنّ فائدته رجوع هذا النوع من المبتدئة ، أعني التي لم تستقر لها عادة إلى الأقارب والأقران ، فإنه إنما يكون على الثاني دون الأول (٤) فضعيف جداً ، لأن الحكم في النصوص الواردة بذلك ليس منوطاً بالمبتدئة ليرجع إلى تفسيرها ، ويختلف الحكم باختلافه كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى .

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا تجاوز الدم العشرة فقد امتزج الحيض بالطهر، ولا يخلو إما أن تكون المرأة مبتدئة ، أو ذات عادة عددية و وقتية ، أو عددية فقط ، أو وقتية كذلك ، أو مضطربة ناسية للوقت والعدد ، أو للعدد خاصة مع ذكر أول الوقت أو وسطه أو آخره أو وقت منه في الجملة ، أو ناسية للوقت خاصة ، وعلى هذا فالعدد المحفوظ إما أن يتحقق له إضلال في وقت يقصر نصفه من العدد أو لا . وعلى التقادير فإما أن يتحقق لها تمييز أو لا . فهذه أقسام المستحاضات ، وسيجيء أحكامها مفصلة إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) كما في المختلف : (٣٧).

<sup>(</sup>٣) منهم الشهيد الثاني في المسالك (١٠: ١٠).

<sup>(</sup>٤) كما في الروضة البهية (١ : ١٠٤).

فالمبتدئة: ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهو حيض وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

قوله: فالمبتدئة ترجع إلى اعتبار الدم، فما شابه دم الحيض فهوحيض، وما شابه دم الاستحاضة فهو استحاضة، بشرط أن يكون ما شابه دم الحيض لا ينقص عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، قاله في المعتبر (١) ، واستدل عليه بالروايات المتضمنة لأ وصاف الحيض ، كقوله عليه السلام في رواية إسحاق بن جرير (٢): «إنّ دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة » (٣) وفي رواية حفص بن البختري: «إنّ دم الحيض حار عبيط أسود وله دفع وحرارة ، ودم الاستحاضة أصفر بارد . فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » (١) .

واشترط المصنف (٥) وغيره (٦) في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقله ، ولا يتجاوز أكثره ، واشتراطهما ظاهر . و يعتبر فيه أيضاً توالي الأيام الثلاثة على مذهب من يعتبر التوالى .

<sup>(</sup>۱) المعتبر (۱: ۲۰۶).

<sup>(</sup>٢) الرواية هكذا في «ق» «م» والكافي، وفي التهذيب الرواية عن إسحاق بن جرير عن حريز. والظاهر أن الصحيح ما أشبتناه، لعدم ثبوت رواية اسحاق بن جرير عن حريز (راجع معجم رجال الحديث ٣: ٤٠، ١٤).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣ : ٣/٩١)، التهذيب (١ : ٤٣١/١٥١)، الوسائل (٢ : ٥٣٧) أبواب الحيض ب (٣) ح (٣).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ١/٩١) ، التهذيب (١: ٤٢٩/١٥١) ، الوسائل (٢: ٥٣٧) أبواب الحيض ب (٣) ح (٢) .

<sup>(</sup>٥) المتبر (١: ٥٠٠).

<sup>(</sup>٦) منهم العلامة في نهاية الأحكام (١: ١٣٤).

حكم المبتدئة ......

فإن كان لوناً واحداً أو لم يحصل فيه شريطتا التميز رجعت إلى عادة نسائها إن اتفقن،

وهل يعتبر فيه بلوغ الدم الضعيف مع أيام النقاء أقلّ الطهر؟ وجهان: أحدهما نعم، وبه قطع العلامة في النهاية (١) ، لأنا إذا جعلنا القوي حيضاً كان الضعيف طهراً ، لأنه مقابله . والثاني لا ، للعموم ، وضعفه ظاهر . فلورأت خسة أسود ثم أربعة أصفر ثم عاد الأسود عشرة فعلى الأول لا تمييز لها ، وعلى الثاني حيضها خسة .

ثم إنّ المشابهة تحصل باللون ، فالأسود قوي الأحمر ، وهو قوي الأشقر ، وهو قوي الأسقر ، ومتى الأصفر . والقوام ، فالثخين قوي الرقيق . والرائحة ، فالمنتن قوي بالنسبة إلى غيره . ومتى الجسمع في دم خصلة وفي آخر ثنتان فهو أقوى . ولو استوى العدد مع الاختلاف ، كما لوكان في أحدهما الثخانة وفي الآخر الرائحة فلا تمييز لها .

فرعان: الأول: لا يشترط في التمييز التكرار، لأنه علامة الحيض، فيكفي امتيازه بخلاف العادة. وظاهر المنتهى أنه موضع وفاق بين العلماء (٢)، فلو رأت في شهر ثلاثة أسود (وفي آخر أربعة) (٣) وفي آخر خسة، فما هو بالصفة حيض والباقى طهر.

الثاني: العادة كما تحصل بالأخذ والانقطاع كذا تحصل بالتمييز، فلومر بها شهران رأت فيهما سواء، ثم اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت إلى عادتها في الشهرين، ولا تنظر إلى اختلاف الدم، لأنّ الأول صار عادة.

قوله: فإن كان لوناً واحداً أو لم يحصل فيه شرطا التميز رجعت الى عادة نسائها إن اتفقن.

المراد بالنساء هنا: الأقارب من الأبوين أو أحدهما، ولا يعتبر العصبة، لأنَّ المعتبر

<sup>(</sup>١) نهاية الأحكام (١: ١٣٥).

<sup>(</sup>٢) منتهي المطلب (١٠٤: ١٠١).

<sup>(</sup>٣) بين القوسين ليست في «م».

١٦ مدارك الأحكام/ج٢

الطبيعة , وهي جاذبة (١) من الطرفين .

وهذا الحكم أعني رجوع المبتدئة مع فقد التمييز إلى عادة نسائها هو المعروف من مذهب الأصحاب ، وعزاه في المعتبر إلى الخمسة وأتباعهم .

واحتج عليه بأنّ الحيض يعمل فيه بالعادة و بالأمارة ، كما يرجع إلى صفات الدم ، ومع اتفاقهن يغلب أنها كإحداهن ، إذ من النادر أن تشذ واحدة عن جميع الأهل (٢) .

وبما رواه الشيخ عن سماعة ، قال : سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها ، قال : «أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كان نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام ، وأقله ثلاثة أيام »(٣) .

وعن زرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «المستحاضة تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم »(٤).

وفي الروايتين قصور من حيث السند. أما الأولى فبالإرسال ، والإضمار ، واشتمال سندها على عدة من الواقفية (٥) .

<sup>(</sup>١) في «س» حادثة.

<sup>(</sup>٢)المعتبر (١ : ٢٠٧).

<sup>(</sup>٣) السهذيب (١ : ١١٨١/٣٨٠)، الاستبصار (١ : ٤٧١/١٣٨)، الوسائل (٢ : ٤٧٥) أبواب الحيض ب (٨) ح (٢) وقد رواها في الكافي (٣ : ٣/٧٩).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ١٠٥٠/٤٠١) ، الاستبصار (١: ٤٧٢/١٣٨) ، الوسائل (٢: ٥٥٧) أبواب الحيض ب (١٣) ح (٥) .

 <sup>(</sup>٥) منهم زرعة بن محمد راجع رجال المجاشي: (٤٦٦/١٧٦)، وسماعة بن مهران راجع رجال اله
 (٣٥١)، والمواقفية هم الذين وقفوا على موسى بن جعفر عليه السلام وقالوا أنه الإمام القائم وأنه راجع فرق الشيعة للنوبختى: (٨١).

وأما الثانية فلأن في طريقها علي بن الحسن بن فضال وهو فطحي (١) ، وأيضاً فإنها تتضمن الرجوع إلى بعض نسائها ، وهو خلاف الفتوى . لكن الشيخ في الحلاف نقل على صحة الرواية الأولى إجماع الفرقة (٢) ، فإن تم فهو الحجة ، وإلّا أمكن التوقف في هذا الحكم لضعف مستنده .

ومقتضى كلام المصنف هنا وفي المعتبر أنّ رجوعها إلى نسائها مشروط باتفاقهن (٣) ، وبه صرح العلامة في النهاية وقال: حتى لوكنّ عشراً فاتفق فيهن تسع رجعت إلى الأقران (١) .

ورجح الشهيد \_ رحمه الله \_ اعتبار الأغلب مع الاختلاف (<sup>6)</sup>. وهوضعيف جداً ، لأنه إن استند في الحكم إلى مقطوعة سماعة وجب القطع بالانتقال عن نسائها بمجرد الاختلاف كما هو منطوق الرواية ، وإن استند إلى رواية زرارة ومحمد بن مسلم وجب القول برجوعها إلى بعض نسائها مطلقاً ولا قائل به .

قوله: وقيل، أو عادة ذوات أسنانها من بلدها.

هذا الحكم ذكره الشيخ في المبسوط (٢) ، وجمع من الأِصحاب . قال المصنف في المعتبر : ونحن نطالب بدليله ، فإنه لم يثبت . ولوقال كما يغلب في الظن أنها كنسائها

<sup>(</sup>۱) راجع رجال النجاشي: (۱۷٦/۲٥٧). والفطحية: هم الذين قالوا بإمامة عبدالله بن جعفر الأفطح بعد أبيه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وسمي الأفطح لأنه كان أفطح الرأس. (راجع فرق الشيعة للنوبختى: ۷۷).

<sup>-</sup>(۲) الحلاف (۲ : ۷۳).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٠٨).

<sup>(</sup>٤) نهاية الأحكام (١: ١٣٩).

<sup>(</sup>٥). كما في الذكرى : (٣٠).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (١: ٤٦).

فإن كنّ نحتلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من الآخر، مخيرة فيهما، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر

مع اتفاقهن يغلب في الأقران منعنا ذلك ، فان ذوات القرابة بينها مشابهة في الطباع والجنسية والأصل ، فقوى الظن مع اتفاقهن بمساواتها لهن ،ولا كذا الأقران ، إذ لا مناسبة تقتضيه لأنا نرى النسب يعطى شبهاً ولا نرى المقارنة لها أثر فيه (١١) .

واعترضه الشهيد \_رحمه الله \_ في الذكرى بأنّ لفظ نسائها دال عليه ، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، قال : ولما لا بسنها في السن والبلد صدق عليهن النساء ، وأما المشاكلة فمع اتحاد السن واتحاد البلد تحصل غالباً (٢) . وهذا كلامه \_رحمه الله \_. ولا يخلومن نظر ، لأن ذلك خلاف المتبادر من اللفظ ، ولأن اللازم مما ذكره الاكتفاء باتحاد البلد أو السن ، لصدق الملابسة معه ، ولا قائل به .

هذا كله على تقدير العمل بالخبرين الأولين، وإلَّا فالبحث ساقط من أصله.

قوله: فإن كن مختلفات جعلت حيضها في كل شهر سبعة أيام، أو عشرة من شهر وثلاثة من الآخر، مخيّرة فيها، وقيل: عشرة، وقيل: ثلاثة، والأول أظهر.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في الجمل في المبتدئة : إذا فقدت الأقارب والأقران ، أو اختلفن إنها تترك الصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض ، وفي الشهر الثاني أكثر أيام الحيض ، أو تترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام (٢) . ونحوه قال

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) الذكرى : (٣٠).

 <sup>(</sup>٣) الجمل والعقود (الرسائل العشر): (١٦٣)، لكن الموجود في النسخة التي عندنا هذه العبارة فقط:
 فلتترك الصلاة في كل شهر سبعة أيام غيرة في ذلك.

حكم المبتدئة .....

في المبسوط (١) . وقال في موضع آخر منه : إنها مع استمرار الدم تتحيض عشرة أيام ، ثم تجعل طهراً عشرة أيام ، ثم حيضاً عشرة أيام وهكذا (٢) .

وحكى في المعتبر عن بعض فقهائنا أنها تجلس في كل شهر عشراً وهو أكثر أيام الحيض ، لأنه زمان يمكن أن يكون حيضاً (٣).

. وقال المرتضى \_ رحمه الله \_ : تجلس من ثلاثة إلى عشرة (١) .

وقال ابن الجنيد \_رحمه الله \_ : إنها تترك الصلاة في كل شهر ثلاثة أيام ، وتصلي سبعة وعشرين يوماً (٥) .

احتج الشيخ ومن تبعه على التحيّض بالسبعة بمرسلة يونس عن الصادق عليه السلام: قال: «وتحيضي في كل شهر في علم الله سبعة أيام أو ستة أيام »(١) ومقتضاها التخيير بين الستة والسبعة ، فلا وجه للاقتصار على السبعة .

واستدلوا على تحيّضها بالثلاثة والعشرة بما رواه الشيخ عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها واستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوماً ، فإن استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلّت سبعة وعشرين يوماً » قال الحسن ، وقال

<sup>(</sup>١) الميسوط (١: ٤٧).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١: ٤٦).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٠٩).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه في التنقيح الرائع (١٠٤:١).

<sup>(</sup>٥) نقلةُ عنه في المختلف : (٣٨).

<sup>(7)</sup> الكافي (7: 1/٨٣: 1) ، الشهذيب (1: 1/٨٣/٣٨١) ، الوسائل (7: 1/٨٣: 1) أبواب الحيض ب(7) .

ابن بكير: هذا نما لا يجدون منه بدأ <sup>(١)</sup>.

وعن عبد الله بن بكير أيضاً قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة أنها تنتظر بالصلاة فلا تصلي حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض، فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة، ثم صلّت فمكثت تصلي بقية شهرها، ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فإن دام عليها الحيض صلّت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض ").

والأخبار الواردة في هذا الباب كلها ضعيفة السند، كما اعترف به المصنف في المعتبر (٢٦) ، والعلامة في المختلف (٤٤) . ومع ذلك فمقتضى روايتي ابن بكير التحيّض بالثلاثة دائماً في غير الدور الأول، ولا دلالة لهما على التحيّض بالعشرة بعد الثلاثة كما ذكره الشيخ (٥) وأتباعه (٦) .

قال المصنف في المعتبر بعد أن حكم بضعف الروايات الواردة في هذا الباب: والوجه عندي أن تتحيض كل واحدة منهما \_ يعني المبتدئة والمضطر بة بالتفسير الذي ذكره \_ ثلاثة أيام، لأنه المتيقن في الحيض، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهاراً،

<sup>(</sup>۱) الشهذيب (۱ : ۱۱۸۲/۳۸۱) ، الاستبصار (۱ : ۶۶۹/۱۳۷) ، الوسائل (۲ : ۵۶۹) أبواب الحيض ب (۸) ح (۲) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۱۲۰۱/٤۰۰) ، الاستبصار (۱: ۲۷۰/۱۳۷) ، الوسائل (۲: ۹٤۹) أبواب الحيض ب (۸) ح (۵) .

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢١٠).

<sup>(</sup>٤) المختلف : (٣٨).

<sup>(</sup>٥) الاستيصار (١ : ١٣٧) ، والمبسوط (١ : ٤٧) ، والنهاية : (٢٥) .

<sup>(</sup>٦) كالقاضي ابن البراج في المهذب (١ : ٣٧).

وذات العادة تجعل عادتها حيضاً وما سواه استحاضة ، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: بالتخيير والأول أظهر.

وعملاً بالأصل في لزوم العبادة (١١) . هذا كلامه \_رحمه الله \_. ولا يخلو من قوة ، و يؤيده الروايتان المتقدمتان والإجماع ، فإن الخلاف إنما وقع في الزائد عن الثلاثة .

واعلم أنّ مقتضى مرسلة يونس المتقدمة (٢): تخييرها بين الستة والسبعة ، و به قطع في المعتبر بناء على العمل بالرواية . وقوى العلامة في النهاية وجوب العمل بما يؤدي اجتهادها إليه ، لئلاّ يلزم التخيير في السابع بين وجوب الصلاة وعدمه (٣) . وهو منقوض بأيام الاستظهار . وقال في المعتبر : إنه لا مانع من ذلك ، إذ قد يقع التخيير في الواجب ، كما يتخير المسافر بين الإتمام والقصر في بعض المواضع (٤) .

ومتى اختارت عدداً كان لها وضعه حيث شاءت من الشهر، ولا يتعين أوله وإن كان أولى.

ومقتضى خبري ابن بكير أخذ الثلاثة بعد العشرة ، ثم أخذها بعد السبعة والعشرين دائماً ، ولا رب أنه أولى .

قوله: وذات العادة تجعل عادتها حيضاً وما سواه استحاضة، فإن اجتمع لها مع العادة تمييز، قيل: تعمل على العادة، وقيل: على التمييز، وقيل بالتخيير، والأول أظهر.

إذا اجتمعت العادة والتمييز فإن توافقا في الوقت ، أو مضى بينهما أقل الطهر فلا

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٢١٠).

<sup>(</sup>٢) في ص (١٩) .

<sup>(</sup>٣) نهاية الأحكام (١ : ١٣٨).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٢١١).

بحث. وإن اختلفا ولم يمكن الجمع بينهما ، كما إذا رأت في العادة صفرة رقبلها أو بعدها بصفة الحيض وتجاوز المجموع العشرة أو لم يتخلل بينهما أقل الطهر ، فقال الشيخ في الجمل ، والمبسوط: ترجع إلى العادة (١) ، وهو مذهب المفيد ، والمرتضى (١) ، وأتباعهم . وقال في النهاية: ترجع إلى التمييز (١) . وحكى المصنف هنا قولاً بالتخيير ، ولم يذكره في المعتبر ولا غيره من الأصحاب . والمعتمد الأول .

لنا: الأخبار الكثيرة الدالة على اعتبار العادة مطلقاً من غير تقييد بانتفاء التمييز، كقوله عليه السلام في صحيحة الحسين الصحاف: «فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها » (1).

وفي صحيحة محمد بن عمرو بن سعيد: «تنتظر عدة ما كانت تحيض، ثم تستظهر بثلاثة أيام، ثم هي مستحاضة » (٥٠).

احتج الشيخ ـ رحمه الله على الرجوع إلى التمييز بقوله عليه السلام في حسنة حفص بن البختري: «إن دم الحيض حار عبيط أسود» (١) وغير ذلك من الأخبار المتضمنة لبيان الأوصاف (٧).

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) الجمل والعقود (الرسائل العشر): (١٦٣). والمبسوط (١: ٤٩).

<sup>(</sup>٢) نقله عنهما في المختلف : (٣٩) .

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٢٤).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ١/٩٥). التهذيب (١: ١١٩٧/٣٨٨)، الاستبصار (١: ٤٨٢/١٤٠)، الوسائل (٢: ٣٤٥) أبواب الحيض ب (٥؛ ح (٦).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١: ٤٩١/١٧٢)، الاستبصار (١: ١٩١/١٤٩)، الوسائل (٢: ٥٥٧) أبواب الحيض ب (١٣) ح (١٠).

<sup>(</sup>٦) المتقدمة في ص (١٤) .

<sup>(</sup>٧) الوسائل (٢: ٥٣٥، ٥٣٥) أبواب الحيض ب (٢،١).

## وهاهنا مسائل:

الأولى: إذا كانت عادتها مستقرة عدداً ووقتاً. فرأت ذلك العدد متقدماً على ذلك الوقت أو متأخراً عنه تحيّضت بالعدد وألغت الوقت ، لأن العادة تتقدم وتتأخر، وسواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

الشانية : رأت الدم قبل العادة وفي العادة ، فإن لم يتجاوز العشرة فالكل

والجواب: أنّ صفة الدم يسقط اعتبارها مع العادة ، لأن العادة أقوى في الدلالة ، ولم رواه محمد بن مسلم في الصحيح ، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المرأة ترى الصفرة والكدرة في أيامها ، قال: «لا تصل حتى تنقضي أيامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلّت »(١) .

ورجح المحقق الشيخ على ــرحمه اللهــ تقديم العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع ، دون المستفادة من التمييز ، حذراً من لزوم زيادة الفرع على أصله (٢٠) . وهو ضعيف .

قوله: الأولى، إذا كانت عادتها مستقرة عدداً ووقتاً فرأت ذلك العدد متقدماً على ذلك الوقت أو متأخراً عنه تحييضت بالعدد وألقت الوقت، لأن العادة تتقدم وتتأخر، سواء رأته بصفة دم الحيض أو لم يكن.

إطلاق العبارة يقتضي عدم وجوب الاحتياط إلى الثلاثة في ذات العادة مطلقاً ، وربما قيل بوجوبه على من تقدم دمها العادة إلى أن تمضي الثلاثة ، أو يحضر الوقت . وهو ضعيف . وقد تقدم الكلام في ذلك .

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳ : ۱/۷۸) ، التهذيب (۱ : ۳۹٦/ ۲۳۰) ، الوسائل (۲ : ۹۶۰) أبواب الحيض ب (٤) ح (۱) .

<sup>(</sup>٢) جامع المقاصد (١: ٣٩).

٢٤ ..... مدارك الأحكام/ج٢

حيض، وإن تجاوز جعلت العادة حيضاً، وكان ما تقدّمها استحاضة. وكذا لو رأت في وقت العادة و بعدها، فإل لم يتجاوز فالجميع حيض، وإن زاد على العشرة فالحيض وقت العادة والطرفان استحاضة.

الشالثة: لوكانت عادتها في كل شهر مرة واحدة عدداً معيناً فرأت في شهر مرتين بعدد أيام العادة كان ذلك حيضاً. ولوجاء في كل مرة أزيد من العادة لكان ذلك حيضاً إذا لم يتجاوز العشرة، فإن تجاوز تحيضت بقدر عادتها وكان الباقى استحاضة.

والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه،

قوله: والمضطربة العادة ترجع إلى التمييز فتعمل عليه.

يلوح من قول المصنف: فإن فقدت التمييز... أنّ المضطربة هي التي اضطرب عليها الدم ونسيت عادتها. وصرح في المعتبر (١) في هذه المسألة بأنّ المضطربة من لم تستقر لها عادة. والأظهر رجوعها بتفسيريها إلى التمييز، لعموم الأدلة الدالة على ذلك.

قال بعض المحققين ـ وقد تقدم ـ : إن المضطربة من نسبت عادتها إما عدداً ، أو وقتاً ، أو عدداً ووقتاً . والحكم برجوعها إلى التمييز مطلقاً لا يستقيم (٢) ، لأن ذاكرة العدد الناسية للوقت لو عارض تمييزها عدد أيام العادة لم ترجع إلى التمييز ، بناء على ترجيح العادة على التمييز ، وكذا القول في ذاكرة الوقت ناسية العدد . ويمكن الاعتذار عنه بأنّ المراد برجوعها إلى التمييز ما إذا طابق تمييزها العادة ، بدليل ما ذكر من ترجيح العادة على التمييز (٣) . هذا كلامه رحمه الله .

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) في «ق», «م»، «س»، والمصدر: لا يستمر.

<sup>(</sup>٣) كما في جامع المقاصد (١: ٣٩).

حكم الضطربة ..... ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر، فإن فقدت التميزُ فهنا مسائل ثلاث:

الأولى: ذكرت العدد ونسيت الوقت ، قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل وقت يُحتمل انقطاع الدم فيه ، وتقضي صوم عادتها .

ولا يخفى أنه على هذا الاعتذار لا يظهر لاعتبار التمييز فائدة. ويمكن أن يقال باعتبار التمييز في الطرف المنسي خاصة ، أو تخصيص المضطربة بالناسية للوقت والعدد (١).

قوله: ولا تترك هذه الصلاة إلا بعد مضي ثلاثة أيام على الأظهر.

الضمير يعود إلى المضطربة الشاملة لأقسامها الثلاثة. والحكم بوجوب الاحتياط عليها إنما يتم في ناسية الوقت ، أما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعاً. وقد تقدم أنّ الأظهر تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض.

قوله: فإن فقدت التمييز فهنا مسائل ثلاث، الأولى: ذكرت العددونسيت الوقت قيل: تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يُحتمل انقطاع الدم فيه، وتقضي صوم عادتها.

القائل بذلك: هو الشيخ في المبسوط (٢) ، ولم يكتف بذلك بل أوجب عليها أيضاً اجتناب ما تجتنبه الحائض ، أخذاً بمجامع الاحتياط. وذهب الأكثر إلى أنها تتخير في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر.

وموضع الخلاف ما إذا لم يحصل لها وقت معلوم في الجملة ، بأن تضل العدد في وقت

<sup>(</sup>١) في «-» زيادة : ولعل هذا أولى .

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١: ١٥).

النّانية : ذكرت الوقت ونسيت العدد ، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة ،

ينويد نصفه عن ذلك العدد ، أو يساويه . أما لوزاد العدد على نصف الزمان الذي تعلق به الإضلال ، فإنه يتعين كون الزائد وضعفه حيضاً بيقين ، وحينئذ فلا تعمل في الجميع عمل المستحاضة .

مثال الأول: إذا أضلت خسة أو أربعة في عشرة ، فإنه لا حيض لها بيقين ، لمساواة العدد لنصف الزمان أو نقصانه عنه .

ومثال الثاني : ما إذا أضلَت ستة في العشرة ، فإن الحامس والسادس حيض بيقين ، لاندراجهما بتقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه .

ومن هنا يعلم أحكام مسائل المزج، فمنها ما لوقالت: الحيض ستة وكنت أمزج أحد نصفي الشهر بالآخر بيوم، فهذه أضلت ستة في العشرة الأولسط، فلها يومان حيض بيقين، وهما الخامس عشر والسادس عشر. والعشرة الأولى من الشهر طهر بيقين، ويتعلق احتمال الانقطاع بالسادس عشر إلى العشرين، فعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى(١) بين أفعال المستخاضة وتروك الحائض، وفي الأربعة الثانية (٢) بينهما وبين غسل الاحقطاع عند كل صلاة. وعلى ألمشهور تضم إلى اليومين بقية العدد متقدماً أو مأخراً أو بالتفريق. ورتب على ذلك ما يرد عليك من نظائر هذه الأمثلة.

قوله: الثانية: ذكرت الوقت ونسيت العدد، فإن ذكرت أول حيضها أكملته ثلاثة.

لتيقن كونها حيضاً ، ويبقى الزائد عنها إلى تمام العشرة مشكوكاً فيه ، فعلى الاحتياط تجمع بين التكاليف الثلاثة ، وعلى القول برجوعها إلى الروايات تأخذ منها

<sup>(</sup>١) أي : من اليوم الحادي عشر إلى الرابع عشر.

<sup>(</sup>٢) أي : من اليوم السابع عشر إلى العشرين .

حكم المضطربة .......

وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة ، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل للحيض في كل زمان يُفرض فيه الانقطاع ، وتقضي صوم عشرة أيام احتياطاً ، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته .

ما تختاره و يكون الباقي استحاضة. ورجح المصنف في المعتبر الاقتصار على الثلاثة، والتعبّد في باقي الشهر، أخذاً بالمتيقن (١). وهو حسن.

قوله: وإن ذكرت آخره جعلته نهاية الثلاثة، وعملت في بقية الزمان ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل زمان تفرض فيه الانقطاع. الكلام فيه كما سبق في ذاكرة الأول، غيرأنها تقتصر في السبعة المتقدمة على أفعال المستحاضة، لعدم إمكان الانقطاع.

ولو علمت وسط الحيض ، وهو ما بين الطرفين ، فإن ذكرت يوماً واحداً حفّته بيومين حيضاً متيقناً . ولو ذكرت يومين حفتهما بآخرين ، وكان الحكم في بقية الزمان كما تقدم .

ولوذكرت وقتاً في الجملة فهو الحيض المتيقن ، فعلى الاحتياط تكمّله عشرة ، تجمع فيها بين التكاليف الشلاثة ، أو تجعله نهاية عشرة تجمع فيها بين تكليفي الحائض والمستحاضة خاصة . وعلى القول برجوعها إلى الروايات تجعله إحداها (٢) إن قصر عنها ، قبله أو بعده ، أو بالتفريق ، وإن ساوى إحداها (٣) كان لها الاقتصار عليه .

قوله: وتقضي صوم عشرة أيام احتياطاً، ما لم يقصر الوقت الذي عرفته عن العشرة.

كما لوتيقّنت أنّ حيضها يكون في كل شهر في التسعة الأولى، فإنه لا يجب قضاء

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٢٢٠).

<sup>(</sup>٢) قد تقرأ في بعض النسخ : إحداهما .

<sup>(</sup>٣) في «م»، «س»، «ح»: إحداهما.

الشائنة: نسيتهما جميعاً ، فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة ، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر ، ما دام الاشتباه باقياً .

العاشر، أو في الشمانية الأولى، فلا تقضي التاسع، وهكذا. هذا إذا علمت انتفاء الكسر، وإلا تعيّن عليها قضاء أحد عشر، وزيادة يوم على العدد المحفوظ، لاحتمال التلفيق فيفسد اليومان.

قوله: الثالثة، نسيتها جميعاً فهذه تتحيض في كل شهر سبعة أيام أو ستة، أو عشرة من شهر وثلاثة من آخر، ما دام الاشتباه باقياً.

هذه هي المشهورة بين الفقهاء بالمتحيرة ، والقول برجوعها إلى الروايات هو المعروف من المذهب ، ونقل عليه في الخلاف الإجماع (١) ، مع أنه أفتى في المبسوط (٢) بوجوب الاحتياط عليها ، والجمع بين التكاليف . وكلا القولين مشكل .

أما الأول: فلضعف مستنده (٣) بالإرسال، وبأنّ في طريقه محمد بن عيسى عن يونس (٤). قال في الذكرى: والشهرة في النقل والإفتاء بمضمونه حتى عدّ إجماعاً تدفعهما (٥). ويؤيده أنّ حكمة الباري أجلّ من أن يدع أمراً مبهماً تعم به البلوى، في كل زمان ومكان، ولم يبينه على لسان صاحب الشرع.

وأما الثاني: فلما فيه من العسر والحرج المنفيين بالآية (٦) والرواية (٧).

<sup>(</sup>١) الخلاف (١: ٧٦).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١: ١٥).

<sup>(</sup>٣) الذي يظهر أنَّ مستنده هو رواية يونس الطويلة .

<sup>(</sup>٤) قـال في رجـال الـجانتي : (٨٩٦/٣٣٣): وذكر أبوجعفر بن بابو يه ، عن ابس الوليد أنه قال : ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديته لا يعتمد عليه .

<sup>(</sup>٥) الدكرى :(٣٢).

<sup>(</sup>٦) الحج : (٨٨).

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١: ١٠٠/٣٧:)، الاستبصار (١: ٢٠/٢٠)، الوسائل (١: ١٧٥) أبواب الماء المطلق ب (٨) ح (١١).

دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف ، أو يثقبه ولا يسيل ، أو يسيل . وفي الأول : يلزمها تغيير القطنة ، وتجديد الوضوء عند كل صلاة ، ولا تجمع بين صلا تين بوضوء واحد .

وفي الثاني : يلزمها مع ذلك تغيير الحرقة ، والغسل لصلاة الغداة .

وفي الثالث : يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما.

ورجح المصنف في المعتبر أنها تتحيض بثلاثة أيام ، وتصلي وتصوم بقية الشهر استظهاراً ، وعملاً بالأصل في لزوم العبادة (١) . وهو متجه .

قوله: وأما أحكامها فنقول: دم الاستحاضة إما أن لا يثقب الكرسف، أو يثقبه ولايسيل، أو يسيل، وفي الأول يلزمها تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كل صلاة ولا تجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، وفي الثاني يلزمها مع ذلك تغيير الخرقة والغسل لصلاة الغداة وفي الثالث يلزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينها، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينها،

المشهور بين الأصحاب أنّ لدم الاستحاضة ثلاث مراتب: القلة ، والتوسط ، والكثرة ، فيجب على المستحاضة أن تعتبر نفسها ، فإن لطّخ الدم باطن القطنة ولم يثقبها إلى ظاهرها ، فالاستحاضة قليلة ، وإن غمسها ظاهراً و باطناً ولم يسل منها إلى غيرها فمتوسطة ، وإلّا فكثيرة . فهنا مسائل ثلاث :

الأولى: أن لا يثقب الدم الكرسف إلى ظاهره ، وقد ذكر المصنف أنه يجب عليها

<sup>(</sup>۱) العتبر (۱: ۲۱۰).

٣٠ مدارك الأحكام/ج٢

تغيير القطنة ، والوضوء لكل صلاة .

أما وجوب تغيير القطنة: فعُلَل بعدم العفوعن هذا الدم في الصلاة، قليله وكثيره. وهو غير جيد لما سيجيء ـ ان شاء الله تعالى ـ من العفوعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه مطلقاً. و يظهر من العلامة ـ رحمه الله ـ في المنتهى دعوى الإجماع على ذلك، فإنه قال: ولا خلاف عندنا في وجوب الإبدال (١)، ولعله الحجة.

وأما الوضوء لكل صلاة: فقال في المعتبر: إنه مذهب الخمسة وأتباعهم. وقال ابن أبي عقيل: لا يجب في هذه الحالة وضوء ولا غسل (٢٠). والمعتمد الأول.

لنا: مارواه الشيخ في الصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في الستحاضة، قال: «تصلي كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم» (٣).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت، ودخلت المسجد، وصلّت كل صلاة بوضوء »(٤).

واحتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بصحيحة ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر، وتصلي الظهر والعصر، ثم تغتسل عند المغرب، وتصلي المغرب والعشاء، ثم تغتسل عند الصبح، وتصلي الفجر» (٥) . قال: وترك الوضوء يدل على عدم وجوبه (١) .

<sup>(</sup>١) متهي الطلب (١: ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١: ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ٤٨٣/١٦٩)، الوسائل (٢: ٦٠٧) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٩).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٢/٨٨) ، التهذيب (١ : ٢٧٧/١٠٧) ، (٤٨٤/١٧٠) ، الوسائل (٢ : ٦٠٤) أبواب الامتحاضة ب (١) - (١) .

<sup>(</sup>ه) الكافي (٣ : ٥/٩٠) ، التهذيب (١ : ٤٨٧/١٧١) ، الوسائل (٢ : ٥٠٥) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (١) .

<sup>(</sup>٦) نقله عنه في المختلف : (٤٠).

أقسام الاستحاضة .......أقسام الاستحاضة .....

والجواب: أنَّ هذه الرواية إنما تدل على سقوط الوضوء مع الاغتسال ، وهو غير محل النزاع .

وقوله \_ رحمه الله \_ : ولا تجمع بين صلاتين بوضوء تأكيد للكلام السابق.

قال الشارج \_ قدس سره \_ : وفيه ردّ على المفيد \_ رحمه الله \_ حيث اكتفى بوضوء واحد للظهرين ، ووضوء للعشاءين كالغسل (١) . وفيه نظر فإن المفيد لا يقول بالاجتزاء بالوضوء الواحد للظهرين والعشاءين في هذا القسم ، وإنما اجتزأ به مع الغسل ، كما هو صريح عبارة المقنعة (٢) وسيجيء الكلام فيه .

الثانية : أن يتقب الدم الكرسف ولا يسيل. وذكر المصنف أنه يجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة ، والغسل لصلاة الغداة. أما تغيير الخرقة فالكلام فيه كما سبق.

وأما الغسل لصلاة الغداة ، والوضوء للصلوات الأربع ، فقال في المعتبر: إنه مذهب شيخنا المفيد \_رحمه الله \_ في المقنعة ، والطوسي في النهاية والمبسوط والخلاف ، والرتضى ، وابنى بابويه (٣) .

ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل: أنهما سوّيا بين هذا القسم وبين الثالث في وجوب ثلاثة أغسال (1). وبه جزم المصنف في المعتبر، فقال: والذي ظهر لي: أنه إن ظهر الدم على الكرسف وجب ثلاثة أغسال، وإن لم يظهر لم يكن عليها غسل، وكان عليها الوضوء لكل صلاة (٥). ورجحه العلامة في المنتهى أيضاً (١). وإليه ذهب شيخنا

<sup>(</sup>١) السالك (١: ١١).

<sup>(</sup>٢) المقنعة : (٧).

<sup>(</sup>٣) المتبر (١ : ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) نقله عنهما في المختلف : (٤٠)

<sup>(</sup>ه) المعتبر (١: ٢٤٥).

<sup>(</sup>٦) منتهي المطلب (١: ١٢٠).

٣٧ مدارك الأحكام/ج٢

المعاصر (١). وهو المعتمد.

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: «المستحاضة تنتظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقر بها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يشقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً ، تؤخر هذه وتعجل هذه ، وتغتسل للصبح » (٢) .

وما رواه الكليني \_رحمه الله \_ في الصحيح عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر ، وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر ، ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء ، إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها ، قال ، وقال : لم تفعله امرأة احتساباً إلا عوفيت من ذلك »(") . وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة ، خرج منها من لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدمة فيبقى الباقي مندرجاً في الإطلاق .

ومشلها صحيحة صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السلام قال ، قلت له : جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت ، فمكثت ثلاثة أيام طاهراً ثم رأت الدم بعد ذلك ، أتمسك عن الصلاة ؟ قال : «لا ، هذه مستحاضة ، تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة ، وتجمع بين صلاتين بغسل ، و يأتيها زوجها إذا أراد » (١٠) .

<sup>(</sup>١) مجمع الفائدة والبرهان (١: ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) الـتهذيب (١: ٢٧٧/١٠٦)، و(٤٨٤/١٧٠) (بتفاوت يسير)، الوسائل (٢: ٢٠٥) أبواب الاستحاضة ب (١) - (١). رواها أيضاً في الكافي (٣: ٢/٨٨).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٩/٠)، الوسائل (٢: ٦٠٥) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٤)، رواها أيضاً في التهذيب (١: ٤٨٧/١٧١).

<sup>(</sup>٤) الكذفي (٣: ٦/٩٠)، التهذيب (١: ٨٦/١٧٠)، الوسائل (٢: ٦٠٤) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٣).

احتج المفصلون بصحيحة الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال فيها: «ثم لتنظر ، فإن كان الدم فيما بينها و بين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضأ ولتصل عند وقت كل صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل . وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها . قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من فلتتوضأ ولتصل ولا غسل عليها . قال : وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقى فإنّ عليها أن تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات » (۱) . وصحيحة زرارة قال ، قلت : النفساء متى تصلي ؟ قال : «تقعد قدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلّا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ، ثم صلّت الغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ،

والجواب عن الرواية الأولى: أنّ موضع الدلالة فيها قوله عليه السلام: «فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل». وهو غير محل النزاع، فإنّ موضع الخلاف ما إذا لم يحصل السيلان، مع أنّه لا إشعار في الخبر بكون الغسل للفجر، فحمله على ذلك تحكم، ولا يبعد حمله على الجنس، و يكون تتمة الخبر كالمبيّن له.

والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الكرسف صلّت بغسل واحد » (٢) .

وعن الرواية الثانية: أنها قاصرة من حيث السند بالإضمار، ومن حيث المتن: بأنها لا تدل على ما ذكروه نصاً، فإنّ الغسل لا يتعيّن كونه لصلاة الفجر، بل ولا للاستحاضة، لجواز أن يكون المراد به غسل النفاس، فيمكن الاستدلال بها على المساواة بين القسمين.

 <sup>(</sup>١) الكافي (٣: ١/٩٥)، التهذيب (١: ١٨٢/١٦٨)، الاستبصار (١: ١٤٠/١٤٠)، الوسائل (٢:
 ١٠٦ أبواب الاستحاضة ب (١) - (٧).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣ : ٤/٩٩) ، الوسائل (٢ : ٥٠٥) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٥) .

الثالثة: أن يسيل الدم، بأن يتعدّى الكرسف إلى غيره بنفسه. وقد أجمع الأصحاب على وجوب الأغسال الشلاثة في هذا القسم، وإنما الخلاف في وجوب الوضوء معها، وتعدّده بشعدد الصلاة، فاقتصر الشيخ في النهاية والمبسوط على الأغسال (۱)، وكذا المرتضى (۲)، وابنا بابويه (۱)، وابن الجنيد (۱). وقال المفيد رحمه الله : تصلي بوضوئها وغسلها الظهر والعصر معاً على الاجتماع، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء، وتفعل مثل ذلك في المغرب والعشاء،

ونقل عن ابن إدريس أنه أوجب على هذه مع الأغسال الثلاثة الوضوء لكل صلاة (١) ، وإليه ذهب عامة المتأخرين ، تمسكاً بعموم قوله تعالى : (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) (٧) . وهو متمسك ضعيف ، إذ من المعلوم تقييد الأمر بمن كان محدثاً ، ولم يشبت كون الدم الخارج بعد الغسل على هذا الوجه حدثاً ، لأن ذلك إنما يستفاد بتوقيف الشارع ، وهو منتف .

وقد بالغ المصنف في المعتبر في نفي هذا القول والتشنيع على قائله فقال: وظنّ غالط من المتأخرين أنه يجب على هذه مع هذه الأغسال وضوء مع كل صلاة، ولم يذهب إلى ذلك أحد من طائفتنا. ويمكن أن يكون غلطه لما ذكره الشيخ في المبسوط والخلاف: إنّ المستحاضة لا تجمع بين فرضين بوضوء، فظن انسحابه على مواضعها، وليس على ما ظن،

<sup>(</sup>١) النهاية : (٢٨) ، المبسوط : (٢٠:١) .

<sup>(</sup>٢) كما في المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (١٨٨).

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١ : ٥٠)، المقنع : (١٥)، ونقله عنهما في المعتبر (١ : ٢٤٧).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه في المختلف : (٤٠)، والمعتبر (١ : ٢٤٤).

<sup>(</sup>٥) كما في المقنعة : (٧) .

<sup>(</sup>٦) السرائر: (٣٠).

<sup>(</sup>٧) المائدة : (٦).

أقسام الاستحاضة ............... ٣٥

بل ذلك مختص بالموضع الذي يقتصر فيه على الوضوء<sup>(١)</sup> .

ويدل على الاجتزاء بالأغسال هنا مضافاً إلى العمومات الدالة على ذلك ظاهر قوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلّت الغداة بغسل، والظهر والعصر بغسل، والمغرب والعشاء بغسل» (٢). وفي صحيحة ابن سنان: «تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى ...» (٣).

ولم أقف لمن أوجب الوضوء هنا على حجة سوى عموم قوله عليه السلام: « في كل غسل وضوء الا غسل الجنابة » (٤) وقد تقدم الكلام عليه متناً وسنداً (٥).

و ينبغي التنبيه لأمور :

الأول: اعتبار الجمع بين الصلاتين إنما هو ليحصل الاكتفاء بغسل واحد، فلو أفردت كل صلاة بغسل جاز قطعاً، وجزم في المنتهى باستحبابه (٦).

الثاني: اشترط جماعة من الأصحاب في صحة صلاتها معاقبتها للغسل، وهو حسن. ولا يقدح في ذلك الاشتغال بنحو الاستقبال والأذان والإقامة من مقدمات الصلاة.

وفي اعتبار معاقبة الصلاة للوضوء قولان، أحدهما: نعم، لاستمرار الحدث (v).

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣: ٩٩/٤) ، الوسائل (٢: ٥٠٥) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٥) .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٠/٥)، التهذيب (١: ٤٨٧/١٧١)، الوسائل (٢: ٥٠٥) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٤).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ٣٠/١٤٣) ، (٣٠٣/٨٠) ، الوسائل (١ : ١٦٥) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (١) .

<sup>(</sup>ه) في ج ١ ص (٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) منتهى المطلب (١٢٢:١) .

<sup>(</sup>٧) كما في السرائر : (٣٠) ، والمبسوط (٦٨:١) .

٣٦ ...... مدارك الأحكام/ج٢

والثاني: لا ، للأصل ، وهوخيرة المختلف (١) .

الثالث: قيل: المعتبر في قلة الدم وكثرته بأوقات الصلاة ، وهوخيرة الشهيد في الندروس (٢) . وقيل: إنه كغيره من الأحداث ، متى حصل كفى في وجوب موجبه ، واختاره الشهيد في البيان (٢) ، وقواه جدي في روض الجنان (١) ، تمسكاً بإطلاق الروايات المتضمنة لكون الاستحاضة موجبة للوضوء أو الغسل (٥) ، و بقوله عليه السلام في خبر الصحاف: «فلتغتسل وتصلي الظهرين ثم لتنظر ، فإن كان الدم لا يسيل فيما بينها و بين المغرب فلتتوضأ ولا غسل عليها ، وإن كان إذا أمسكت يسيل من خلفه صبيباً فعليها الغسل » (١) .

وذكر شيخنا الشهيد في الذكرى: إن هذه الرواية مشعرة باعتبار وقت الصلاة (٧٠). وهو غير واضح ، ولا ريب أنّ الأول أحوط (٨).

و يتفرع عليهما: ما لو كثر قبل الوقت ثم طرأت القلة ، فعلى الثاني يجب الغسل للكشرة المتقدمة ، وعلى الأول لا غسل عليها ما لم يوجد في الوقت متصلاً أو طارئاً ، ولو تجددت الكثرة بعد صلاة الظهرين وانقطعت قبل الغروب وجب عليها الغسل على الثاني دون الأول .

<sup>(</sup>١) المختلف : (٤١).

<sup>(</sup>۱) منحس . (۱۱) .

<sup>(</sup>٢) الدروس : (٧) .

<sup>(</sup>٣) البيان: (٢١).

<sup>(</sup>١) روض الجنان : (٨٥).

<sup>(</sup>٥) الوسائل (٢ : ٢٠٤) أبواب الاستحاضة ب (١).

 <sup>(</sup>٦) الكاني (٣: ١/١٥)، التهذيب (١: ١٨٢/١٦٨)، الاستبصار (١: ١٠١/١٤٠)، الوسائل (٢: ٦٠٦) الوسائل (٢: ٦٠٦) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٧).

<sup>(</sup>٧) الذكرى: (٣٠).

<sup>(</sup>٨) في «م» : أجود .

الرابع: لم يتعرض الأصحاب لبيان زمان اعتبار الدم ولا لقدر القطنة ، مع أنّ الحال قد يختلف بذلك . والظاهر أنّ المرجع فيهما إلى العادة .

قوله: وإذا فعلت ذلك كانت بحكم الطاهرة.

الظاهر أنّ المشار إليه بذلك: جميع ما تقدم من الغسل والوضوء وتغيير القطنة والخزقة بحسب اختلاف حال الدم.

والمراد من كونها بحكم الطاهر: أنّ جميع ما يصحّ من الطاهر من الأمور المشروطة بالطهارة يصح منها ، فتصح صلاتها وصومها ودخولها المساجد مطلقاً ، و يأتيها زوجها إن شاء. وهذا مما لا خلاف فيه بين العلماء. والأظهر جواز دخولها المساجد بدون ذلك .

وفي جواز إتيانها قبله أقوال ، أظهرها: الجواز مطلقاً ، وهو خيرة المصنف في المعتبر (١) ، لعموم قوله تعالى: (فإذا تطهرن فأتوهن ) (٢) ، وقوله عليه السلام في صحيحة ابن سنان: «ولا بأس أن يأتيها بعلها متى شاء إلّا في أيام حيضها » (٣) ، وفي صحيحة صفوان بن يحيى: «و يأتيها زوجها إذا أراد » (١) .

وقيل بتوقفه على الغسل خاصة (٥) ، لقوله عليه السلام في رواية عبد الملك بن أعين :

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٢٤٩).

<sup>(</sup>٢) البقرة : (٢٢٢).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٩٠/٥) ، التهذيب (١: ٤٨٧/١٧١) ، الوسائل (٢: ٥٠٥) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٤) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٦/٩٠) ، التهذيب (١: ٨٦/١٧٠) ، الوسائل (٢ : ٢٠٤) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (٣) .

<sup>(</sup>٥) كما في الهداية : (٢٢).

في المستحاضة: «ولايغشاها حتى يأمرها بالغسل »(١) وفي السند ضعف (٢) ، وفي المتن الحتمال لأن يكون الغسل المأمور به غسل الحيض .

وقيل باشتراط الوضوء أيضاً (٣) لقوله عليه السلام في رواية زرارة وفضيل: «فإذا أحلت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » (٤) وهي مع ضعف سندها (٥) وخلوها من ذكر الوضوء لا تدل على المطلوب، بل ربحا دلّت على نقيضه، إذ الظاهر أنّ المراد من حلّ الصلاة: الخروج من الحيض، كما يقال: لا تحلّ الصلاة في الدار المغصوبة، فإذا خرجت حلّت، فإن معناه: زوال المانع الغصبي، وإن افتقر بعد الخروج منها إلى الطهارة وغيرها من الشرائط.

قوله: وإن أخلّت بذلك لم تصح صلاتها.

وذلك لأنها إما محدثة أو ذات نجاسة لم يُعفَ عنها . وقد تقدم الكلام في ذلك .

قوله: وإن أخلّت بالأغسال لم يصح صومها.

هذا مذهب الأصحاب، والأصل فيه مارواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار، قال، كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان، ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غيرأن تعمل ما تعمله المستحاضة: من ا

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۲۵۷/٤۰۲)، الوسائل (۲: ۲۰۹) أبواب الاستحاضة ب (۳) ح (۱). (والموجود هو رواية علي بن رئاب عن مالك بن أعين والظاهر هو الصواب. (راجع معجم رجال الحديث (۱۲: ۱۸) وجامع الرواة ۲: ۷۷).

 <sup>(</sup>٢) لعل وجه الضعف هو وقوع علي بن الحسن بن فضال في طريقها وهو فطحي ، وطريق الشيخ إليه ضعيف بعلي بن محمد بن الزبير (راجع معجم رجال الحديث ١١ : ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٣) كما في المبسوط (١ : ٦٧).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ١٢٥٣/٤٠١) ، الوسائل (٢: ٦٠٨) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (١٢) .

<sup>(</sup>٥) الوجه المتقدم في هامش (٢).

أحكام المستحاضة ......أحكام المستحاضة والمستحاضة المستحاضة المستحاض المستحاضة المستحاضة المستحاضة المستحاض المستحاض المستحاضة المستحاض المستحاض المستحاض المستحاض المستحاض المستحاض المستحاض المستحا

الغسل لكل صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب: «تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك »(۱). وهي مع كونها مضمرة، متروكة الظاهر، من حيث تضمنها إيجاب قضاء الصوم دون الصلاة.

قال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: لم يأمرها بقضاء الصلاة إذا لم تعلم أنّ عليها لكل صلاتين غسلاً ، ولا تعلم ما يلزم المستحاضة ، فأما مع العلم بذلك والترك له على العمد يلزمها القضاء (٢) .

وفيه إنه إن بقى الفرق بين الصوم والصلاة فالإشكال بحاله ، وإن حكم بالمساواة بين هما ونزل قضاء الصوم على حالة العلم وعدم قضاء الصلاة على حالة الجهل فتعسف ظاهر. وحملها شيخنا المعاصر على أنّ المراد أنه لا يجب عليها قضاء جميع الصلوات ، لأن منها ما كان واقعاً في الحيض (٣) ، وهو بعيد أيضاً.

ويظهر من الشيخ في المبسوط التوقف في هذا الحكم ، حيث أسنده إلى رواية الأصحاب (١٤) ، وهو في محله .

واعلم أنّ إطلاق العبارة يقتضي أنّ إخلال المستحاضة بشيء من الأغسال مقتضِ لفساد الصوم (وهو مشكل، وقيدها الشارحون (م) بالأغسال النهارية، وقطعوا بعدم

<sup>(</sup>۱) الكاني (٤ : ٦/١٣٦) ، التهذيب (٤ : ٩٣٧/٣١٠) ، الفقيه (٢ : ٤١٩/٩٤) ، الوسائل (٢ : ٥٩٠) أبواب الحيض ب (٤١) ح (٧) (بتفاوت يسير) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٤ : ٣١١).

<sup>(</sup>٣) عجمع الفائدة والبرهان (٥ : ٤٨).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١ : ٦٨) .

<sup>(</sup>٥) كما في المسالك (١: ١١).

٠٤ ...... مدارك الأحكام/ج٢

توقف صوم اليوم على غسل الليلة المستقبلة وترددوا في غسل الليلة الماضية ) (١٠).

وفصّل جدي في روض الجنان فقال: والحق أنها إن قدّمت غسل الفجر ليلاً أجزأها عن غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم ، وإن أخرته إلى الفجر بطل الصوم هنا ( وإن لم نبطله لولم يكن غيره )(٢)(٢).

والمسألة محل توقف ، فإنّ الرواية مع تسليم سندها إنما تدل على فساد الصوم بترك الأغسال كلها ، فإثبات هذه الأحكام (٤) مشكل . وكيف كان فيجب القطع بعدم وجوب تقديم غسل الفجر عليه ، بل يكفي فعله للصلاة ، وأنّ الإخلال بما يجب عليها من الأغسال إنما يوجب القضاء خاصة ، والله أعلم .

## وهنا مياحث :

الأول: نقل عن الشيخ أنه حكم بأنّ انقطاع دم الاستحاضة موجب للوضوء (٥). وقيده بعض الأصحاب بكونه انقطع للبرء، أي الشفاء (٦). وهو حسن، لكن لا يخفى أنّ الموجب له في الحقيقة هو الدم السابق على الانقطاع، لا نفس الانقطاع، وأنّ دم الاستحاضة يوجب الوضوء تارة والغسل أخرى، فإسناد الإيجاب إلى الانقطاع،

<sup>(</sup>١) بدل ما بين القوسين في «س»: وربا قيل باختصاص الحكم بالأغسال النهارية، دون الليلية. وصرح جدي حقدس سره في جلمة من كتبه بعدم توقف الصوم الماضي على غسل الليلة المستقبلة لسق. صحته قبل وجوب الغسل. واستقرب توقف الصوم المقبل على اغتسال الليلة الماضية.

<sup>(</sup>٢) روض الجنان : (٨٧) .

 <sup>(</sup>٣) بدل ما بين القوسين في «م»، «ق»، «ق»، «ح»: وإن كان تقديم الغسل على الفجر هنا غير واجب لو لا ذلك. وما أثبتناه هو المطابق للمصدر. ومعناها: وإن لم نقل بأنّ تأخير غسل الفجر خاصة موجب لبطلان الصوم.

<sup>(</sup>٤) في «س» : ما زاد على ذلك .

<sup>(</sup>٥) المبسوط (١: ٦٨).

<sup>(</sup>٦) كما في التحرير (١ : ١٩).

أحكام المستحاضة ......ا

والاقتصار على إيجاب الوضوء خاصة لا يستقيم .

قال في الذكرى: وهذه المسألة لم نظفر فيها بنص من قبل أهل البيت عليهم السلام، ولكن ما أفتى به الشيخ هو قول العامة، بناء منهم على أنّ حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لاغير، فإذا انقطع بقي على ما كان عليه، ولما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمراً (١). هذا كلامه رحمه الله... ومحصله أنّ الحدث هودم الاستحاضة، فينبغي أن يترتب عليه مسببه، وضوءاً كان أو غسلاً. ولو قلنا إنّ المعتبر فيه وقوعه في أوقات (٢) الصلاة وجب اعتباره هنا.

الثاني: لو توضأت ودمها بحاله ، فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة ، قال في المبسوط (٢): استأنفت الوضوء ، لأن دمها حدث وقد زال العذر وظهر حكم الحدث ، ولو انقطع بعد الدخول في الصلاة لم يجب الاستئناف ، لأنها دخلت في الصلاة دخولاً مشروعاً ولا دليل على إيجاب الخروج . وفي الفرق نظر ، إذ الوجه المقتضي لوجوب الاستئناف في الصورة الأولى موجود في الثانية ، لأن الحدث كما يمنع من ابتداء الدخول في الصلاة يمنع من استدامتها ، والتمسك بالاستصحاب ضعيف كما سبق تقريره مراراً . ومال في المعتبر إلى عدم وجوب الاستئناف مطلقاً (١) ، لأن خروج دمها بعد الطهارة معفو عنه ، فلم يكن مؤثراً في نقضها ، والانقطاع ليس بحدث . وهو متجه .

وما أورده عليه في الذكرى (٥) ، من أنّ العفوعن الدم الحارج بعد الطهارة إنما هو مع

<sup>(</sup>١) الذكرى: (٣١).

<sup>(</sup>٢) في «س» و «ح» : في أول أوقات.

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١: ١٨).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١: ٢٥٠).

<sup>(</sup>٥) الذكرى: (٣١).

## الفصل الرابع: في النفاس

النفاس: دم الولادة ،

استسمرار الدم لا مع الانقطاع ، مدفوع بعموم الإذن لها في الصلاة بعد الوضوء ، المقتضي للعفو عما يخرج منها من الدم بعد ذلك مطلقاً .

الشالث: يجب على المستحاضة الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، كما يدل عليه الأمر في الأخبار بالاحتشاء والاستثفار. وكذا يلزم من به السلس والبطن، لقوله عليه السلام وقد سئل عن الرجل يقطر منه البول: « يجعل خريطة إذا صلى »(١).

قال في المعتبر: ولا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى أن يغير الشداد عند كل صلاة، وإن وجب ذلك في المستحاضة، لاختصاص الاستحاضة بالنقل، والتعدي قياس, (۲).

قوله: النفاس دم الولادة.

النفاس بالكسر: ولادة المرأة ، يقال: نفست المرأة ، ونفست ، بضم النون وفتحها ، وفي الحيض ، بالفتح لا غير، قاله الحروي في الغريبين (٣).

وهو مأخوذ إما من النفس: وهو الدم أو الولد، أو من تنفس الرحم بالدم. وقد نقله الفقهاء عن معناه اللغوي إلى معنى آخر، وهو الدم الخارج من الرحم عقيب الولادة أو معها، قاله الشيخ في المسوط والخلاف (١). وقال المرتضى في المصباح: النفاس هو

<sup>(</sup>١) التهذيب (١: ١٠٣٧/٣٥١)، الوسائل (١: ٢١١) أبواب نواقض الوضوء ب (١٩) ح (٥).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) الغريبين «نفس».

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١ : ٦٨)، الحلاف (١ : ٧٨).

النفاس ......

الدم الذي تراه المرأة عقيب الولادة. ونحوه كلام الشيخ في الجمل (١).

ومقتضى ذلك أنّ الخارج مع الولادة لا يكون نفاساً. وهو بعيد ، لحصول المعنى المشتق منه ، وخروجه بسبب الولادة ، فيتناوله إطلاق النصوص .

قال المصنف في المعتبر بعد إيراد القولين: والتحقيق أنّ ما تراه مع الطلق ليس بنفاس، وكذا ما تراه عند الولادة قبل خروج الولد، أما ما يخرج بعد ظهور شيء من الولد فهو نفاس (٢). وكأنه رحمه الله أراد بذلك رفع الخلاف، وبه صرح في المختلف فإنه قال: والظاهر أنه لا منافاة بينهما، فإن كلام الشيخ في الجمل محمول على الغالب، لا أنّ النفاس يجب أن يكون عقيب الولادة (٣). وهوحسن.

وتصدق الولادة بخروج جزء مما يعد آدمياً ، أو مبدأ نُشوء آدمي ، ولو كان مضغة مع الميقين ، على ما قطع به المصنف وغيره . أما العلقة والنطفة فقد قطع المصنف في المعتبر (1) ، والعلامة في المنتهى (٥) بعدم ترتب الحكم عليهما .

وقال في الذكرى: إنه لو فرض العلم بكونه مبدأ نُشوء إنسان بقول أربع من القوابل كان نفاساً (٦). وتوقف فيه بعض المحققين، لانتفاء التسمية (٧). واعترضه جدي: بأنّه لا وجه للتوقف عدم صدق الولادة عرفاً، وإن علم أنه علقة، فالتوقف في محله.

<sup>(</sup>١) الجمل والعقود «الرسائل العشر»: (١٦٥).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) المختلف : (٤١) .

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) منتهى المطلب (١: ١٢٣).

<sup>(</sup>٦) الذكري : (٣٣).

<sup>(</sup>٧) منهم المحقق الكركى في جامع المقاصد (١: ٤٧).

<sup>(</sup>٨) روض الجنان : (٨٨).

وليس لقليله حدّ، فجائز أن يكون لحظة واحدة. ولو ولدت ولم ترّ دماً لم يكن لها نفاس. ولورأت قبل الولادة كان طُهراً.

قوله: وليس لقليله حد، فجائز أن يكون لحظة واحدة.

هذا مذهب علمائنا وأكثر العامة ، لأن الشرع لم يقدره ، فيرجع فيه إلى الوجود ، ولما رواه على بن يقطين في الصحيح عن أبي الحسن عليه السلام ، إنه سأله عن النفساء ، قال : «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط » (١) .

قوله: ولو ولدت ولم ترَ دماً لم يكن لها نفاس.

المراد أنها لم تردماً في الأيام المحكوم بكون الدم الموجود فيها نفاساً. وقد أجمع الأصحاب على أنّ النفاس لا يكون إلّا مع الدم ، لأصالة البراءة مما لم يقم دليل على ثبوته.

وخالف في ذلك بعض العامة ، فأوجب الغسل بخروج الولد (٢) ، وجعله بعضهم حدثاً أصغر (٦) . وكلاهما باطل ، لأنه إيجاب شيء لا دليل عليه . وحكى المصنف في المنعتبر: أنّ امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فلم تردماً ، فسميت الجفوف (١) .

قوله: ولو رأت قبل الولادة كان طُهراً.

لأنه ليس بنفاس إجماعاً ، ولاحيض عند المصنف ومن قال بمقالته (٥) . وعلى ما اخترناه يجب الحكم بكونه حيضاً مع إمكانه .

وفي اشــــراط تخلّل أقل الطهر بينه و بين النفاس قولان ، أظهرهما : العدم ، وهو خيرة

<sup>(</sup>١) التهذيب (١: ٤٩٧/١٧٤) ، الوسائل (٢: ٦١٥) أبواب النفاس ب (٣) - (١٦) .

<sup>(</sup>٢) منهم الزهري في السراج الوهاج : (٣٣).

<sup>(</sup>٣) منهم المرداوي في الإنصاف (١ : ٣٨٦).

رع) المعتبر (١: ٢٥٣).

<sup>(</sup>٥) أي : من قال بعدم اجتماع الحيض مع الحمل .

العلامة في التذكرة والمنتهى(١).

قوله: وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلّا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض ـــ ثم قال بعد ذلك ــ : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام (٢) ، ونحوه قال في الجمل والمبسوط (٣) .

وقال المفيد \_ رحمه الله \_ في المقنعة : وأكثر النفاس ثمانية عشر يوماً \_ ثم قال \_ : وقد جاءت الأخبار المعتمدة أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام ، وعليها أعمل لوضوحها عندي : ) .

وقال المرتضى: أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوماً (°). وهو اختيار ابن الجنيد (۱°) ، وابن بابويه في كتابه المتمسك (۸°): أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوماً ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلرت ثمانية عشر يوماً ، ثم استظهرت

<sup>(</sup>١) التذكرة (١: ٣٦) ، ومنتهى المطلب (١: ١٧) .

<sup>(</sup>٢) النهاية : (٢٩).

<sup>(</sup>٣) الجمل والعقود (الرسائل العشر ): (١٦٥)، المبسوط (١: ٦٦).

<sup>(</sup>٤) القنعة : (٧) .

<sup>(</sup>٥) الانتصار : (٣٥) .

<sup>(</sup>٦) نقله عنه في المختلف : (٤١).

<sup>(</sup>٧) الفقيه (١ : ٥٥) .

<sup>(</sup>٨) قال في رجال النجاشي: (١٠٠/٤٨) في معرض ترجمة ابن أبي عقيل ما نصه: الحسن بن علي بن أبي عقيل ما نصه: العماني الحذاء، فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه والكلام منها: كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة، وقيل ما ورد حاج من خراسان إلا طلب واشتري منه نسخ.

\_\_\_\_

بيوم أو يومين. وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلّت (١١).

وذهب جماعة منهم: العلامة في جملة من كتبه (٢) ، والشهيد في الذكرى (٣) إلى أنّ ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها ، والمبتدئة بعشرة أيام . واختار في المختلف أنّ ذات العادة ترجع إلى عادتها ، والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوماً (١) .

والأخبار الواردة في هذه المسألة (٥) مختلفة جداً على وجه يشكل الجمع بينها ، فمنها : ما يدل على أن أيام النفاس هي أيام الحيض ، وهي كثيرة ، فمن ذلك : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : «النفساء تكف عن الصلاة أيامها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل كما تغتسل المستحاضة » (١) .

وفي الصحيح أيضاً عن زرارة قال ، قلت له: النفساء متى تصلي ؟ قال: «تقعد بقدر حيضها ، وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت » (٧٠) .

وفي الحسن عن الفضيل بن يسار وزرارة ، عن أحدهما عليهما السلام قال : «النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ، ثم تغتسل وتعمل كما

<sup>(</sup>١) نقله عنه في المعتبر (١ : ٢٥٣).

<sup>(</sup>٢) المختلف : (٤١). والقواعد (١ : ١٦).

<sup>(</sup>٣) الذكرى: (٣٣).

<sup>(</sup>٤) المختلف : (٤١).

<sup>(</sup>۵) الوسائل (۲: ۲۱۱) أبواب النفاس ب (۳).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١ : ٤٩٥/١٧٣) ، الوسائل (٢ : ٦١١) أبواب النفاس ب ( $^{\circ}$ ) - (١) .

<sup>(</sup>٧) الكافي (٣: ٤/١٩)، الشهذيب (١: ٤٩٦/١٧٣)، الوسائل (٢: ٦١٦) أبواب النفاس ب (٣) ح (٢).

النفاس ...... ١٤٠

تعمله المستحاضة »(١).

وفي الصحيح ، عن يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : « النفساء تجلس أيام حيضها التي كانت تحيض ، ثم تستظهر وتغتسل وتصلى » (٢) .

وعن مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : «نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر عدة أيام حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشاها زوجها ، يأمرها فتغتسل ثم يغشاها إن أحب » (٣) .

قال الشيخ في التهذيب والاستبصار: وقد روينا عن ابن سنان أن أيام النفاس مثل أيام الحيض (١٠). ولم نقف على هذه الرواية في الكتابين.

وصحيحة أخرى له أيضاً عن أبى عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن النفساء

<sup>(</sup>١) الكافي (٣: ١/٩٧)، التهذيب (١: ١٩٩/١٧٥)، الاستبصار (١: ١٩٩/١٥٠)، وفي الوسائل (٢: ١٠) أبواب النفاس ب (٣) ح (١) (بتفاوت في المتن).

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۹/۱۰) ، التهذيب (۱: ۹۰۰/۱۷۰) ، الاستبصار (۱: ۹۲۰/۱۵۰) ، الوسائل (۲: ۳۱۳) أبواب النفاس ب (۳) ح (۸) .

<sup>(</sup>۳) الشهذيب (۱: ۱۰۰/۱۰۷) ، الاستبصار (۱: ۱۰۰/۱۰۲) ، الوسائل (۲: ۱۱۲) أبواب النفاس ب (۳) ح (۱) . (3) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ١٧٨) ، والاستبصار (١ : ١٥٣) .

<sup>(</sup>ه) التهذيب (۱: ۸/۱۷۷ ه)، الاستبصار (۱: ۲۸/۱۰۷ه)، الوسائل (۲: ۱۱۶) أبواب النفاس ب (۳) ح (۱۲).

٨٤ .... مدارك الأحكام/ج٢

كم تقعد؟ فقال: «إن أسماء بنت عميس أمرها رسول الله أن تغتسل لثمان عشرة ، ولا بأس أن تستظهر بيومين »(١).

وصحيحة ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «تقعد النفساء تسع عشرة ليلة، فإن رأت دماً صنعت كما تصنع المستحاضة »(٢).

وأجاب المصنف في المعتبر عن هذه الروايات وما في معناها: بأنها لا تصلح لمعارضة الأخبار المتضمنة للرجوع إلى العادة ، لأنها أكثر ، والكثرة أمارة الرجحان ، ولأن العمل بها أحوط للعبادة ، وأشبه بمقتضى الدليل (٢٠) . وهو حسن .

وأجاب عنها الشيخ في كتابي (١) الأخبار بوجوه أقر بها الحمل على التقية .

ويمكن الجمع بينهما أيضاً بحمل الأخبار الواردة بالثمانية عشر على المبتدئة كما اختاره في المختلف (٥) ، أو بالتخير بين الغسل بعد انقضاء العادة والصبر إلى انقضاء الثمانية عشى.

وكيف كان ، فلا ريب في أن للمعتادة الرجوع إلى العادة ، لاسنفاضة الروايات الواردة الرواية بذلك وصراحتها . وإنما يحصل التردد في المبتدئة خاصة من الروايات الواردة بالثمانية عشر ، ومن أن مقتضى رجوع المعتادة إلى العادة كون النفاس حيضاً في المعنى ، فيكون أقصاه عشرة ، وطريق الاحتياط بالنسبة إليها واضح .

<sup>(</sup>۱) السهذيب (۱: ۱۱/۱۷۸)، الاستبصار (۱: ۳۵/۱۵۳)، الوسائل (۲: ۵۱۰) أبواب النفاس ب (۳) ح (۱۵)، (بتفاوت يسير).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۱۰/۱۷۷)، الاستبصار (۱: ۵۳۰/۱۵۲)، الوسائل (۲: ۵۱۵) أبواب النفاس ب (۲) ح (۱٤).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٥٤).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ١٧٨)، والاستبصار (١ : ١٥٣).

<sup>(</sup>٥) المختلف : (٤١).

ولو كانت حاملاً باثنين وتراخت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من الأول، وعدد أيامها من وضع الأخرر.

وقد ورد في المسألة روايات أخر دالة على اعتبار ما زاد على ذلك كصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: «تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها الدم ثلاثن أربعن يوماً إلى خسن يوماً »(١).

وصحيحة على بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن الماضي عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة ؟ قال : «تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط إلى ثلاثين يوماً ، فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت إنشاء الله »(٢) .

وأجاب عنها الشيخ في كتابي الأخبار بالحمل على التقية (٣) ، وهو حسن .

وقـال ابـن بـابويه في من لا يحضره الفقيه: والأخبار التي رويت في قعودها أربعين يوماً وما زاد إلى أن تطهر معلولة كلها، وردت للتقية، لا يفتى بها إلا أهل الخلاف<sup>(٤)</sup>.

قوله: ولو كانت حاملاً باثنين وتأخرت ولادة أحدهما كان ابتداء نفاسها من وضع الأول، وعدد أيامها من وضع الأخير.

الظاهر أن ما تراه المرأة من الدم بعد الولادة كل منهما يحكم بكونه نفاساً مستقلاً لتعدد العلة فيعطى كل نفاس حكمه ، فتكون نفساء من وضع الأول ، ومع ولادة الثاني يتحقق لها نفاس آخر فيعتبر العدد من وضعه . ويمكن تخلل الطهر بينهما كما إذا كانت ولادة الثاني بعد مضي أكثر النفاس من وضع الأول ، وإن كان بعيداً .

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۹/۱۷۷)، الاستبصار (۱: ۲۹/۱۰۲)، الوسائل (۲: ۱۱۶) أبواب النفاس ب (۳) ح (۱۳).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: 47/108) ، الوسائل (۲: 10) أبواب النفاس ب (10) - (11) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ١٧٨) ، والاستبصار (١: ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) الفقيه (١: ٥٩).

• مدارك الأحكام/ج٢

ولو ولدت ولم ترَ دماً ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاساً .

ولورأت عقيب الولادة ثم طهرت ثم رأت العاشر أو قبله كان الدمان وما بينهما نفاساً.

ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ، وكذا ما يكره لها .

قوله: ولولم ترّ دماً ثم رأت في العاشر كان ذلك نفاساً.

هذا التفريع جيد على ما ذهب إليه المصنف من اعتبار العشرة مطلقاً ، والمتجه تفريعاً على ما اخترناه تقييدها بما إذا كانت عادتها عشرة أو دونها وانقطع على العاشر على ما ذكره المصنف (١) وغيره (٢) .

واعلم ، أن هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وهو محل إشكال ، لعدم العلم بإسناد هذا الدم إلى الولادة ، وعدم ثبوت الإضافة إليها عرفاً .

قوله: ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض.

هذا مذهب الأصحاب، بل قال في المعتبر: إنه مذهب أهل العلم كافة (٣). ولعله الحجة، وذكر جمع من الأصحاب (٤) أن النفساء كالحائض في جميع الأحكام، واستثنى من ذلك أمور:

الأول: الأقل، إجماعاً.

الثاني : الأكثر، فإن في أكثر النفاس خلافاً مشهوراً بخلاف الحيض.

الثالث : إن الحيض قد يدل على البلوغ بخلاف النفاس.

(١) المعتبر (١ : ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢) منهم الشهيد الثاني في روض الجنان : (٩١).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٥٧).

<sup>(</sup>٤) منهم ابن إدريس في السرائر: (٣٠)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (٩٠)، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة (١: ١٧٠).

النقاس ....... ١٥ وغسلها كغسل الحائض سواء .

الرابع: انقضاء العدة بالحيض دون النفاس غالباً ، ولو حملت من زنا ورأت قرأين في زمان الحمل حسب النفاس قرءاً آخر وانقضت العدة به .

الخامس: أنه لا يشترط في النفاسين مضي أقل الطهر كما في التوأمين بخلاف الحيض.

السادس: أن النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس ولا إلى عادة نسائها بخلاف الحيض.

قوله: وغسلها كغسل الحائض سواء.

هذا مذهب العلماء كافة قاله في المعتبر (١)، و يدل عليه إطلاق الأمر بالغسل، والكلام في اكتفائها بالغسل عن الوضوء كما تقدم في غسل الحيض(٢).

**\*** \* \*

(١) المعتبر (١ : ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) في ج(١) ص (٢٥٦) .

## الفصل الخامس في أحكام الأموات

وهي خمسة :

الأول: في الاحتضار

ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة ، بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه و باطن رحليه إلى القبلة .

قوله: الفصل الخامِسْ في أحكام الأموات، وهي خمسة، الأول: الاحتضار.

الاحتضار: هو السَوق \_ اعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الصادق لديه \_ سُمّي به إما لحضور الملائكة عنده ، أو لحضور أهله وأقاربه ، أو لحضور المؤمنين عنده ليشيعوه ، أو لاستحضاره عقله كما ورد في الحديث (١) .

قوله: ويجب فيه توجيه الميت إلى القبلة، بأن يلق على ظهره و يجعل وجهه وباطن قدميه إلى القبلة.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، قال جدّي \_رحمه الله \_ : ومستنده من الأخبار السليمة سنداً ومتناً ما رواه محمد بن يعقوب الكليني \_رحمه الله \_ عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سمعت أبيا عبد الله عليه السلام قال : « إذا مات لأحدكم ميّت فسَجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا

 <sup>(</sup>۱) الفقيه (۱: ۷/۷۹)، علل الشرائع: (۱/۲۹۷)، ثواب الأعمال: (۲۳۱)، الوسائل (۲: ۲٦۲) أبواب
 الاحتضارب (۳۵) ح (٦).

غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة » (١) وأما غيره من الأخبار التي استدل بها على الوجوب فلا يخلومن شيء إما في السند أو الدلالة (٢) . هذا كلامه \_رحمه الله\_.

ويمكن المناقشة في هذه الرواية من حيث السند بإبراهيم بن هاشم حيث لم ينص علماؤنا على توثيقه ، و بأن راويها وهو سليمان بن خالد في توثيقه كلام (٢٠) . ومن حيث المتن بأنّ المتبادر منها أنّ التسجية تجاه القبلة إنما يكون بعد الموت لا قبله ، ومن ثم ذهب جمع من الأصحاب (٤) منهم المصنف في المعتبر (٥) إلى الاستحباب ، استضعافاً لأدلة الوجوب ، وهو متجه .

وكيفية التوجيه ما ذكره المصنف \_ رحمه الله \_ من أنه يلقى على ظهره ويجعل وجهه و باطن قدميه إلى القبلة بحيث لوجلس لكان مستقبلاً ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة: منها: رواية سليمان بن خالد المتقدمة. وما رواه الشيخ عن إبراهيم الشعيري، عن غير واحد، عن أبى عبد الله عليه السلام، في توجيه الميت قال: «تستقبل بوجهه القبلة

<sup>(</sup>١) الكافي (٣ : ٣/١٢٧) ، الوسائل (٢ : ٦٦١) أبواب الاحتضارب (٣٥) ح (٢) ورواها في التهذيب (١ : ٨٨٥/٢٨٦). إلا أنَّ فيها : مستقبلاً بباطن.

<sup>(</sup>٢) روض الجبان : (٩٣).

<sup>(</sup>٣) لـعل مـشأ هذا الكلام عنده هوما رواه الكشي في اختيار معرفة الرجال(٢ : ٦٦٢/٦٤١). ولأن أبا داود ذكره في قسم الضعفاء في كتاب الرجال : (٢٢١/٢٤٨).

<sup>(</sup>٤) منهم الشيخ في الخلاف (١: ٢٧٩) ، والأردبيلي في مجمع الفائدة (١: ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٨٥٧).

وه و فرض كفاية ، وقيل : هو مستحب .

وتجعل قدميه مما يلي القبلة » <sup>(١)</sup>.

و يسقط الاستقبال به مع اشتباه القبلة ، لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى المختلفة .

وهل يسقط بالموت أو يجب دوام الاستقبال به حيث يمكن ؟ يحتمل الأول ، لصدق الامتشال ، وأصالة البراءة من الزائد . والثاني ، لإطلاق رواية سليمان بن خالد المتقدمة وغيرها من الأخبار (٢) .

وقال في الذكرى: إنّ ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته، وأنّ الواجب أن يموت إلى القبلة، قال: وفي بعضها احتمال دوام الاستقبال، ونبّه عليه ذكره حالة الغسل ووجوبه حال الصلاة والدفن، وإن اختلفت الميئة عندنا (٣).

ولم أقف على ما ذكره رحمه الله من الأخبار المتضمنة للسقوط. وكيف كان فالأولى دوام الاستقبال به، وينبغي أن يكون كحالة الاحتضار، لأنه المستفاد من الروايات المتضمنة لذلك.

قوله: وهو فرض على الكفاية.

اعلم : أنَّ غرض الشارع قد يتعلق بتحصيل الفعل من كل واحد من المكلفين بعينه ،

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣: ١/١٢٦) ، التهذيب (١: ٨٣٣/٢٨٥) ، الوسائل (٢: ٦٦٢) أبواب الاحتضار ب (٣٥) - (٣) .

<sup>(</sup>٢) الوسائل (٢: ٦٦١) أبواب الاحتضار ب (٣٥).

<sup>(</sup>٣) الذكرى : (٣٧) ، وذكر هيئته حال الصلاة والدفن في ص (٦١ ، ٦٤) .

و يستحب تلقينه الشهادتين، والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام، وكلمات الفرج،

و يسمى وجوباً على الأعيان كالصلاة والصوم ، وقد يتعلق بتحصيله لا من مباشر معين ، ويسمى وجوباً على الكفاية . وهل يجب على الجميع و يسقط بفعل البغض أو يجب على البعض خاصة ؟ قيل بالأول (١) ، لأن الجميع إذا تركوه يأثمون ، وقيل بالثاني ، لأنه لو وجب على الجميع لما سقط بفعل البعض ، وتحقيق المسألة في الأصول . والظاهر بقاء الوجوب إلى أن يثبت وقوع الفعل شرعاً ، وربا قيل بسقوطه بظن قيام الغير به مطلقاً (١) ، وهوضعيف .

قوله: ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة عليهم السلام.

لا يخفى أن تلقينه الإقرار بالنبي صلى الله عليه وآله في العبارة مكرر، لأنه داخل في تلقينه الشهادتين. ويدل على هذا الحكم روايات: منها: ما رواه الحلبي في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله »(٢).

وفي خبر أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: « لقنوا موتاكم عند الموت شهادة أن لا إله إلا الله والولاية » (١٠) .

قوله: وكلمات الفرج.

<sup>(</sup>١) كما في المنتهى (١ : ٤٤٣).

<sup>(</sup>٢) كما في معارج الأصول : (٧٥) ، ومبادىء الأصول : (١١١) .

 <sup>(</sup>٣) الكاني (٣: ١/١٢١) ، التهذيب (١: ٢٨٦/٢٨٦) ، الوسائل (٢: ٢٦٢) أبواب الاحتضارب (٣٦)
 ح (١) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ١٣/٥)، التهذيب (١: ٨٣٨/٢٨٧)، الوسائل (٢: ٦٦٥) أبواب الاحتضارب (٣٧) ح (٢).

روى زرارة في الحسن ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « إذا أدركت الرجل عند المنزع فلقنه كلمات الفرج : لا إله إلا الله الحليم الكريم ، لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ، ورب الأرضين السبع ، وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين » (١) .

و يستحب للمحتضر متابعة الملقن في ذلك ، لما رواه الحلبي في الحسن ، عن الصادق عليه السلام: «إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: قل ذلك ، يعني هذه الكلمات فقالها ، فقال رسول الله : الحمد لله الذي استنقذه من النار» (٢) .

و يستحب للمحتضر أن يقول: اللهم اغفر لي الكثير من معاصيك، واقبل مني اليسير من طاعتك، وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال: « إذا حضرتم ميتاً فقولوا له هذا الكلام ليقوله » (٢).

وليكن آخر كلامه: لا إله إلا الله ، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة »(١٤).

قوله: ونقله إلى مصلاه.

وهو الموضع الذي كان يكثر الصلاة فيه أو عليه ، وإنما يستحب ذلك إذا تعسّر عليه الموت واشتد به النزع لا مطلقاً ، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق عليه

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۲/۱۲۲) ، التهذيب (۱: ۸۳۹/۲۸۸) ، الوسائل (۲: ٦٦٦) أبواب الاحتضار ب (۳۸) ح (۱) .

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣ : ١/١٢٤) ، الفقيه (١ : ٣٤٦/٧٧) ، الوسائل (٢ : ٦٦٦) أبواب الاحتضار ب (٣٨) ح (٢) بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ١٠/١٢٤) ، الوسائل (٢: ٦٦٧) أبواب الاحتضار ب (٣٩) ح (١) .

 <sup>(</sup>٤) الفقيه (١ : ٣٤٨/٧٨) ، الوسائل (٢ : ٢٦٤) أبواب الاحتضار ب (٣٦) ح (٦).

الاحتضار ...... ٥٧

و يكون عنده مصباح إن مات ليلاً ، ومن يقرأ القرآن . وإذا مات غمضت عيناه ، وأطبق فوه ،

السلام ، قال : «إذا عسر على الميت موته ونزعه قرّب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه » (١) .

وما رواه زرارة في الحسن ، قال : « إذا اشتد عليه النزع فضعه في مصلاه الذي كان يصلي فيه أو عليه » (٢٠) .

قوله: ويكون عنده مصباح ان مات ليلا.

ذكره الشيخان (٢) ، واستدل عليه في التهذيب بما روي أنه لما قبض أبوجعفر عليه السلام أمر أبو عبد الله عليه السلام بالسراج في البيت الذي كان يسكنه حتى قبض أبو عبد الله عليه السلام (١) .

واعترضه المحقق الشيخ على رحمه الله بأنّ ما دل عليه الحديث غير المدعى ، قال : إلّا أن اشتهار الحكم بينهم كاف في ثبوته ، للتسامح في أدلة السنن (٥) .

وقد يقال: إنّ ما تضمنه الحديث يندرج فيه المدعى ، أويقال: إنّ استحباب ذلك يقتضي استحباب الإسراج عند الميت بطريقٍ أولى ، فالدلالة واضحة ، لكن السند ضعيف حداً .

قوله: واذا مات غُمِّضت عيناه، وأُطبق فوه.

لئلا يقبح منظره ، ولرواية أبي كهمش ، قال : حضرت موت إسماعيل بن جعفر

<sup>(</sup>١) الكافي (٣: ٢/١٢٥) ، التهديب (١: ١٣٥٦/٤٢٧) ، الوسائل (٢: ٦٦٩) أبواب الاحتضار ب (٤٠) - (١) .

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣ : ٣/١٢٦)، التهذيب (١ : ١٣٥٧/٤٢٧)، الوسائل (٢ : ٦٦٩) أبواب الاحتضارب (٤٠) ح (٢).

<sup>(</sup>٣) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في النهاية : (٣٠).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ٨٤٣/٢٨٩)، الوسائل (٢ : ١٧٣) أبواب الاحتضارب (٤٥) ح (١).

<sup>(</sup>٥) جامع المقاصد (١: ٤٨).

ومدّت يداه إلى جنبيه ، وغطيّ بشوب. و يعجّل تجهيزه إلا أن يكون حاله مشتبهة ، فيستبرأ بعلامات الموت ، أو يصبر عليه ثلاثة أيام . .

و يكره أن يطرح على بطنه حديد،

عليه السلام وأبوه جالس عنده فلما حضره الموت شدّ لحييه ، وغمضه ، وغطى عليه اللحفة (١١) .

قوله: ومدّت يداه إلى جنبيه.

ذكره الأصحاب، قال في المعتبر: ولا أعرف فيه نقلاً عن أئمتنا عليهم السلام، لكن ليكون أطوع للغاسل وأسهل للإدراج (٢٠).

قوله: ويعجّل تجهيزه.

لا خلاف في استحباب التعجيل ، وقد روى جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال : «قال رسول الله صلى الله عليه وآله : يا معشر الناس لا ألفين رجلاً مات له ميت ليلاً فانتظر به الليل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشمس ولا غروبها ، عجلوا بهم إلى مضاجعهم رحكم الله تعالى ، قال الناس : وأنت يا رسول الله يرحك الله » (٢) .

وهذا في غير من اشتبه موته ، أما من اشتبه فيجب التربص به إلى أن يتحقق موته ، وقد ذكر من علاماته : انخساف صُدغيه ، وميل أنفه ، وامتداد جلدة وجهه ، وانخلاع كفه من ذراعه ، واسترخاء قدميه ، إلى غير ذلك من العلامات .

قوله: ويكره أن يطرح على بطنه حديد.

ذكره المفيد \_رحمه الله \_(١) ، وقال الشيخ في التهذيب: سمعنا ذلك مذاكرةً من

(١) التهذيب (١ : ٨٤٢/٢٨٩) ، الوسائل (٢ : ٢٧٢) أبواب الاحتضار ب (٤٤) ح (٣) .

(٢) المعتبر (١ : ٢٦١).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣ : ١/١٣)، الفقيه (١ : ٣٨٩/٨٥)، التهذيب (١ : ١٣٥٩/٤٢٧)، الوسائل (٢ : ٦٧٤) أبواب الاحتضارب (٤٧) ح (١).

<sup>(</sup>٤) المقنعة : (١١).

تغسيل الميت ......

وأن يحضره جنب أوحائض.

الثانى: في التغسيل

وهـ و فـرض على الكفاية ، وكذا تكفينه ودفنه والصلاة عليه . وأولى الناس به أولاهم بميراثه .

الشيوخ رحمهم الله(١).

قوله: وأن يحضره جنب أو حائض.

قال المصنف في المعتبر: إنما أخرنا هذا الحكم وهو متقدم في الترتيب ، لما وضعنا عليه قاعدة الكتاب من البدأة في كل قسم بالواجب ، وإتباعه بالندب ، وتأخر المكروه ، فاقتضى ذلك تأخير هذا الحكم ، و بكراهة ذلك قال أهل العلم (٢) .

و يدل عليه روايات ، منها: رواية يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: «لا تحضر الحائض الميت ولا الجنب عند التلقين ، ولا بأس أن يليا غمله » (٣) وعلل في بعض الأخبار بأنّ الملائكة تتأذى بذلك (١) .

قوله: الثاني، التغسيل، وهو فرض على الكفاية وأولى الناس به أولاهم بميراثه.

المراد أنّ من يرث أولى ممن لا يرث ، فالطبقة الأولى متقدمة على الثانية وهكذا ، ويمكن أن يراد بالأولوية في الميراث كثرة النصيب فيه ، إذ يصدق على الأكثر نصيباً أنه أولى بالميراث ، لكن لم يعتبر الأصحاب ذلك كما سيجيء تحقيقه .

<sup>(</sup>١) التهذيب (١ : ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٢٦٣).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ١٨٤/١٣٦١) ، الوسائل (٢ : ١٧٦) أبواب الاحتضار ب (٤٣) ح (٢) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ١/١٣٨)، التهذيب (١: ١٣٦١/٤٢٨)، قرب الرسناد: (١٢٩)، علل الشرائع: (١٢٩)، علل الشرائع: (١/٢٩٨)، الوسائل (٢: ١٧١) أبواب الاحتضارب (٤٣) ح (٢،١١).

وإذا كان الأولياء رجالا ونساءًا فالرجال أولى ، والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامه كلّها .

والأصل في هذه المسألة رواية غياث بن إبراهيم الرزامي، عن جعفر، عن أبيه، عن على عليهم السلام، قال: «يغسل الميت أولى الناس به» (١) وهي مع ضعف سندها غير دالة على أنّ المراد بالأولوية الأولوية في الميراث، ولا يبعد أن يراد بالأولى بالميت هنا

أشد الناس به علاقةً ، لأنه المتبادر ، والمسألة محل توقف . قوله: وإذا كان الأولياء رجالاً ونساءاً فالرجال أولى.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين كون الميت رجلاً أو امرأة ، وبهذا المتعميم جزم المتأخرون ، وذكروا أنه لوكان الميت امرأة لا يمكن الولي الذكر مباشرة تغسيلها أذن للمماثل، فلا يصح فعله بدون ذلك . وقيل : إن ذلك مخصوص بالرجل ، أما النساء فالنساء أولى بغسلهن (٢) . ورده جدي \_ رحمه الله \_ بعدم ثبوت مستنده (٢) .

وقد يقال : إنّ الرواية المتقدمة التي هي الأصل في هذا الحكم إنما تتناول من يمكن وقوع الغسل منه ، ومتى انتفت دلالتها على العموم وجب الرجوع في غير ما تضمنته إلى الأصل والعمومات .

قوله: والزوج أولى بالمرأة من كل أحد في أحكامها كلّها.

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الموثق ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الزوج أحق بالمرأة حتى يضعها في قبرها » (١) .

<sup>(</sup>١) التهذيب (١ : ١٣٧٦/٤٣١) ، الوسائل (٢ : ٧١٨) أبواب غسل الميت ب (٢٦) ح (١) .

<sup>(</sup>٢) كما في جامع المقاصد (١: ٤٩، ٥٦).

<sup>(</sup>٣) روض الجنان : (٩٦).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ٦/١٩٤)، التهذيب (١: ٣٢٥/ ٩٤٩)، الوسائل (٢: ٧١٥) أبواب غسل الميت ب (٢٤) ح (١).

تغسيل الميت ......

قال في المعتبر: ومضمون الرواية متفق عليه (١).

قلت: إن كانت المسألة إجماعية فلا بحث ، وإلا أمكن المناقشة فيها ، لضعف المستند ، ولأنه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام: في المرأة تموت ومعها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها ؟ فقال: «أخوها أحق بالصلاة عليها » (٢) وأجاب الشيخ عن هذه الرواية بالحمل على التقية (٢) ، وهو إنما يتم مع التكافؤ في السند كما لا يخفى .

واختلف الأصحاب في جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر في حال الاختيار، فقال السيد المرتضى في شرح الرسالة (١)، والشيخ في الحلاف (١)، وابن الجنيد، والجعفي (١): يجوز لكل منهما تغسيل الآخر مجرداً، مع وجود المحارم وعدمهم. وقال في النهاية بالجواز أيضاً إلا أنه اعتبر فيه كونه من وراء الثياب (٧)، وقال في كتابي الأخبار: إن ذلك مختص بحال الاضطرار دون الاختيار (٨).

والأظهر جواز تغسيل كل منهما الآخر مجرداً وإن كان الأفضل كونه من وراء القميص كما في مطلق التغسيل.

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٢٦٤).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۳: ۲۰۰۸(۶۸۹))، الاستبصار (۱: ۸۸۸/۱۸۸))، الوسائل (۲: ۸۰۲) أبواب صلاة الجنازة + البنازة بالتهذيب (۲؛ + (۲) + (۲) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٣: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) لم نعثر على ناقل عن شرح الرسالة ولكن نقله عن المرتضى في الذكرى: (٣٨).

<sup>(</sup>٥) الخلاف (١: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٦) نقله عنهما في الذكرى : (٣٨).

<sup>(</sup>٧) النهاية : (٤٢) .

<sup>(</sup>٨) التهذيب (١: ٤٤٠)، الاستبصار (١: ١٩٩). واعتبر فيهما الغسل من وراء الثياب أيضاً في التهذيب (١: ٣٨٨)، الاستبصار (١: ١٩٨٨).

٣٢ ... مدارك الأحكام/ج ٢

لنا: ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلح له أن ينظر إلى امرأته حين تموت؟ أو يغسلها إن لم يكن عندها (۱) من يغسلها ، وعن المرأة هل تنظر إلى مثل ذلك من زوجها حين يموت؟ فقال: «لا بأس بذلك ، إنما يفعل ذلك أهل المرأة كراهة أن ينظر زوجها إلى شيء يكرهونه » (۲).

وفي الصحيح عن منصور قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته [ فتموت ] يغسلها ؟ قال: «نعم وأمه وأخته ونحو هذا، يلقى على عورتها خرقة »(٢) وفي الحسن، عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته ؟ قال: «نعم، إنما يمنعها أهلها تعصباً »(١٤).

ويدل على أن الأفضل كونه من وراء الشياب روايات كثيرة ، منها : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يموت وليس عنده من يغسّله إلّا النساء قال : «تغسله امرأته أو ذوقرابة إن كانت له ، وتصبّ النساء الماء عليه صباً ، وفي المرأة إذا مانت يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها »(٥) .

وصحيحة محمد بن مسلم قال: سألته عن الرجل يغسل امرأته؟ قال: «نعم من

<sup>(</sup>١) في «ق» و بعض المصادر: عنده.

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۲/۱۵۷)، الفقيه (۱: ٤٠١/٨٦)، الشهذيب (۱: ١٤١٧/٤٣٩)، الاستبصار (۱: ١٤١٧/٤٣٩)، الاستبصار (۱: ٢٩٨/١٩٨)، الوسائل (۲: ۷۱۳) أبواب غسل الميت ب (۲٤) ح (۱). فيما عدا التهذيب: يكرهونه منها. (۳) الكاف (۳: ۱۹۸۸)، المان المناب (۲۰، ۱۹۸۸)، المان المناب (۲۰، ۱۹۸۸)، المناب (۲۰ ۱۹۸۸)، ال

 <sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٨/١٥٨)، التهذيب (١: ١٤١٨/٤٣٩)، الاستبصار (١: ٦٩٩/١٩٩)، الوسائل (٢: ٥٠٠) أبواب غسل الميت ب (٢٠) ح (١).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ١١/١٥٨)، التهذيب (١: ١٤١٩/٤٣٩)، الاستبصار (١: ١٩٩/٧٠٠)، الوسائل (٢: ٢) أبواب غسل الميت ب (٢٤) ح (٤).

<sup>(</sup>٥) الكافي (٣: ١/١٥٥٧) ، التهذيب (١: ١٤١٠/٤٣٧) ، الاستبصار (١: ١٨٦/١٩٦) ، الوسائل (٢: ٧١) أبواب غسل الميت ب (٢٤) ح (٣) .

نغسيل الميت ......

وراء الثوب » (١).

وصحيحة أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلا التساء ؟ قال : «يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجل بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل ، إلّا أن يكون زوجها معها ، فإن كان زوجها معها غسلها من فوق الدرع » (٢) .

والجمع بين الأخبار وإن أمكن بتقييد الأخبار المطلقة بهذه الأحاديث ، إلّا أن حل هذه على الاستحباب أولى ، لظهور تلك الأخبار في الجواز مطلقاً ، وثبوت استحباب ذلك في مطلق التفسيل على ما سنبينه .

واعـلـم أنّ إطـلاق الـنص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في الزوجة بين الحرة والأمة ، ولا بين الدائم والمنقطع . والمطلقة رجعيةً زوجة بخلاف البائن .

قال في الذكرى: ولا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا، بل لونكحت جاز لها تغسيله وإن كان الفرض بعيداً (٣). وهو كذلك أخذاً بالإطلاق.

ويجوز تغسيل السيد لأمته قطعاً ، والأظهر عدم جواز العكس مطلقاً ، لانتقالها إلى غيره فحرم عليها النظر إليه ، وربما فُرق بين أم الولد وغيرها ، لما روي من إيصاء زين العابدين عليه السلام أن تغسّله أم ولده (٤) ، وفي الطريق ضعف .

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳ : ۳/۱۹۷۷) ، التهذيب (۱ : ۱٤١١/٤٣٨) ، الاستبصار (۱ : ۲۹۰/۱۹۳) ، الوسائل (۲ : ۲۹۰/۱۹۳) ، الوسائل (۲ : ۷۱۱) أبراب غسل الميت ب (۲) - (۲) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۱۱ (۲: ۱۱ (۱: ۱۹۳/۱۹۷))، الاستبصار (۱: ۱۹۳/۱۹۷)، الوسائل (۲: (1: (11)) أبواب غسل الميت (1: (11)) ( (۲۲) .

<sup>(</sup>٣) الذكرى : (٤٠).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ٢٤٣٧/٤٤٤) ، الاستبصار (١ : ٧٠٤/٢٠٠) ، الوسائل (٢ : ٧١٧) أبواب غسل الميت ب (٢٠) - (١) .

ويجوز أن يغسل الكافرُ المسلمَ إذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرةُ المسلمة إذا لم تكن مسلمةٌ ولا ذو رحم.

قوله: ويجوز أن يغسل الكافرُ المسلمَ اذا لم يحضره مسلم ولا مسلمة ذات رحم. وكذا تغسل الكافرةُ المسلمةَ اذا لم تكن مسلمةً ولا ذو رحم.

هذا الحكم ذكره الشيخان (١) وأتباعهما (٢) ، واستدل عليه في التهذيب برواية عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : فإن مات رجل مسلم وليس معه رجل مسلم ولا امرأة مسلمة من ذوي قرابته ، ومعه رجال نصارى ونساء مسلمات ليس بينه و بينهن قرابة ، قال : «يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر » وعن المرأة المسلمة موت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ، ومعها نصرانية ورجال مسلمون ؟ قال : «تغتسل النصرانية ثم تغسلها » (٣) .

وروى عمروين خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليه السلام ، قال : « أتى رسول الله صلى الله عليه وآله نفر فقالوا : إنّ امرأة توفت معنا وليس معها ذو عرم ؟ فقال : كيف صنعتم ؟ فقالوا : صببنا عليها الماء صباً فقال : أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها ؟ فقالوا : لا ، قال : أفلا يمتموها ؟ » (١) وهما ضعيفتا السند جداً .

ومن ثم توقف في هذا الحكم المصنف في المعتبر (م) ، واستقرب الدفن من غير غسل ، لأن الغسل مفتقر إلى النية ، والكافر لا تصح منه نية القربة .

<sup>(</sup>١) المفيد في المقنعة : (١٣) ، والشيخ في النهاية : (٤٢) .

<sup>(</sup>٢) منهم سلار في المراسم : (٥٠)، وابن حزة في الوسيلة : (٦٣) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١) - ٩٩٧/٣٤٠) ، الوسائل (٢ : ٧٠٤) أبواب غسل الميت ب (١٩) ح (١) .

<sup>(</sup>٤) الستهذيب (١: ١٤٣٣/٤٤٣) ، الاستبصار (١: ٧١٨/٢٠٣) ، الوسائل (٢: ٧١٠) أبواب غسل الميت ب (٢٢) ح (٤) .

<sup>(</sup>٥) المعنبر (١: ٣٢٦).

والحق أنه متى ثبت نجاسة الذمي ، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر ، وإن نُوزِع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين .

قوله: ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب إذا لم تكن مسلمة، وكذا المرأة.

المراد بالمحرم: من حرم نكاحه مؤبداً بنسب، أو رضاع، أو مصاهرة. ومقتضى العبارة المنع من تغسيل الرجل محارمه في حال الاختيار، وجوّزه في المنتهى من فوق الشياب (١)، والأظهر الجواز مطلقاً، تمسكاً بمقتضى الأصل، وصحيحة منصور، قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يخرج في السفر ومعه امرأته [فتموت] يغسلها؟ قال: «نعم، وأمه وأخته ونحوهذا، يلقي على عورتها خرقة» (١).

والعجب أنّ العلامة في المنتهى (٣) استدل بهذا الخبر على جواز الغسل من فوق الثياب ، مع صراحته في جواز التغسيل مجرداً مع ستر العورة .

قوله: ولا يغسل الرجل من ليست بمحرم.

هذا الحكم مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب، ونقل عليه المصنف في المعتبر الإجماع (١٠). وصرح الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف بسقوط التيمم والحال هذه

<sup>(</sup>١) المنتهى (١ : ٣٧٤).

 <sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۸/۱۹۸)، التهذيب (۱: ۱۹۱/۶۳۹)، الاستبصار (۱: ۱۹۹/۱۹۹)، الوسائل (۲: ۵۰۰) أبواب غسل الميت ب (۲) ح (۱).

<sup>(</sup>٣) المنتهى (١ : ٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٣٢٣).

أيضاً (١) ، وبه قطع في المعتبر ، قال : لأن المانع من الغسل مانع من التيمم وإن كان الاطلاع مع التيمم أقل ، لكن النظر محرّم قليله وكثيره (٢) . وحكي عن المفيد رحمه الله أنه أوجب التغسيل من وراء الثيباب (٢) ، وعن ابن زهرة أنه شرط تغميض العينين (١) . والمعتمد سقوط الغسل والتيمم مع انتفاء المماثلة والمحرمية مطلقاً .

لنا: ما رواه الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سأله عن المرأة تموت في سفر وليس معها ذو محرم ولانساء ؟ قال: «تدفن كما هي بثيابها » وعن الرجل يموت وليس معه ذو محرم ولا رجال ؟ قال: «يدفن كما هو في ثيابه » (ه).

وما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : الرجل يموت في السفر مع النساء ليس معهن رجل كيف يصنعن به ؟ قال : «يلففنه لفّاً في ثيابه و يدفته ولا ينسّلنه »(١) .

وما رواه أبوالصباح الكناني في الصحيح أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال في الرجل يموت في السفر في أرض ليس معه إلاّ النساء ، قال : «يدفن ولا يغسل ، والمرأة تكون مع الرجال بتلك المنزلة تدفن ولا تغسل » (٧) وهذه الأخبار صريحة في سقوط

<sup>(</sup>١) النهاية : (٤٢) ، المبسوط (١ : ١٧٥) ، الحلاف (١ : ٢٨٢) .

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٣٢٥).

 <sup>(</sup>٣) حكاه في الذكرى: (٣٩). والموجود في المقنعة: (١٣) ما نصه: فإن ماتت صبية بين رجال مسلمين
 ليس لها فيهم محرم ـ الى أن قال ـ وإن كانت أكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صباً.
 (٤) الغنية (الجوامع الفقهية): (٣٥ ه).

<sup>(</sup>۵) الفقيه (۱: ۲۰/۹۱۶) ، التهذيب (۱: ۱۶۲۳/۶٤۰) ، الاستبصار (۱: ۷۰۲/۲۰۰) ، الوسائل (۲: ۷۰۲/۲۰۰) ، الوسائل (۲: ۷۰۸/۲۰۰) . أبواب غيل الميت ب (۲۱) م (۱) .

<sup>(</sup>۲) الفقيه (۱: 279/95)، التهذيب (۱: 1878/881)، الاستبصار (۱: (279/981))، الوسائل (۲: (7)) الوسائل (۲: (7)) أبواب غسل الميت ب (۲۱) ح (۲).

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١: ١٤١٤/٤٣٨)، الاستبصار (١: ٧٠٩/٢٠١)، الوسائل (٢: ٧٠٩) أبواب غسل الميت ب (٢١) - (٤).

التغسيل ، وظاهرها سقوط التيمم أيضاً وإلّا لذكر ، إذ المقام مقام البيان .

وفي مقابل هذه الروايات روايتان ضعيفتا السند جداً ، تضمنت إحداهما : «إن المرأة إذا ماتت بين رجال أجانب يصبّون عليها الماء من وراء الثياب » (١) . وتضمنت الأخرى : «إنهم يغسلون منها ما أوجب الله تعالى عليه التيمم » (٢) . وضعفهما مع وجود المعارض السليم يمنع من العمل بهما ، وحملهما الشيخ في التهذيب على الاستحباب (٣) ، وهو مشكل .

قوله: إلا ولها دون ثلاث سنين، وكذا المرأة.

أي: لا تغسل من ليس لها بمحرم إلّا من كان له دون ثلاث سنين. وهذا الحكم مستثنى من منع تغسيل غير المماثل، وإطلاق العبارة يقتضي جواز ذلك اختياراً، وشرط الشيخ في النهاية فيه عدم المماثل (٤)، وجوز المفيد (٥) وسلار (٢) للمرأة تغسيل ابن خس سنين مجرداً، والصدوق بنت أقل من خس سنين مجردة (٧)، ومنع المصنف في المعتبر من تغسيل الرجل الصبية مطلقاً، وجوز للمرأة تغسيل ابن الثلاث اختياراً أو اضطراراً، فارقاً بينهما بأن الشرع أذن في اطلاع النساء على الصبي، لافتقاره إليهن في التربية، وليس

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۶۲۷/٤٤۲) ، الاستبصار (۱: ۷۱۲/۲۰۲) ، الوسائل (۲: ۲۱۱) أبواب غسل الميت ب (۲۲) ح (۵) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۱۶۲۹/٤٤۲) ، الاستبصار (۱: ۷۱٤/۲۰۲) ، الوسائل (۲: ۷۰۹) أبواب غسل الميت (7) ل (7) ح (7) ح

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ٤٤٢).

<sup>(</sup>٤) النهاية : (٤٢) .

<sup>(</sup>٥) المقنعة : (١٣).

<sup>(</sup>٦) المراسم : (٥٠).

<sup>(</sup>٧) القنع : (١٩) .

كذلك الصبية ، قال : والأصل حرمة النظر (١١) . وفيه نظر.

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار ما رواه الكليني ــرحمه اللهــ عن أبي (٢) النمير مولى الحارث بن المغيرة النضري قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : حدثني عن الصبي إلى كم تغسّله النساء ؟ فقال : « إلى ثلاث سنين » (٢) .

وما رواه الشيخ في التهذيب عن محمد بن أحمد بن يحيى مرسلاً ، قال : روي في الجارية تموت مع الرجل ، فقال : «إذا كانت بنت أقل من خمس سنين أوست دفنت ولم تغسل » (١) وقال ابن طاووس : إن لفظة «أقل» هنا وهم (٥) .

وحكى في الذكرى أنّ الموجود في جامع محمد بن الحسن : إذا كانت بنت أكثر من خس أوست دفنت ولم تغسل ، فإن كانت بنت أقل من خس غسّلت (٢) .

وكيف كان فالروايتان ضعيفتا السند جداً ، فلا يجوز التمسك بهما . ومع ذلك فلا بأس بالعمل بمضمونهما ، لاعتضادهما بالأصل والعمومات ، مضافاً إلى عدم ثبوت تحريم اللمس والنظر إلى الصغيرة . ومن هنا تظهر قوة القول بالتحديد بالخمس .

و بالجملة فينبغي أن يكون ذلك تابعاً لجواز النظر واللمس ، ولتحقيق المسألة محل آخر.

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) في الكافي : ابن .

<sup>(</sup>٣) الكتافي (٢: ١/١٦٠)، الوسائل (٢: ٧١٢) أبواب غسل الميت ب (٢٣) ح (١). ورواها في الفقيه (١: ٤٣١/١٤)، والتهذيب (١: ٩٩٨/٣٤١).

 <sup>(</sup>٤) التهديب (١: ١٩١١/٣٤١)، الوسائل (٢: ٧١٣) أبواب غسل الميت ب (٢٣) ح (٣).

<sup>(</sup>٥) نقل كلامه في الذكرى : (٣٩).

<sup>(</sup>٦) الذكرى : (٣٩) .

تفسيل الميت .....

وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحق يجوز تغسيله ، عدا الخوارج والغُلاة . والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، و يُصلّى عليه .

قوله: وكل مظهر للشهادتين وإن لم يكن معتقداً للحق يجوز تغسيله، عدا الخوارج والغُلاة.

خالف في ذلك المفيد \_ رحمه الله \_ في المقنعة ، فقال : ولا يجوز لأحد من أهل الإيمان أن يغسل مخالفاً للحق في الولاية ، ولا يصلي عليه إلّا أن تدعوه ضرورة إلى ذلك من جهة التقية (١) .

واستدل له الشيخ في التهذيب بأن المخالف لأهل الحق كافر، فيجب أن يكون محكمه حكم الكفار إلا ما خرج بالدليل. وإذا كان غسل الكافر لا يجوز فيجب أن يكون غسل المخالفين أيضاً غير جائز. ثم قال: والذي يدل على أنّ غسل الكافر لا يجوز إجماع الأمة، لأنه لا خلاف بينهم في أنّ ذلك محظور في الشريعة (٢).

والمسألة قوية الإشكال، وإن كان الأظهر عدم وجوب تغسيل غير المؤمن.

و يـلحق بالمسلم: الطفل المتولد منه ، والمجنون ، ومسبيّه في قول مشهور ، ولقيط دار الإسلام . قيل: وكذا دار الكفر إذا أمكن تولده من مسلم (٣) ، وللنظر في هذا مجال .

قوله: والشهيد الذي قتل بين يدي الإمام ومات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ويصلّى عليه.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، بل قال في المعتبر: إنه إجماع أهل العلم خلا

<sup>(</sup>١) المقنعة : (١٣).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١ : ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) كما في اللمعة الدمشقية (١: ١٢٠)، وروض الجنان: (٩٢).

سعيد بن المسيب والحسن ، فإنهما اوجبا غسله ، لأن الميت لا يموت حتى يجنب . قال : ولا عبرة بكلامهما (١) .

وقد أطلقت الشهادة في الأخبار على المقتول دون أهله وماله ، وعلى المطعون (٢) والخريق وغيرهم . والمراد بها هنا ما هو أخص من ذلك . وفسره المصنف بأنه المقتول بين يدي الإمام : قتله في عسكره ، وبموته في المعركة . والمراد بقتله بين يدي الإمام : قتله في عسكره ، وبموته في المعركة : موته في موضع القتال .

والأصل في هذه المسألة من طريق الأصحاب ما رواه الشيخ في الحسن عن أبان بن تغلب ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «الذي يقتل في سبيل الله يدفن في شيابه ، ولا يغسل إلاّ أن يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد ، فإنه يغسل و يكفّن ويحتط . إنّ رسول الله صلى الله عليه وآله كفّن حزة عليه السلام في ثيابه ولم يغسله ولكنه صلى عليه » (٣).

وفي الحسن عن إسماعيل بن جابر وزرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت له : كيف رأيت الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : «نعم في ثيابه بدمائه ، ولا يحتط ولا يغسّل و يدفن كما هو» (أ) وفي هاتين الروايتين مخالفة لما ذكره المصنف في هذا الكتاب وغيره من الأصحاب من وجهين :

أحدهما: أنهما متناولتان لكل مقتول في سبيل الله ، فيشمل من قتل بين يدي الإمام وغيره ممن قتل في عسكر المسلمين إذا دهمهم عدو يخاف منه على بيضة الإسلام

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) في «ح» : المبطون.

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ٩٧٣/٣٣٢) ، الوسائل (٢ : ٧٠٠) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٩) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٢/٢١١) ، التهذيب (١ : ٩٧٠/٣٣١) ، الاستبصار (١ : ٢١٤/٥٥) ، الوسائل (٢ : ٢٠٠/٢١٤) ، الوسائل (٢ : ٠٠٠) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٨) .

تغسيل الميت ...... ١٠٠٠ نغسيل الميت

وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ، ثم لا يغسل بعد ذلك .

واضطروا إلى قتاله ، فلا وجه لقصر الحكم على من قتل بين يدي الإمام . وبما ذكرناه قطع المصنف في المعتبر ، فإنه قال بعد أن عزى اشتراط ذلك إلى الشيخين : والأقرب اشتراط الجهاد السائع حسب ، فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام عليه السلام موجوداً . ثم قال : واشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص (١) .

وثانيه ما : أن ظاهر الرواية الأولى أنّ وجوب التغسيل في الشهيد منوط بإدراك المسلمين إياه و به رمق ، وأن من لم يُدرَك كذلك يسقط تغسيله وإن لم يمت في المعركة ، وهو خلاف ما ذكره الأصحاب من إناطة الفرق بالموت في المعركة وعدمه .

واعلم أنّ إطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في هذا الحكم بين الصغير والكبير، ولا بين المقتول بالحديد وغيره، ولا بين من عاد سلاحه إليه فقتله وغيره (٢).

وفي الفرق بين الجنب وغيره قولان ، أظهرهما : العدم ، لإطلاق النص . ونقل عن المرتضى \_ رحمه الله \_ أنه أوجب تغسيل الجنب (٣) ، وهوضعيف .

قوله: وكذا من وجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال قبل قتله ثملا يغسل بعد ذلك.

المراد أمره بأن يغتسل غسل الأموات ثلاثاً مع الخليطين ، وكذا يجب أمره بالحنوط

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٣١١).

 <sup>(</sup>٢) الجواهر (٤: ٩١). بىل وكذا لوداسته خيول المسلمين أو رمته فرسه في نهر أو بئر بسبب جهاد الكفار.
 لصدق كونه قتيلا في سبيل الله .

<sup>(</sup>٣) في المعتبر (١ : ٣١) , والذكري : (٤١) .

٧٧ .....مدارك الأحكام/ج٢

وإذا وُجد بعض الميت ، فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غُسِّل وكفَّن وصلِّى عليه ودفن .

كما صرح به الشيخ (١) وأتباعه (٢). وزاد ابنا بابويه (٢) والمفيد (١) ــ رحمهم الله ــ تقديم التكفين أيضاً.

والمستند في ذلك كله رواية مسمع كردين ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «المرجوم والمرجومة يخسّلان ويحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ، ثم يرجمان و يُصلى عليهما . والمقتص منه بمنزلة ذلك ، يغتسل و يتحنط و يلبس الكفن و يصلى عليه » (٥) . وهي ضعيفة السند جداً . لكن قال في المعتبر : إنّ الخمسة وأتباعهم أفتوا بذلك ، وإنه لا يعلم فيه للأصحاب خلافاً (١) .

وأما عدم وجوب تغسيل من هذا شأنه بعد ذلك فظاهر ، لعدم مشروعية التعدد .

وفي وجوب الغسل بمسه بعد الموت تردد ، أقر به : العدم ، لأن الغسل إنما يجب بمس الميت قبل غسله ، وهذا قد غسل .

قوله: وإذا وجُد بعض الميت فإن كان فيه الصدر أو الصدر وحده غُسِّل وكفِّن وصلِّى عليه ودفن.

هذا الحكم ذكره الشيخ (٧) \_ رحمه الله \_ وجمع من الأصحاب. وأطلق العلامة

<sup>(</sup>١) المبسوط (١: ١٨١)، والنهاية: (٤٠).

<sup>(</sup>٢) كالقاضى ابن البراج في المهذب (١: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) الصدوق في المقمع : (٢٠) ، ونقله عنهما في المعتبر (١ : ٣٤٧) .

<sup>(</sup>٤) المقمعة : (١٣) .

<sup>(</sup>ه) الكافي (٣: ١/٢١٤)، الفقيه (١: ٤٤٣/٩٦)، التهذيب (١: ٩٧٨/٣٣٤)، وفيه: يغتسلان و يتحطان، الوسائل (٢: ٧٠٣) أبواب غسل الميت ب (١٧) - (١).

<sup>(</sup>٦) المعتبر (١ : ٣٤٧).

<sup>(</sup>٧) الميسوط (١: ١٨٢).

تغسيل الميت ......٧٣....

\_رحمه الله \_ في جملة من كتبه أنّ صدر الميت كالميت في جميع أحكامه(١).

واستدل عليه برواية الفضل بن عثمان الأعور عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ، قال: « ديته على من يوجد في قبيلته صدره و يداه ، والصلاة عليه »(٢) .

ومرسلة أحمد بن محمد بن عيسى رفعه ، قال : « المقتول إذا قطع أعضاؤه يصلّى على المعضو الذي فيه القلب » (٢) وهاتان الروايتان مع ضعف سندهما إنما تدلان على وجوب الصلاة على الصدر واليدين ، أو العضو الذي فيه القلب خاصة ، واستلزام ذلك لوجوب الغسل والتكفين ممنوع .

واعلم أنا لم نقف في حكم الأبعاض على شيء من النصوص التي يعتمد عليها سوى روايتين: روى إحداهما علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يأكله السبع والطير فيبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به؟ قال: «يغسّل و يكفّن و يصلى عليه و يدفن، وإذا كان الميت نصفين صلي على النصف الذي فيه القلب»(١).

والأخرى رواها محمد بن مسلم في الحسن ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «إذا قتل قتيل فلم يوجد إلا لحم بلا عظم لم يصل عليه ، فإن وجد عظم بلا لحم صلى

<sup>(</sup>١) المختلف : (٤٦) ، ونحرير الأحكام (١ : ١٧) .

<sup>(</sup>۲) الفقيه (۱: ٤٨٤/١٠٤) ، التهذيب (٣: ١٠٣٠/٣٢٩)، الوسائل (٢: ٨١٥) أبواب صلاة الجنازة ب (٣٨) - (٤) ، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١: ٣١٧)، الوسائل (٢: ٨١٧) أبواب صلاة الجنازة ب (٣٨) ح (١٢) ، وفيه: البزنطي عن بعض أصحابنا رفعه .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ١/٢١٢)، المتهذيب (١: ٢٣٣/٣٣٦)، الوسائل (٢: ٨١٦) أبواب صلاة الجنازة ب (٣٨) ح (٦).

٧٤ ......مدارك الأجكام/ج٢

## وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولق في خرقة ودفن،

عليه »(١) .

ومقتضى الرواية الأولى أن الباقي جميع عظام الميت ، لأن إضافة الجمع تفيد العموم ، وأن الصلاة إنما تجب على النصف الذي فيه القلب . وظاهر الثانية وجوب الصلاة على مطلق العظم ، ويمكن حملها على الاستحباب .

والأجود: إلحاق عظام الميت به في جميع الأحكام إلّا الحنوط لعدم ذكره في الخبر، ووجوب الصلاة على النصف الذي فيه القلب خاصة. وإلحاق ما فيه القلب مطلقاً أو الصدر والميدان بذلك \_ كما ذكره في المعتبر (٢) \_ أحوط، لورود الأمر بالصلاة عليهما في المخبرين الأولين (٢) وإن ضعف سندهما.

قوله: وإن لم يكن وكان فيه عظم غسل ولق في خرقة ودفن.

هذا الحكم ذكره الشيخان<sup>(1)</sup> وأتباعهما<sup>(0)</sup>. واحتج عليه في الخلاف<sup>(1)</sup> بإجماع الفرقة. واعترف جمع من الأصحاب بعدم الوقوف في ذلك على نص. لكن قال جدي ــقدس سره.: إنّ نقل الإجماع من الشيخ كاف في ثبوت الحكم، بل ربما كان أقوى من النص<sup>(۷)</sup>. وهو مناف لما صرح به ــرحمه الله ــ في عدة مواضع من التشنيع على مثل هذا الإجماع والمبالغة في إنكاره. وقد تقدم منا البحث في ذلك مرأراً.

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣: ٢/٢١٢) ، التهذيب (١: ٩٨٤/٢٣٦) ، الوسائل (٢: ٨١٦) ابواب صلاة الجنازة ب

<sup>(</sup>۸۳) ح (۸) .

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٣١٧).

<sup>(</sup>٣) المتقدمين في ص (٧٣) .

<sup>(</sup>٤) المفيد في المقنعة : (١٣) ، والشيخ في النهاية : (٤٠) ، والمبسوط (١ : ١٨٢).

<sup>(</sup>٥) كالقاضي ابن البراج في المهذب (١: ٥٠) ، وسلار في المراسم: (٢٦) .

<sup>(</sup>٦) الخلاف (١: ٢٩١).

<sup>(</sup>٧) روض الجمان : (١١٢).

قال في الذكرى: ويلوح ماذكره الشيخان من خبر علي بن جعفر (١) ، لصدق العظام على التامة والناقصة (٢) . وهو غير جيد ، لما بيناه من وجوب حملها على التامة . على أنه لوسلم تناولها للناقصة لم يتم الاستدلال بها على ماذكره الشيخان ، لتضمنها وجوب الصلاة وتصريحهما بنفيها .

وظاهر العبارة أنّ الحكم مقصور على المبانة من الميت خاصة ، وبه صرح في المعتبر وقطع بدفن المبانة من الحي بغير غسل محتجاً بأنها من جملة لا تغسل ولا تصلى عليها (٣) . واستقرب الشهيد \_رحمه الله \_ في الذكرى مساواتها للمبانة من الميت ، وأجاب عن حجة المعتبر بأن الجملة لم يحصل فيها الموت بخلاف القطعة (١) . وهوضعيف وجوابه قاصر .

قوله: وكذا السقط إذا كان له أربعة اشهر فصاعداً.

أي يجب تغسيله الغسل المعهود ولفه في خرقه ودفنه. وأوجب الشهيد (٥) \_\_رحمه الله \_\_ ومن تأخر عنه (٦) تكفينه بالقطع الثلاث وتحنيطه أيضاً.

والمستند في ذلك مرفوعة أحمد بن محمد ، قال: «إذا تم للسقط أربعة أشهر غسل » (٧) .

وموثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن السقط إذا استوت

<sup>(</sup>١) المتقدم في ص (٧٣).

<sup>(</sup>۲) الذكرى : (٤٠) .

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣١٩).

<sup>(</sup>١) الذكرى : (١٠).

<sup>(</sup>۵) الذكرى: (٤٠)، والدروس: (١).

<sup>(</sup>٦) منهم الشهيد الثاني في المسالك (١ : ١٢). والمحقق الثاني في جامع المقاصد (١ : ٤٨).

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١: ٩٦٠/٣٢٨) ، الوسائل (٢: ٦٩٥) أبواب غسل الميت ب (١٢) ح (٢) .

خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن؟ قال: «نعم كل ذلك يجب إذا استوى »(١).

قال في المعتبر: ولا يطعن على الروايتين بانقطاع سند الأولى وضعف سماعة في طريق الثانية ، لأنه لا معارض لهما مع قبول الأصحاب لهما (٢). وفيه ما فيه .

ثم لا يخفى أنّ الحكم في الرواية الثانية وقع معلقاً على استواء الخلقة لا على بلوغ الأربعة ، اللهم إلاّ أن يدعى التلازم بين الأمرين، وإثباته مشكل. ومقتضاها وجوب التكفين بالقطع الثلاثة ، لأنه المتبادر من الكفن عند الإطلاق.

أما الصلاة عليه فإنها غيرواجبة ولا مستحبة باتفاق علمائنا ، قاله في المعتبر (٣) .

قوله: فإن لم يكن فيه عظم اقتصر على لفِّه في خرقة ودفنه.

الأظهر عدم وجوب اللف كما اختاره في المعتبر (١)، لانتفاء الدليل عليه رأساً.

قوله: وكذا السقط إذا لم تلجه الروح.

أي يجب لفه في خرقة ودفنه . و ينبغي أن يكون المرجع في معرفة ذلك إلى قول أهل الخبرة . وذكر الشارح ـــرحمه اللهــ أنّ المراد بمن لم تلجه الروح من نقص سنّه عن أربعة أشهر (٥) . وهو ظاهر المصنف هنا وفي النافع (٦) وصريح المعتبر ، فإنه قال فيه : ولو كان للسقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه بل يلف في خرقة و يدفن ، ذكر ذلك الشيخان ، وهو مذهب العلماء خلا ابن سيرين ولا عبرة في خلافه ،

<sup>(</sup>۱) الكاني (۳: ۲۰۸/۰)، التهذيب (۱: ۲۹۲/۳۲۹)، الوسائل (۲: ۲۹۰) أبواب غسل الميت ب (۱۲) ح (۱).

<sup>(</sup>٢ و٣ و ٤) المعتبر (١ : ٣١٩).

<sup>(</sup>٥) المسالك (١: ١٢).

<sup>(</sup>٦) المختصر النافع : (١٥).

وإذا لم يحضر الميت مسلمٌ ولا كافرٌ ولا مَحرم من النساء دفن بغير غسل، ولا تقر به الكافرة. وكذا المرأة. وروى أنهم يغسلون وجهها و يديها.

لأن المعنى الموجب للغسل وهو الموت مفقود هنا (١). ثم استدل عليه من طريق الأصحاب بما رواه الشيخ عن محمد بن الفضيل، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن السقط كيف يصنع به ؟ قال: «السقط يدفن بدمه في موضعه» (٢). وهذه الرواية مع ضعف سندها خالية من ذكر اللف في الخرقة، بل الظاهر أنه يدفن مجرداً.

قوله: وإذا لم يحضر الميت مسلمٌ ولا كافر ولا محرم من النساء دفن بغير غسل، ولا تقربه الكافرة، وكذا المرأة، وروي أنهم يغسلون وجهها ويديها. قد تقدم البحث في ذلك ، وأنّ الأظهر أنه متى تعذر المماثل والمحرم وجب الدفن بغير غسل ولا تيمم.

وأما الرواية التي أشار إليها المصنف فهي رواية المفضل بن عمر قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ما تقول في امرأة تكون في السفر مع الرجال ليس معهم لها ذو محرم ولا معهم امرأة ، فتموت المرأة ، ما يصنع بها ؟ قال: «يغسل منها ما أوجب الله عليه التيمم ، ولا تمس ولا يكشف لها شيء من محاسنها التي أمر الله بستره » قلت: وكيف يصنع بها ؟ قال: «يغسل بطن كفيها ، ثم يغسل وجهها ، ثم يغسل ظهر كفيها » (م) وهي ضعيفة السند جداً ، وفي مقابلها أخبار صحيحة دالة على خلاف ما تضمنته هي (1) ، فوجب إطراحها رأساً .

<sup>(</sup>۱) المعتبر (۱: ۳۲۰).

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۲/۲۰۸)، التهذيب (۱: ۹٦١/٣٢٩)، الوسائل (۲: ٦٩٦) أبواب غسل الميت ب (۱۲) - (۵).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ١٥/١٥٩) ، الفقيه (١: ٤٣٨/٩٥) ، التهذيب (١: ١٠٠٢/٣٤٢) ، الاستبصار (١: ١٠٠٢/٣٤٢) ، الاستبصار (١: ٧١٤/٢٠٢) ، الوسائل (٢: ٧٠٩) أبواب غسل الميت ب (٢٦) - (١) .

<sup>(</sup>٤) الوسائل (٢: ٧٠٨) أبواب غسل الميت ب (٢١).

قوله: ويجب إزالة النجاسة أولا.

أي قبل الشروع في الغسل. وهذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب بل قال في المنتهى: إنه لاخلاف فيه بين العلماء (١١). ويدل عليه روايات منها: قوله عليه السلام في رواية الكاهلي: «ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والحُرض (١) فاغسله ثلاث غسلات » (٣).

وفي رواية يونس: «واغسل فرجه وانقه، ثم اغسل رأسه بالرّغوة » (٤٠).

وقد يناقش في هذا الحكم بأنّ اللازم منه طهارة المحل الواحد من نجاسة دون نجاسة ، وهوغير معقول .

ويجاب بعدم الالتفات إلى هذا الاستبعاد بعد ثبوت الحكم بالنص والإجماع. أو يقال: إنّ النجاسة العارضة إنما تطهر بما يطهر غيرها من النجاسات، بخلاف نجاسة الموت، فإنما تزول بالغسل وإن لم يكن مطهراً لغيرها من النجاسات، فاعتبر إزالتها أولاً لتطهّر الميت بالغسل. وهذا أولى مما ذكره في المعتبر من أنّ تقديم الإزالة لئلا ينجس ماء الغسل بملاقاتها، أو لأنه إذا وجب إزالة الحكمية فالعينية أولى (٥).

قال جدي ــقدس سرهـ: وهذا الإشكال منتف على قول السيد المرتضى ــرضي الله عنه لله عنه من قبيل الله عنه من قبيل

<sup>(</sup>١) المنتهى (١ : ٢٨٤).

<sup>(</sup>٢) الحُرض : الأشنان ، وهو شجر يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي (الإفصاح ١ : ٣٨٧) .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٤/١٤٠)، التهذيب (١: ٨٧٣/٢٩٨)، الوسائل (٢: ٦٨١) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٥).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ٢٢/٥)، التهذيب (١: ٨٧٧/٣٠١)، الوسائل (٢: ٦٨٠) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٣).

<sup>(</sup>ه) العتبر (١ : ٢٦٤).

الأحداث كالجنابة ، فحينئذ يجب إزالة النجاسة الملاقية لبدن الميت كما إذا لاقت بدن الجنب (١) . هذا كلامه رحمه الله ، ومقتضاه أنه لا يجب تقديم الإزالة على الشروع في الغسل ، يبل يكفي طهارة كل جزء من البدن قبل غسله ، وهو خلاف ما صرحوا به هنا . مع أنّ في تحقق الخلاف في نجاسة بدن الميت نظراً ، فإن المنقول عن المرتضى رحمه الله عدم وجوب غسل المس (٢) ، لا عدم نجاسة الميت . بل حكى المصنف في المعتبر عنه في شرح الرسالة التصريح بنجاسته (٣) . وعن الشيخ في الخلاف أنه نقل على ذلك إجاع الفرقة (١) . وسيجيء تتمة الكلام فيه إن شاء الله .

قوله: ثم يغسل بماء السدر، يبدأ برأسه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر.

مذهب الأصحاب \_ خلا سلار (٥) \_ : أنه يجب تغسيل الميت ثلاث غسلات : بماء السدر، ثم بماء الكافور، ثم بماء القراح . وحجتهم في ذلك الأخبار المستفيضة عن أئمة الهدى عليهم السلام . فعمن ذلك ما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : ((إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك و بينه ثوباً يستر عورته ، إما قميصاً أو غيره ، ثم تبدأ بكفيه وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر ، ثم سائر جسده ، وابدأ بشقه الأيمن . فإذا أردت أن تنغسل فرجه فخذ خرقة نظيفة فلفها على يدك اليسرى ، ثم ادخل يدك من تحت الثوب الذي على فرج الميت فاغسله من غير أن ترى عورته ، فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة الحرى بماء وكافور وشيء من حنوط ، ثم اغسله بماء بحت غسلة

<sup>(</sup>١) روض الجنان : (٩٨).

<sup>(</sup>٢) في المعتبر (١ : ٣٥١) .

<sup>(</sup>٣) المتبر (١ : ٣٤٨).

<sup>(</sup>٤) الخلاف (١ : ٢٨٣).

<sup>(</sup>٥) المراسم: (٤٧).

٨٠ .... مدارك الأحكام/ج ٢

أخرى » <sup>(۱)</sup> .

وما رواه ابن مسكان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الميت فقلت : أغسله بماء وسدر؟ ثم أغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة إن كانت ؟ وأغسله المرة الثالثة بماء قراح ثلاث غسلات لجسده كله ؟ قال : «نعم » . قلت : يكون عليه ثوب إذا غسل ؟ قال : «إن استطعت أن يكون عليه قميص تغسله من تحته »(۱) . والأخبار في ذلك كثيرة جداً .

واحتجاج سلار (٢) على وجوب المرة الواحدة بالقراح خاصة بالأصل ، و بقوله عليه السلام ـــ وقد سئل عن الميت يموت وهو جنب ـــ : « يغسل غسلاً واحداً » (٤) ضعيف .

والأظهر وجوب الترتيب في الغسلات وبينها. وقول ابن حزة (٥) باستحباب الترتيب بينها ضعيف.

وذكر جماعة من المتأخرين (٦) أنه يسقط الترثيب في الغسل بغمس الميت في الماء غمسة واحدة ، تعويلاً على رواية محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣: ١/١٣٨)، التهذيب (١ : ٨٧٤/٢٩٩)، الوسائل (٢ : ٦٨٠) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٢).

<sup>(</sup>٢) الكاني (٣: ٢/١٣٩)، التهذيب (١: ٣٠٠/٥٠٠)، الوسائل (٢: ٦٨٠) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (١)، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٣) نقل احتجاجه في المختلف : (٢٤)، والذكرى : (٤٥).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ١/١٥٤)، التهذيب (١: ١٣٨٤/٤٣٢)، الاستبصار (١: ١٨٠/١٩٤)، الوسائل (٢: ٧٢١) أبواب غسل الميت ب (٣١) - (١).

<sup>(</sup>ه) الوسيلة :(٦٤).

<sup>(</sup>٦) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد (١: ٦٠)، والشهيد الثاني في المسالك (١: ١٢).

«غسل الميت مثل غسل الجنب» (١١). وهي ضعيفة السند (٢)، فالخروج بها عن مقتضى الأخبار المستفيضة الواردة في كيفية الغسل مشكل.

ويجب في هذا الغسل النبية كغيره من الأغسال عند أكثر الأصحاب. ونقل عن المرتضى رحمه الله التصريح بعدم الوجوب (٢) ، لأن هذا الغسل تطهير للميت من نجاسة الموت ، فكان كغسل الثوب ، وتردد فيه في المعتبر (١) . وهو في محله .

وكبيف كان، فينبغي القطع بالاكتفاء بنية واحدة للأغسال الثلاثة ، لأنه في الحقيقة فعل واحد مركب منها .

و يعتبر في النية وقوعها من الغاسل ، أعني الصاب للماء ، لأنه الغاسل حقيقة . ولو اشترك جماعة في غسله ، فإن ترتبوا بأن غسل كل واحد بعضها اعتبرت النية من كل واحد عند أول فعله ، لامتناع ابتناء فعل مكلف على نية مكلف آخر . وإن اجتمعوا في الصب فالظاهر اعتبار النية من الجميع ، لأن الغسل مستند إلى جميعهم ولا أولوية . ولو كان بعضهم يصب الماء والبعض يقلب اعتبرت نية الصاب ، واكتفى في الذكرى بنية القلب (٥) . وهو بعيد (١) .

<sup>(</sup>۱) الفقيه (۱: ۸٦/۱۲۲) ، التهذيب (۱: ۱٤٤٧/٤٤٧) ، الوسائل (۲: ۵۸۰) أبراب غسل الميت ب (۳) ح (۱) .

 <sup>(</sup>٢) لعل وجهه وقوع إبراهيم بن مهزيار في السند ولم يؤقه النجاشي والشيخ ــ رجال النجاشي : (١٧/١٦) ،
 رجال الطوسي : (١٠/٤١٠) .

<sup>(</sup>٣) نقله عنه في مجمع الفائدة (١ : ١٨٢).

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٢٦٥).

 <sup>(</sup>٥) الذكرى: (٤٤) وعلله فيه: بأن الصاب كالآلة.

<sup>(</sup>٦) الجواهر (٤ : ١٢١). لظهور أن الغسل هو إجراء الماء ولا مد خلية للمقلب فيه.

٨٢ ...... مدارك الأحكام/ج٢

وأقلّ ما يُلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم ، وقيل : مقدار سبع ورقات و بعده بماء الكافور على الصفة ، وبماء القراح أخيراً كما يغتسل من الجنابة .

قوله: وأقل ما يُلقى في الماء من السدر ما يقع عليه الاسم، وقيل: مقدار سبع ورقات، وبعده بماء الكافور على الصفة المذكورة... وبماء القراح أخيراً، كما يغتسل من الجنابة.

المشهور بين الأصحاب أنه يكفي من الخليط أعني السدر والكافور مسماه وقدر المشهور بين الأصحاب أنه يكفي من الخليط أعني السدر والكافور مسماه وقدر المفيد (۱) ــ رحمه الله ــ السدر برطل ، وابن البراج برطل ونصف (۱) ، والأصح اعتبار ما يصدق عليه الاسم ، أعني ما يتحقق معه كون ذلك الماء ماء سدر وماء كافور . فلو كان السدر ورقاً غير مطحون ولا ممروس (۱) لم يجز ، وكذا لوكان قليلاً على وجه لا يصدق على الماء الذي قد وضع فيه الاسم المذكور .

ولو خرج الماء بالخليط عن كونه مطلقاً ففي جواز التغسيل به قولان. وإطلاق الأخبار واتفاق الأصحاب على ترغية السدر ــ كما نقله في الذكرى (٥) ــ يقتضيان الجواز.

والمراد بـالقراح هنا : الماء المطلق ، واعتبر بعضهم خلوه من السدر والكافور وإن بقى الإطلاق (٦) . وربما قيل باشتراط خلوه من كل شيء حتى التراب (٧) ، ولا وجه له .

<sup>(</sup>١) المقنعة : (١١).

<sup>(</sup>٢) المهذب (١ : ٥٥).

<sup>(</sup>٣) منهم العلامة في التذكرة (١ : ٣٨) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (٩٩) .

<sup>(</sup>٤) مرست الشيء بالماء : دلكته بالماء حتى تحلل أجزاؤه (مجمع البحرين ٤ : ١٠٦)

<sup>(</sup>٥) الذكرى : (٤٦).

<sup>(</sup>٦) كالشهيد الثاني في روض الجنان : (٩٩).

<sup>(</sup>٧) كما في السرائر: (٣٢).

غسل الميت ......

وفي وضوء الميت تردد ، والأشبه أنه لا يجب . ولا يجوز الاقتصار على أقل من الغسلات المذكورة ، إلا عند الضرورة .

فوله: وفي وضوء الميت تردد، والأشبه أنه لا يجب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، و يدل عليه مضافاً إلى الأصل. النقل المستفيض عن أهل البيت عليهم السلام في كيفية الغسل وانتقالهم من تليين أصابعه وغسل يديه إلى غسل رأسه وجسده، ومن غسله إلى تكفينه من غير ذكر الوضوء (١١). بل صحيحة يعقوب ابن يقطين كالصريحة في ذلك، فإنه قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن غسل الميت، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال: «غسل الميت: يبدأ بمرافقه فيغسل بالخرض، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر» إلى أن قال: «ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبن، ثم إذا كفنه اغتسل» (١٠).

ونقل عن ظاهر أبي الصلاح القول بالوجوب (٣) ، لمرسلة ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « في كل غسل وضوء إلّا غسل الجنابة »(١) .

وأجاب عنها المصنف في المعتبر بعدم الصراحة في الوجوب، فإنه كما يحتمله كذا يحتمل الاستحباب (م) . ولا يخفى أنّ هذا الجواب مناف لاستدلاله بهذه الرواية على وجوب الوضوء مع الغسل في غير موضع كما بيناه .

<sup>(</sup>١) الوسائل (٢ : ٦٨٠) أبواب غسل الميت ب (٢) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۱۹:۲/۲۶۹)، الاستبصار (۱: ۷۳۱/۲۰۸)، الوسائل (۲: ۱۸۳۰) أبواب غسل الميت ب (۲) - (۷).

<sup>(</sup>٣) الكاني في الفقه : (١٣٤) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ١٣/٤٥)، التهذيب (١ : ٤٠٣/١٤٣)، (٨٨١/٣٠٣)، الاستبصار (١ : ٧٣٣/٢٠٩)، الوسائل (١ : ١٦٥) أبواب الجنابة ب (٣٥) ح (٢)، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٢٦٧).

٨٤ ..... مدارك الأحكام/ج٢

ولو عُدِمَ الكافور والسَّدر غسل بالماء. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.

والأولى الطعن فيها من حيث السند بالإرسال وإن كان المرسل لها ابن أبي عمير. وقد بينا ذلك كله فيما سبق .

نعم يمكن أن يستدل لأ بي الصلاح بصحيحة حريز، قال: أخبرني أبوعبد الله عليه السلام، قال: «الميت يبدأ بفرجه ثم يوضأ وضوء الصلاة» (١) الحديث، فإن الجملة الخبرية هنا بمعنى الأمر وهو حقيقة في الوجوب. ويجاب بالحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.

قوله: ولو عُدِمَ الكافور والسَّدر غسل بالماء القراح. وقيل: لا تسقط الغسلة بفوات ما يطرح فيها، وفيه تردد.

منشأ التردد: من تعذر المأمور به \_ أعني تغسيله بماء السدر وماء الكافور \_ المقتضي لسقوط التكليف به ، ومن أنه مأمور بالغسلات الثلاث على هيئتها ، وهي كون الأولى بماء السدر ، والثانية بماء الكافور ، والثالثة بالقراح ، فيكون مطلق الغسلات واجباً ، ضرورة استلزام وجوب المركب وجوب أجزائه . و يتوجه على هذا أنّ المتحقق في ضمن المقيد حصة من المطلق مقومة له لانفس الماهية كما هو الظاهر . ومن هنا يظهر قوة القول بالاكتفاء بالغسلة الواحدة ، كما جزم به في المعتبر (٢) .

ولـو وجـد الخـلـيطان قبل الدفن ففي وجوب إعادة الغسل وجهان : أحوطهما ذلك ، وأظهرهما العدم لتحقق الامتثال ، المقتضي للإجزاء .

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۸۷۹/۳۰۲) ، الاستبصار (۱: ۷۲۷/۲۰۷) ، بتفاوت يسير، الوسائل (۲: ۹۸۹) أبواب غـل الميت ب (٦) ح (۱) .

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٢٦٦).

غسل الميت ...... فعسل الميت المستمنين المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين المستمين

ولوخيف من تغسيله تناثر جلده \_ كالمحترق والمجدور \_ يُتيمم بالتراب كما يؤمم الحي العاجز.

قوله: ولو خيف من تغسيله تناثر جلده-كالمحترق والمجدور ـ يُمّم بالتراب.

هذا مذهب الأصحاب، قال الشيخ في التهذيب: وبه قال جميع الفقهاء إلا الأوزاعي (١). واستدل عليه بما رواه عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام قال: «إن قوماً أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله فقالوا: يا رسول الله مات صاحب لنا وهو مجدور فإن غسلناه تسلّخ، فقال: يمّموه» (١). وهي ضعيفة السند باشتمالها على جماعة من الزيدية. فإن كانت المسألة إجماعية على وجه لا يجوز مخالفته فلا بحث، وإلا أمكن التوقف في ذلك، لأن إيجاب التيمم زيادة تكليف، والأصل عدمه. خصوصاً إن قلنا أن الغسل إزالة نجاسة، كما يقوله المرتضى \_ رحمه الله \_ (٣).

وربما ظهر من بعض الروايات عدم الوجوب أيضاً ، كصحيحة عبد الرحن بن الحجاج ، عن أبي الحسن عليه السلام : في الجنب والمحدث والميت إذا حضرت الصلاة ولم يكن معهم من الماء إلّا بقدر ما يكفي أحدهم ، قال : «يغتسل الجنب ، و يدفن الميت (١٤) ، و يتيمم الذي هو على غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز » (٥) . ومع ذلك فالعمل على المشهور . و ينبغي القطع

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في التهذيب، بل وجدناه في الخلاف (١: ٢٩١).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١ : ٩٧٧/٣٣٣)، الوسائل (٢ : ٧٠٢) أبواب غسل الميت ب (١٦) ح (٣).

 <sup>(</sup>٣) المتقدم في ص (٨١)

<sup>(</sup>٤) في الفقيه والوسائل زيادة : بتيمم .

<sup>(</sup>ه) الفقيه (١: ٢٠٢/٥٩)، التهذيب (١: ٢٠٥/١٠٩)، الاستبصار (١: ٣٢٩/١٠١)، الوسائل (٢: ٩٨٧) أبواب التيسم ب (١٨) ح (١)، في جميع المصادر: عبدالرحن بن أبي نجران ولعل ما في المتن سهو منه، ويؤيده أنه نقل الرواية بعينها عن عبد الرحمن بن أبي نجران في ص (٢٥١) من نفس الكتاب، وأشار الى ذلك في الحدائق (٣: ٤٧٣).

الاكتفاء بتيمم واحد، واحتمال التعدد بتعدد الغسلات بعيد (١) .

قوله: وسنن الغسل أن يوضع على ساجة.

والمراد بالساجة هنا مطلق اللوح. وإنما استحب ذلك لما فيه من صيانة الميت عن التلطخ. وينبغي كونه على مرتفع، وأن يكون مكان الرجلين أخفض حذراً من اجتماع الماء تحته.

## قوله: مستقبل القبلة.

هذا قول الشيخ (٢) وأكثر الأصحاب، بل قال في المعتبر: إنه اتفاق أهل العلم (٣). للأمر به في عدة روايات، وإنما حل على الندب جعاً بينها و بين ما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميت كيف يوضع على المغتسل، موجهاً وجهه نحو القبلة؟ أو يوضع على يمينه ووجهه نحو القبلة؟ قال: «يوضع كيف تيسر» (١).

ونقل عن ظاهر الشيخ في المبسوط وجوب الاستقبال (٥) ، ورجحه المحقق الشيخ على رحمه الله عنجاً بورود الأمر به . ثم قال : ولا ينافيه ما سبق يعني خبر يعقوب بن يقطين لأن ما تعسر لا يجب (٢) . وهو غير جيد ، لأن مقتضى الرواية إجزاء أي جهة اتفقت ، فالمنافاة واضحة ، وحمل الأمر على الاستحباب متعين .

<sup>(</sup>١) الجواهر (١٤٣: ١٤٣). ينبغي القطع به إذا جعلنا التطهير بماء القراح.

<sup>(</sup>٢) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : (١٦٥).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٦٩).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ۸۷۱/۲۹۸) ، الوسائل (٢ : ۸۸۸) أبواب غسل إلميت  $\psi$  (٥) - (٢) .

<sup>(</sup>٥) المبسوط (١: ٧٧).

<sup>(</sup>٦) جامع المقاصد (١: ٥١).

سنن غسل الميت ......

وأن يغسل تحت الظِلال، وأن تجعل للماء حفيرة ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة

قوله: وأن يغسل تحت الظِلال.

لصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الميت يغسل في الفضاء ؟ قال : « لا بأس ، وإن يستتر فهو أحب إلى » (١).

قوله: وأن يجعل للماء حفيرة، ويكره إرساله في الكنيف، ولا بأس بالبالوعة.

الكنيف : الموضع المعد لقضاء الحاجة . والبالوعة : ما يعد لإراقة الماء ونحوه في المنزل .

و يدل على كراهة صب الماء في الكنيف دون البالوعة: صحيحة محمد بن الحسن الصفار، قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: هل يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل في بئر كنيف ؟ فوقّع: «يكون ذلك في البلاليع» (٢).

وإنما كانت الحفيرة أولى من البالوعة لقوله عليه السلام في حسنة سليمان بن خالد: «وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة ، فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه القبلة »(٢).

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣: ٦/١٤٢)، الفقيه (١: ٤٠٠/٨٦)، الشهذيب (١: ١٣٧٩/٤٣١)، قرب الإسناد: (٨٥)، الوسائل (٢: ٧٢٠) أبواب غسل الميت ب (٣٠) ح (١)، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۳/۱۰۰)، التهذيب (۱: ۱۳۷۸/٤۳۱)، الوسائل (۲: ۷۲۰) أبواب غسل الميت ب (۲) ح (۱).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٣/١٢٧)، الفقيه (١: ٩٩١/١٢٣) رواه مرسلاً وبتفاوت يسير، التهذيب (١: ١٨/٥٥٨)، الوسائل (٢:١١) أبواب الاحتضارب (٣٥) ح (٢). الا ان فيها: مستقبلاً بباطن.

فوله: وأن يفتق قيصه، وينزع من تحته.

ذكر ذلك الشيخان (١) وأتباعهما (٢). وإنما استحب ذلك لأن إخراج القميص على هذا الوجمه أسهل على الميت ، ولئلا يكون فيه نجاسة تُلطخ أعالي بدنه . ولا خفاء في أن ذلك مشروط بإذن الورثة ، فلو تعذر لصغر أو غيبة لم يجز.

وهل الأفضل تجريده من القميص وتغسيله عارياً مستور العورة ؟ أو تغسيله في قميصه ؟ الأظهر الثاني ، لقوله عليه السلام في صحيحة ابن مسكان: « وإن استطعت أن يكون عليه قميص فغسله من تحته » (٣) .

وفي حسنة سليمان بن خالد: «وإن استطعت أن يكون عليه قميص يغسل من تحت القميص »(١).

وفي صحيحة يعقوب بن يقطين: «ولا تغسله إلّا في قميص » $^{(a)}$ . وظاهر هذه الأخبار طهارة القميص وإن لم يعصر.

قوله: وأن تستر عورته.

لما فيه من أمن المغسل من النظر المحرم ، ولدلالة الأخبار عليه أيضاً <sup>(٦)</sup>

<sup>(</sup>١) الفيد في القنعة : (١١) ، والشيخ في البسوط (١ : ١٧٨) ، والنهاية : (٣٣).

<sup>(</sup>٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب (١ : ٥٥) ، وسلار في المراسم : (٤٨) ، وابن حزة في الوسيلة :(٥٥) .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٢/١٣٩)، التهذيب (١: ٢٨٢/١٠٨) بتفاوت يسير، الوسائل (٢: ٦٨٠) أبواب غسل الميت ب (٢) - (١).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ١٤٤٣/٤٤٦) ، الوسائل (٢ : ١٨٢) أبواب غسل الميت (7) - (7)

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١ : ١٤٤٤/٤٤٦) بتفاوت يسير، الاستبصار (١ : ٧٣١/٢٠٨)، الوسائل (٢ : ٦٨٣) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٧).

<sup>(</sup>٦) الوسائل (٢: ٦٨٠) أبواب غسل الميت ب (٢). قال صاحب الجواهر (١٤٩: ٤). لا يوجد ما يقتضي الوجوب كما لو كان المغسل أعمى .

و ينغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل، و يغسل فرجه بالسدر والحُرض،

قوله: وتُليَّن أصابعه.

لقوله عليه السلام في خبر الكاهلي: «ثم تلين مفاصله» (١). ونقل عليه في المعتبر الإجماع (٢).

وقيل بالمنع <sup>(٣)</sup> ، لقوله عليه السلام في خبر طلحة بن زيد : « ولا تغمز له مفصلاً » <sup>(٤)</sup> ونزله الشيخ على ما بعد الغسل <sup>(٥)</sup> ، وهو حسن .

قوله: ويغسل رأسه برغوة السدر أمام الغسل.

المستفاد من الأخبار: أنّ تغسيل الرأس برّغوة السدر محسوب من الغسل الواجب، لا أنه مستحب متقدم عليه. فروى الحلبي في الحسن عن الصادق عليه السلام، قال: « إذا أردت غسل الميت فاجعل بينك وبينه ثوباً يستر عورته إما قميصاً وإما غيره، ثم تبدأ بكفيه، وتغسل رأسه ثلاث مرات بالسدر، ثم سائر جسده وابدأ بشقه الأيمن » (١).

وروى الكاهلي عن الصادق عليه السلام أنه قال: «استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة، ثم تلين مفاصله، فإن امتنعت عليك فدعها، ثم ابدأ بفرجه بماء السدر والخرض، فاغسله ثلاث غسلات، وأكثر من الماء، وامسح بطنه

<sup>(</sup>١) المتقدم في ص (٧٨).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) نقله عن ابن أبي عقيل في المختلف : (٤٢) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٣/١٥٦) ، التهذيب (١ : ٩٤١/٣٢٣) ، الوسائل (٢ : ٦٩٤) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (٤) ، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٥) الخلاف (١: ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) الكاني (٣: ١/١٣٨) التهذيب (١ : ٢٩٠/٢٩٩)، الوسائل (٢ : ٦٨٠) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٢).

وتغسل يداه ، و يبدأ بشقّ رأسه الأيمن ، و يغسل كل عضومنه ثلاث مرّات في كل غسلة ، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين إلا أن يكون الميت امرأة حاملا ، وأن يكون الغاسل منه على الجانب الأيمن ، و يغسل الغاسل يديه مع كل غسلة ،

مسحاً رفيقاً ، ثم تحوّل إلى رأسه فابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم تثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته ووجهه فاغسله برفق ، وإياك والعنف ، واغسله غسلاً ناعماً ، ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ، فاغسله بماء من قرنه إلى قدمه »(١) الحديث .

وفي رواية يونس: «ثم اغسل رأسه بالرّغوة و بالغ في ذلك ، واجتهد أن لا يدخل الماء منخريه ومسامعه ثم اضجعه على جانبه الأيسر وصبّ الماء من نصف رأسه إلى قدميه ثلاث مرات » (٢) الحديث .

قوله: وتغسل يداه.

أي يدا الميت ثلاثاً إلى نصف الذراع ، لخبر يونس عن الصادق عليه السلام .

قوله: ويبدأ بشِق رأسه الأيمن، ويغسل كل عضو ثلاث مرّات، ويمسح بطنه في الغسلتين الأولتين.

هذه الأحكام كلها مستفادة من روايتي الكاهلي (٣) و يونس عنهم عليهم السلام . وفي رواية يونس: أنه يستحب للغاسل غسل يديه من المرفقين بعد الغسلتين الأوليين . قوله: إلا أن تكون المرأة حاملا.

حذراً من الاجهاض،قال في البيان: ولو أجهضت بذلك فعليه عشر دية أمه (١).

<sup>(</sup>١) المتقدمة في ص (٧٨).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣ : ١١/٥)، التهذيب (١ : ٨٧٧/٣٠١)، الوسائل (٢ : ٦٨٠) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٣).

<sup>(</sup>٣) المتقدمة في ص (٧٨) .

<sup>(</sup>٤) قال في جامع المقاصد (١: ٥١) ولا يمسع بطن الحامل التي مات ولدها حذراً من الإجهاض ، ولو أجهضت فعشر دية أمه ، نبه على ذلك في البيان انتهى . ولم نجده في البيان وإنما قال في ص: (٢٥)، إلا الحامل وقد مات ولدها .

مكروهات غسل الميت ......ثم ينشفه بثوب بعد الفراغ .

و يكره أن يجعل الميت بين رجليه ، وأن يُقعده ، وأن يقص أظفاره ، وأن يُرجِّل شعره ، وأن يغسل مخالفاً ، فإن اضطر غَسَله غُسَل أهل الخلاف .

قوله: ويكره أن يجعل الميت بين رجليه.

لقوله عليه السلام في خبر عمار: «ولا يجعله بين رجليه في غسله ، بل يقف من حانبه » (١) .

قوله: وأن يُقعده.

نقل الشيخ في الخلاف على هذا الحكم إجماع الفرقة وعملهم (٢). وقد ورد في عدة روايات الأمر بإقعاده (٦)، وحملها الشيخ على التقية. ومال في المعتبر إلى العمل بمضمونها، فقال: وأنا أقول: ليس العمل بهذه الأخبار بعيداً، ولا معنى لتنزيلها على التقية، لكن لا بأس أن يعمل بما ذكره الشيخ من تجنب ذلك، والاقتصار على ما اتفق على جوازه (٤).

قوله: وأن يقصّ أظفاره ويُرجِّل شعره..

لورود النهي عنهما في مرسلة ابن أبي عمير، عن الصادق عليه السلام (٥). وقيل بالمنع منهما (٦) أخذاً بظاهر النهي، وهو أحوط.

قوله: وأن يغسل مخالفاً، فإن اضطرّ غَسَله غُسلَ أهل الخلاف.

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٢) الخلاف (١ : ٢٨٠).

<sup>(</sup>٣) منها المروي في الشهذيب (١: ١٤٤٢/٤٤٦)، الاستبصار (١: ٧٢٤/٢٠٦)، الوسائل (٢: ٦٨٣) أبواب غسل الميت ب (٢) ح (٩).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١: ٢٧٨).

<sup>(</sup>ه) الكافي (٣: ه١/١) ، التهذيب (١: ٩٤٠/٣٢٣) ، الوسائل (٢: ٦٩٤) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (١) .

<sup>(</sup>٦) كما في الوسيلة :(٦٥).

. ٢٠ مدارك الأحكام/ج٢.

الثالث : في تكفينه ويجب أن يكفِّن في ثلاثة أقطاع : مئزر وقميص وإزار .

المراد بالكراهة هنا معناها المتعارف في العبادات إن ثبت وجوب تغسيل المخالف، وإلا كان تغسيله مكروها بالمعنى المصطلح أو محرماً. وقد تقدم الكلام في ذلك.

وأما تغسيله غسل أهل الخلاف فرعا كان مستنده ما اشتهر من قولهم عليهم السلام: « ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم » (١) . ولا بأس به .

قوله: ويجب أن يكفَّن في ثلاث قطع: مئزر وقميص وإزار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب بل قال في المعتبر: إنه مذهب فقهائنا أجمع خلا سلار، فإنه اقتصر على ثوب واحد (٢).

والمستند في ذلك موثقة سماعة ، قال: سألته عما يكفن به الميت ، فقال: «ثلاثة أثواب ، وإنما كفّن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين وثوب حبرة ــ والصحارية تكون باليمامة ــ وكفن أبوجعفر عليه السلام في ثلاثة أثواب » (٣) .

ومرسلة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام ، قال : « الكفن فريضته للرجال ثلاثة أثواب ، والعمامة والخرقة سنة ، وأما النساء ففريضته خسة أثواب » (٤) .

وحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « كتب أبي في وصيته أن أكفنه بثلاثة أثواب : أحدها رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر ،

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۱۰۵/۳۲۲)، الاستبصار (٤: ١٤٨/٥٥٥)، الوسائل (۱۷: ٤٨٥) أبواب ميراث الاخوة والاجداد ب (٤) ح (٥)، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٢) العتبر(١:٢٧٩).

<sup>(</sup>۳) التهذيب (۱: ۲۹۱ / ۸۰۰)، الوسائل (۲: ۷۲۷) أبواب التكفين (7) - (7)

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٨٥١/٢٩١) ، الوسائل (٢: ٧٢٧) أبواب التكفين (Y) - (V)

التكفين .....

وقميص. فقلت لأبي: لِمَ تكتب هذا؟ فقال: أخاف أن يغلبك الناس، فإن قالوا: كفّنه في أربعة أو خمسة فلا تفعل » وقال: «وعممه بعد بعمامة، وليس تعد العمامة من الكفن إنما يعد ما يلف به الجمسد » (١).

وصحيحة أبي مريم الأنصاري ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : « كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثوبين أبيضين صحارين » (٢) .

وصحيحة زرارة قال ، قلت لأ بي جعفر عليه السلام : العمامة للميت من الكفن ؟ قال : «لا ، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه يوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خسة ، فما زاد فمبتدع ، والعمامة سنة »(٣) . كذا في كثير من نسخ التهذيب ، وقد نقله كذلك المصنف في المعتبر (١) ، والعلامة في جملة من كتبه (٥) .

وفي بعض نسخ التهذيب: «ثلاثة أثواب وثوب تام لا أقل منه » وحمله الشهيد في الذكرى على التقية ، أو على أنه من باب عطف الخاص على العام (٢٠) ، وهو بعيد .

ولم نقف لسلار على حجة يعتد بها . واحتج له في الذكرى بهذه الرواية ، وهو إنما يتم إذا كانت الواو بمعنى أو ، ليفيد التخير بين الأثواب الثلاثة والثوب التام ، وهوغير

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣ : ٤٤ (٧/ ١٤٤) ، الفقيه (١ : ٤٢٣/٩٣) ، التهذيب (١ : ٨٥٧/٢٩٣) ، الوسائل (٢ : ٢٨٧) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٠) . الا أن في الكافي والتهذيب : وعممني .

<sup>(</sup>۲) التهذیب (۱ : ۸۲۹/۲۹۱ ) ، الوسائل (۲ : ۷۲۱ ) أبواب التكفین (7) (7) .

<sup>(</sup>٣) المتهذيب (١: ٨٥٤/٢٩٢)، الوسائل (٢: ٧٢٦) أبواب التكفين ب (٢) ح (١) ولكن فيهما: ثلاثة أثواب أوثوب تام.

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٢٧٩) وفيه : ثلاثة أثواب أو ثوب تام .

<sup>(</sup>٥) التذكرة (١ : ٤٣) ، ونهاية الأحكام (٢ : ٢٤٤).

<sup>(</sup>٦) الذكرى: (٤٦).

واضح .

و بـالجملة الأخبار الواردة بالأثواب الثلاثة مستفيضة ولا معارض لها ، فيتعين العمل بها .

و يستفاد من هذه الروايات التخيير في الواجب بين الأثواب الثلاثة و بين القميص والشوبين ، وهو اختيار ابن الجنيد (۱) ، والمصنف في المعتبر (۲) . وقال الشيخان (۳) ، ولم والمرتضى (۱) ، وابن بابو يه (۵) : يتعين القميص ، لوصية الباقر عليه السلام به (۱) ، ولما رواه الشيخ عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حران بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : فالكفن ؟ قال : «تؤخذ خرقة فليشد بها سفله ، و يضم فخذيه بها ليضم ما هناك ، وما يصنع من القطن أفضل ، ثم يكفن بقميص ولفافة و برد يجمع فيه الكفن » (۷) وهو محمول على الاستحباب ، كما يدل عليه رواية محمد بن سهل ، عن أبيه الحسن عليه السلام قال ، قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : «لا بأس أبيه ، والقميص أحب إلي » (۸) .

وأما المئزر، فقد ذكره الشيخان(١) وأتباعهما (١٠٠ وجعلوه أحد الأثواب الثلاثة

<sup>(</sup>١) نقله عنه المحقق في المعتبر (١ : ٢٧٩) ، والعلامة في التذكرة (١ : ٤٣٣) .

<sup>(</sup>٢)المعتبر (١ : ٢٧٩).

<sup>(</sup>٣) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في النهاية : (٣١) ، والمبسوط (١ : ١٧٦)، والحلاف (١ : ٢٨٤).

<sup>(</sup>١) نقله عنه في المعتبر (١ : ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) المقنع : (١٨) ، الفقيه (١ : ٩٢).

<sup>(</sup>٦) المتقدمة في ص (٩٢) .

<sup>(</sup>۷) التهذيب (۱: ۱٤٤٥/٤٤٧) ، الاستبصار (۱: ۲۰۰/۲۰۰) ، الوسائل (۲: ۷٤٥) أبواب التكفين ب (۱٤) ح (۵) .

<sup>(</sup>٨) التهذيب (١ : ٢٩٢/ ٨٥٥) ، الوسائل (٢ : ٧٢٧) أبواب التكفين ب (٢) ح (ه) .

<sup>(</sup>١) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في النهاية : (٣١) ، والمبسوط (١ : ١٧٦)، والحلاف (١ : ٢٨٤).

<sup>(</sup>١٠) منهم القاضي ابن البراج في المهذب (٦٠:١)، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه: (٢٣٧).

التكفين .......التكفين التكفين التكفين

## ويجزي عند الضرورة قطعة . ولا يجوز التكفين بالحرير .

المفروضة . ولم أقف في الروايات على ما يعطي ذلك ، بل المستفاد منها اعتبار القميص والشوبين الشاملين للجسد ، أو الأثواب الثلاثة ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد في كتابه فقال : لا بأس أن يكون الكفن ثلاثة أثواب يدرج فيها إدراجاً ، أو ثوبين وقميصاً (١) .

وقريب منه عبارة الصدوق في من لا يحضره الفقيه ، فإنه قال : والكفن المفروض ثلاثة: قسيص وإزار ولفافة ، سوى العمامة والخرقة فلا تعدان من الكفن . وذكر قبل ذلك : أنّ المغسل للميت قبل أن يلبسه القميص يأخذ شيئاً من القطن ، و ينثر عليه ذريرة ، ويجعل شيئاً من القطن على قبله ، و يضم رجليه جميعاً ، و يشد فخذيه إلى وركه بالمئزر شيداً جيداً لئلا يخرج منه شيء (٢) . ومقتضاه أنّ المئزر عبارة عن الخرقة المشقوقة التى يشد بها الفخذان .

والمسألة قوية الإشكال ، ولا ريب أنّ الاقتصار على القميص واللفافتين ، أو الأثواب الثلاثة الشاملة للجسد مع العمامة والخرقة التي يشد بها الفخذان أولى .

. قوله: ويجزى عند الضرورة قطعة.

وذلك لأن الضرورة تجوّز دفنه بغير كفن فبعضه أولى .

قوله: ولا يجوز التكفين بالحرير.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا قاله في المعتبر (٦). و يدل عليه رواية الحسن بن راشد، قال : سألته عن ثياب تعمل بالبصرة على عمل العضب اليماني من قز وقطن ، هل يصلح أن يكفن فيها الموتى ؟ قال : «إذا كان القطن أكثر من القزّ فلا بأس » (١) وجه الدلالة

<sup>(</sup>١) نقله عنه المحقق في المعتبر (١ : ٢٩٧) ، والعلامة في التذكرة (١ : ٣٤).

<sup>(</sup>٢) الفقيه (١ : ٩٢).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ١٢/١٤٩)، الفقيه (١: ١٠/٩١٠)، التهذيب (١: ١٣٩٦/٤٣٥)، الاستبصار (١: ١٣٩٦/٤٣٥)، الاستبصار (١: ٢١١ / ٧٤٤)، الوسائل (٢: ٧٥٢) أبواب التكفين ب (٢٣) ح (١). إلا أنّ الراوي في الكافي هو: الحسين بن راشد، وما في المتن هو الموافق للتهذيب، وهو الصحيح (راجع معجم رجال الحديث ٥: ٢٣٤)

أنه عليه السلام شرط في رفع البأس أن يكون القطن أكثر، فعلم منه أنه لو كان القرّ صرفاً لم يجز. قال في المعتبر: والعشب ضرب من برود اليمن، ستمي بذلك لأنه يصبغ بالعشب وهونبت باليمن (١).

وإطلاق الخبر وكملام الأصحاب يـقتضي عدم الفرق في ذلك بين الرجل والمرأة ، واحتمل العلامة في النهاية كراهته للمرأة ، لإباحته لها في حال الحياة <sup>(٢)</sup> ، وهوضعيف .

والأظهر عدم جواز التكفين بالجلد ، لأن الثوب إنما يطلق في العرف على المنسوج . أما الشعر والوبر فمنعه ابن الجنيد (٢) ، وأجازه في المعتبر (١) ، لصدق اسم الثوب عليه ، وانتفاء المانع منه ، والاجتناب أولى .

قوله: ويجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور.

هذا هو المعروف من مذهب الأصحاب ، ونقل عليه (٥) الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة (١) ، وأضاف المفيد إلى المساجد السبعة : طرف الأنف الذي كان يرغم في السبود (٧) ، وألحق الصدوق : السمع ، والبصر ، والفم ، والمعابن ، وهي الآباط وأصول الأفخاذ (٨) . والأخبار في ذلك مختلفة جداً ، فروى عبد الله بن سنان في الصحيح ، قال : «تضع في فمه ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : كيف يصنع بالحنوط ؟ قال : «تضع في فمه ،

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) نهاية الأحكام (١ : ٢٤٢).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه المحقق في المعتبر (١ : ٢٨٠)، والعلامة في التذكرة (١ : ٤٣).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٢٨٠).

<sup>(</sup>ه) في «م» : عن .

<sup>(</sup>٢) الخلاف (١: ٥٨٧).

<sup>(</sup>٧) القنعة : (١١).

<sup>(</sup>٨) الفقيه (١: ٩١) ، القنع : (١٨) .

التكفين ......١٠

إلا أن يكون الميت محرماً ، فلا يقربه الكافور. وأقل الفضل في مقدار درهم. وأفضل منه أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهماً وثُلثاً . وعند الضرورة يدفن

ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه و يديه وركبتيه » (١) .

وروى الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ، ومفاصله كلها ، ورأسه ، ولحيته ، وعلى صدره من الحنوط » وقال : «الحنوط للرجل والمرأة سواء » (٢) .

وروى يونس عنهم عليهم السلام قال: «ثم اعمد إلى كافور مسحوق فضعه على جبهته موضع سجوده ، وامسح بالكافور على جميع مغابنه من اليدين والرجلين ، ومس وسط راحتيه »(٣) و ينبغي العمل على الرواية الأولى ، لصحة سندها .

قوله: إلا أن يكون الميت محرماً فلا يقربه الكافور.

أي في غسل ولا حنوط ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام ، قال : سألتهما عن المحرم كيف يصنع به إذا مات ؟ قال : «يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير أنه لا يقرب طيباً »(1).

قوله: وأقل الفضل في مقدار درهم، وأفضل منه أربعة دراهم، وأكمله ثلاثة عشر درهماً وتُلثاً.

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۸۹۱/۳۰۷)، الاستبصار (۱: ۷۶۹/۲۱۲)، الوسائل (۲: ۷۶۷) أبواب التكفين ب (۱: ۲۱) ح (۳).

 <sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۴/۱٤۳)، التهذيب (۱: ۸۹۰/۳۰۷)، الاستبصار (۱: ۷٤٦/۲۱۲)، الوسائل (۲: ۷٤٦/۲۱۲)
 (۲) أبواب التكفين ب (۱٤) - (۱).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ١٤))، التهذيب (١: ٨٨٨/٣٠٦)، الوسائل (٢: ٧٤٤) أبواب التكفين ب (١٤) ح (٣) ، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٤), التهذيب (١ : ٣٣٥/٩٣٠) ، الوسائل (٢ : ٦٩٧) أبواب غسل الميت ب (١٣) ح (٤) .

۱۸ مدارك الأحكام/ج۲
 بغير كافور . ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة .

اختلف الأصحاب في تقدير الأفضل ، فقال الشيخان (١) وابن بابويه (٢) \_\_رحمهم الله\_\_: أقله مثقال ، وأوسطه أربعة دراهم ، وأكمل منه وزن ثلاثة عشر درهما وثلث . وقال الجعفي : أقله مثقال وثلث (٣) . وقال ابن الجنيد : أقله مثقال ونصف ، وأوسطه أربعة مثاقيل (١) .

ومنشأ هذا الاختلاف اختلاف الأخبار، فروى ابن أبي نجران عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: « أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال » (٥).

وروى أيضاً عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « أقل ما يجزي من الكافور للميت مثقال ونصف » (٦) .

وروى الكاهلي وحسين بن المختار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «الفضل من ذلك أربعة مثاقيل» (٧).

وروى على بن إبراهيم رفعه قال: «السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهماً وثلث أكثره (٨) » (١) .

<sup>(</sup>١) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط (١ : ١٧٧) ، والنهاية : (٣٢) ، والخلاف (١ : ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) الفقيه (١ : ٩١) ، والمقنع : (١٨) .

<sup>(</sup>٣) نقله عنه في الذكرى : (٤٦) .

<sup>(</sup>٤) نقله عنه في الذكري : (٤٦) .

<sup>(°)</sup> الكافي (٣: ١٥٠/°)، التهذيب (١: ٨٤٦/٢٩١)، الوسائل (٢: ٧٣٠) أبواب التكفين ب (٣) ح (٢).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١ : ٨٤٩/٢٩١) ، الوسائل (٢ : ٧٣١) أبواب التكفين ب (٣) - (ه) .

<sup>(</sup>۷) الكافي (۳: ۱۰ه/۱۰)، التهذيب (۱: ۸٤٧/۲۹۱)، الوسائل (۲: ۷۳۰) أبواب التكفين ب (۳) ح (۳)، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٨) لفظة : أكثره، ليست في «س».

<sup>(1)</sup> الكاني (٢: ١٥١/٤) ، التهذيب (١: ٢٠/٥١٠) ، الوسائل (٧: ٧٣٠) أبواب التكفين ب (٣) - (١) . (١) . (١)

سنن التكفين ......

وسنن هذا القسم:

أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه ، أو يتوضأ وضوء الصلاة .

وأن يُزاد الرجل حِبرة عِبريَّة غير مطرّزة بالذهب،

قال في المعتبر بعد أن أورد هذه الأخبار: وفي الروايات كلها ضعف ، فإذاً الواجب الاقتصار على ما يحصل به الامتثال ، ويحمل ذلك على الفضيلة (١) . ونقل عن ابن إدريس أنه فسر المثاقيل الواردة في الروايات بالدراهم ، نظراً إلى قول الأصحاب (٢) . وطالبه ابن طاو وس بالمستند (٢) .

واختلف الأصحاب في مشاركة الغسل للحنوط في هذه المقادير، فنفاها الأكثر، لمرفوعة على بن إبراهيم المتقدمة، وحكى ابن إدريس عن بعض الأصحاب المشاركة، وقال: إن الأظهر بينهم خلافه (1).

قوله: وسنن هذا القسم أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة.

بل الأولى تقديم التكفين على الغسل ، لقوله عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم: «يغسل يديه من العاتق ثم يكفنه ثم يغتسل» (٥) .

وأما الوضوء فليس في النص ما يدل عليه أصلاً فضلاً عن تقديمه أو تأخيره .

قوله: وان يُزاد الرجل حِبرة عِبَريَّة غير مطرزّة بالذهب.

الحِبَرة بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة : ثوب يمنية، من التحبير وهو التحسين

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) السرائر: (٣٢).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه في الذكرى : (٤٦).

<sup>(</sup>٤) السرائر: (٣٢).

<sup>(</sup>ه) الكاني (٣: ٢/١٦٠)، التهذيب (١: ١٣٦٤/٤٢٨)، الوسائل (٢: ٧٦٠) أبواب التكفين ب (٣٥) ح (١)، بتفاوت يسير.

.

والتزيين. وعِبرية منسوبة إلى العِبْر: وهو جانب الوادي ، قاله في المعتبر، ثم قال: وهذا \_ يعني استحباب زيادة الحِبَرة \_ مذهب علمائنا وأنكرها من عداهم (١) ، واستدل عليه بما رواه أبومريم الأنصاري في الصحيح ، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: « كُفّن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب: برد أحر حبرة ، وثو بين أبيضين صحاريين » ثم قال ، وقال: « إن الحسن بن علي عليهما السلام كفن أسامة بن زيد في برد أحر حبرة ، وإن عليّاً عليه السلام كفّن سهل بن حنيف في برد أحر حبرة » أبي في أبد أحر

وما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : « كتب أبي في وصيته : أن أكفنه بثلاثة أثواب أحدها : رداء له حبرة كان يصلي فيه يوم الجمعة ، وثوب آخر وقميص ، فقلت لأبي : لم تكتب هذا ؟ فقال : أخاف أن يغلبك الناس فإن قالوا : كفّنه في أربعة أو خسة فلا تفعل ، قال : وعمّمه بعد بعمامة ، وليس تعد العمامة من الكفن ، إنما يعد ما يلف به الجسد » (٣) .

وما رواه سماعة في الموثق ، قال : سألته عما يكفن به الميت ؟ فقال : «ثلاثة أثواب ، وإنما كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : ثوبين صحاريين ، وثوب حبرة ، والصحارية تكون باليمامة » (١) .

وأنت خبير بأن هذه الروايات إنما تدل على استحباب كون الحبرة إحدى الأثواب الثلاثة ، لا على استحباب جعلها زيادة على الثلاثة كما ذكرها المتأخرون ، وبما ذكرناه

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٢٨٢).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱:  $\Lambda79/۲۹٦$ ) ، الوسائل (۲:  $\Upsilon$ ۷۲) أبواب التكفين  $\Upsilon$  ( $\Upsilon$ ) - ( $\Upsilon$ ) .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٧/١٤٤) ، الفقيه (١: ٤٢٣/٩٣) ، التهذيب (١: ٨٥٧/٢٩٣) ، الوسائل (٢: ٧٢٨) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٠) ، إلا أن في الكافي والتهذيب : وعدمني .

سنن التكفين ......

وخرقة لفخذيه ، يكون طولها ثلاثة آذرع ونصفاً في عرض شبر تقريباً ، و يشدّ طرفاها على حقويه ، و يلف بما استرسل منها فخذاه لفاً شديداً ، بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن ، وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن يُحشَى في دبره ،

صرح ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك على ما نقل عنه فإنه قال: السنة في اللفافة أن تكون حبرة يمانية ، فإن أعوزهم فثوب بياض (١١) . وقريب منه عبارة أبي الصلاح فإنه قال: الأفضل أن تكون اللفافة ثلاثاً إحداهن حبرة يمانية (١٢) . وهذا هو المعتمد .

قـال في المـعتبر: وإنما شرطنا أن لا يكون مطرزة بالذهب ولا الحرير، لأنه تضييع غير مأذون فيه، وقد ذكر الفتوى بذلك الشيخ في المبسوط والنهاية (٢).

قوله: وخرقة لفخذيه يكون طولها ثلاثة أذرع ونصفاً في عرض شبر تقريباً، فيشد طرفاها على حقويه، ويلف بما استرسل منها فخذاه لفاً شديداً، بعد أن يجعل بهن إليتيه شيء من القطن، وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن يُحشى في دبره قطناً.

هذه الخرقة تسمّى الخامسة (٤) ، وقد قطع الأصحاب باستحبابها ، والمستند فيها ما رواه الشيخ ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «الميت يكفن في ثلاثة، سوى العمامة والخرقة يشد بها وركيه لكيلا يبدو منه شيء ، والخرقة والعمامة لا بد منهما وليستا من الكفن » (٥) .

<sup>(</sup>١) نقله عنه في الذكرى : (٤٨).

<sup>(</sup>٢) الكافي في الفقه : (٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٨٢) ، وفيه: تصنيع بدل تضييع.

<sup>(</sup>٤) الجواهر (٤ : ٢٠٢). لأنها خامسة الأكفان المشتركة بين الرجل والمرأة.

<sup>(</sup>ه) الكافي (٣ : ٢/١٤٤)، التهذيب (١ : ٨٥٦/٢٩٣)، الوسائل (٢ : ٧٢٨) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٢).

وعمامة يعمم بها محنكاً، يلف رأسه بها لفاً ويخرج طرفاها من تحت الحنك، ويلقيان على صدره.

وعن يونس عنهم عليهم السلام ، قال: «واحش القطن في دبره ، لئلا يخرج منه شيء ، وخذ خرقة طويلة عرضها شبر فشدها من حقويه ، وضم فخذيه ضماً شديداً ولفها في فخذيه ، ثم اخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن واغمزها في الموضع الذي لففت فيه الخرقة ، وتكون الخرقة طويلة ، تلق فخذيه من حقويه إلى ركبتيه لفاً شديداً » (١١) .

وعن عبد الله الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «ثم اذفره بالخرقة و يكون تحتها القطن تذفره بها إذفاراً قطناً كثيراً ، ثم تشد فخذيه على القطن بالخرقة شداً شديداً حتى لا يخاف أن يظهر شيء » (٢) .

وهذه الروايات وإن كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا أنها مؤيدة بعمل الأصحاب، فلا تقصر عن إثبات حكم مستحب. وقد ظهر من مجموعها أنّ صورة وضع هذه الخرفه أن يربط أحد طرفيها في وسط الميت إما بأن يشق رأسها ، أو بأن يجعل فيها خيط ونحوه ، ثم يدخل الخرقة بين فخذيه، ويضم بها عورته ضماً شديداً ويخرجها من تحت الشداد الذي على وسطه ، ثم يلف حقويه وفخذيه بما بقي لفاً شديداً ، فإذا انتهت فأدخل طرفها تحت الجزء الذي انتهت عنده منها .

قوله: وعمامة يعمّم بها محتّكاً، يلف رأسه بها لفاً، ويخرج طرفاهامن تحت الحنك، ويلقيان على صدره.

<sup>(</sup>۱) الكاني (٣: ١٤١/٥)، التهذيب (١: ٨٧٧/٣٠١)، الوسائل (٢: ٦٨٠) أبواب غسل الميت ب (٢) - (٣).

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ٤/١٤٠)، التهذيب (١: ٨٧٣/٢٩٨)، الوسائل (٢: ٦٨١) أبواب غسل الميت ب (٢) - (٥)، بتفاوت يسير.

سنن التكفين ......

أما استحباب العمامة للميت ، فقال في المعتبر: إنه متفق عليه بين الأصحاب (١). وهو مروي في عدة أخبار كحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: « وعممه بعدُ بعمامة ، وليس تعدّ العمامة من الكفن ، إنما يعدّ ما يلفّ به الجسد » (٢).

وصحيحة زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: العمامة للميت من الكفن هي ؟ قال: «لا، إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب» ثم قال: «والعمامة سنة» وقال: «أمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة، وعُمم النبي صلى الله عليه وآله » (٣).

وأما استحباب التحنيك،فيدل عليه ما رواه ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، عن أبى عبد الله عليه السلام: في العمامة للميت ، قال: «حتكه » (١٠).

وأما استحباب إخراج طرفي العمامة من تحت الحنك وإلقائهما على صدره، فمستنده رواية يونس عنهم عليهم السلام، قال: «ثم يعمم و يؤخذ وسط العمامة فيثنى على رأسه بالتدوير، ثم يلقى فضل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويمد على صدره » (٥).

وقد ورد في ذلك كيفيات أخر: ففي رواية معاوية بن وهب ، عن الصادق عليه السلام: «وعمامة يعتم بها، و يلقى فضلها على وجهه »(١).

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ٧/١٤٤)، التهذيب (١: ٣٥٠/٢٩٣)، الوسائل (٢: ٧٢٨) أبواب التكفين ب (٢) ح (٢) . بتفاوت يسر.

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ٢٩٢/٢٩٢)، الوسائل (٢: ٧٢٦) أبواب التكفين ب (٢) - (١).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ه١٠/١٤٥) ، التهذيب (١: ٢٠٨ه ٨٩) ، الوسائل (٢: ٤٤٧) أبواب التكفين ب (١٤) ح (٢).

<sup>(\*)</sup> الكافي ( $\pi$  :  $1/1 \, \pi$ ) ، التهذيب ( $\pi$  :  $\pi$ ) ، الوسائل ( $\pi$  :  $\pi$ ) أبواب التكفين ب ( $\pi$ ) ح ( $\pi$ ) . ( $\pi$ )

<sup>(</sup>٦) الكافي (٣: ١١/١٤٥) (بتفاوت يسير)، التهذيب (١: ٩٠٠/٣١٠)، الوسائل (٢: ٧٢٨) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٣).

## وتزاد المرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها وَنَمطاً،

وفي رواية عشمان النوّا ، عن الصادق عليه السلام : «وإذا عممته فلا تعممه عمة الأعرابي ــ قلت : كيف أصنع ؟ ــ قال : خذ العمامة من وسطها وانشرها على رأسه ، ثم ردها إلى خلفه واطرح طرفيها على ظهره » (١) .

وفي صحيحة عبد الله بن سنان: «وعمامة يعصب بها رأسه و يرد فضلها على رجليه »(٢). والرواية الأولى هي المشهورة بين الأصحاب.

وذكر الشارح ــقدس سره ـ : أنه لا مقدر للعمامة شرعاً ، فيعتبر في طولها ما يؤدي هذه الهيئة ، وفي عرضها ما يطلق معه عليها اسم العمامة (٣) .

قوله: وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثديها.

هذا الحكم ذكره الشيخان في المقنعة ، والنهاية والمبسوط (١٠) ، وأتباعهما (٥٠) ، ومستنده رواية سهل بن زياد ، عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته كيف تكفن المرأة ؟ قال : «كما يكفن الرجل ، غير أنه يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر وتُشد إلى ظهرها » (١٠) وهذه الرواية ضعيفة جداً، إلّا أني لا أعلم لها راداً.

قوله: وبمطأ

النمط لغة : ضرب من البُسُط ، أو توب فيه خطط ، مأخوذ من الأنماط، وهي

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ٨/١٤٤)، التهذيب (١: ٨٩٩/٣٠٩)، الوسائل (٢: ٧٤٧) أبواب التكفين ب (١٦) ح (٢)، بتفاوت يسر.

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣: ٩/١٤٤)، التهذيب (١: ٨٩٤/٣٠٨)، الوسائل (٢: ٧٢٧) أبواب التكفين ب (٢) ح (٨).

<sup>(</sup>٣) المالك (١: ١٢).

<sup>(</sup>٤) المقنعة : (١٢)، النهاية : (٤١)، المبسوط (١: ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) منهم ابن البراج في المهذب (١: ٦١)، وأبوالصلاح في الكافي في الفقه: (٢٣٧)، وسلار في المراسم: (٤٧)، وابن عمزة في الوسيلة: ص(٦٦).

<sup>(</sup>٦) الكافي (٣: ٢/١٤٧)، التهديب (١: ٩٤٤/٣٢٤)، الوسائل (٢: ٧٢٩) أبواب التكفين ب (٢) ح (١٦).

سنن التكفين .....

## و يوضع لها بدلاً عن العمامة قناع .

### وأن يكون الكفن قطناً،

الطرائق، ونقل عن ابن إدريس أنه فسره بالحبرة (١) ، لدلالة الاسمين على الزينة ، وظاهر الأكثر مغايرته لها . وقد قطع الأصحاب باستحبابه للمرأة ، واستدلوا عليه بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب ، والمرأة إذا كانت عظيمة في خسة : درع ، ومنطق ، وخِمار ، ولفافتين » (١٦) وليس فيها دلالة على المطلوب بوجه ، فإن المراد بالدرع القميص . والمنطق بكسر الميم : ما يشد به الوسط ، ولعل المراد به هنا ما يشد به الثديان . والخمار : القناع ، لأنه يخمر به الرأس ، وليس فيها ذكر للنمط ، بل ولا دلالة على استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفن الرجل ، لما بيناه فيما سبق من أنّ مقتضى الروايات اعتبار الدرع واللفافتين أو تلاث لفائف في مطلق الكفن .

قوله: ويوضع لها بدلاً من العمامة قناع.

هذا مذهب الأصحاب، ومستنده صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وغيرها من الأخبار (٢).

قوله: وأن يكون الكفن قطناً.

هذا مذهب العلماء كافة، قاله في المعتبر (١) ، ويدل عليه روايات : منها : رواية أبي خديجة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون

<sup>(</sup>١) السرائر: (٣١).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣ : ٣/١٤٧) ، التهذيب (١ : ٩٤٥/٣٢٤) ، الوسائل (٢ : ٧٢٧) أبواب التكفين ب (٢) ح (١) .

<sup>(</sup>٣) الوسائل (٢: ٧٢٦) أبواب التكفين ب (٢).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١: ٢٨٤).

١٠٦ .....مدارك الأحكام/ج٢

# وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة . .

به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله » <sup>(١)</sup> .

و يستحب كونه أبيض إلّا الحبرة ، لقول أبي جعفر عليه السلام : «كفن رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد أحمر حبرة ، وثو بين أبيضين صحاريين » (٢) .

قوله: وتنثر على الحبرة واللفافة والقميص ذريرة...

الذريرة: هي الطيب المسحوق، قاله في المعتبر<sup>(٣)</sup>، والظاهر أنّ المراد به طيب خاص معروف بهذا الاسم الآن في بغداد وما والاها، وقال الشيخ في التبيان: هي فتات قصب الطيب، وهو قصب يجاء به من الهند كأنه قصب النشاب<sup>(٤)</sup>. وقال في المسوط: يعرف بالقُمّحة بضم القاف وتشديد الميم المفتوحة والحاء المهملة (٥).

قال في المعتبر: وقد اتفق العلماء كافة على استحباب تطييب الكفن بالذريرة (٢) ، و يبعل على و يدل عليه روايات ، منها: قوله عليه السلام في رواية عمار الساباطي: « ويجعل على كل ثوب شيئاً من الكافور ، و يطرح على كفنه ذريرة » (٧) .

وفي رواية سماعة: «إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئاً من ذريرة »(^). قال الشيخ في المبسوط: ويجعل الذريرة أيضاً على القطن الذي يوضع على

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۷/۱٤۹)، الفقيه (۱: ۱۱٤/۸۹)، التهذيب (۱: ۱۳۹۲/٤۳٤)، الاستبصار (۱: ۱۳۹۲/٤۳٤)، الاستبصار (۱: ۷۶۱/۲۱۰)، الوسائل (۲: ۷۵۱) أبواب التكفين ب (۲۰) - (۱).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١: ٨٦٩/٢٩٦) ، الوسائل (٢: ٧٢٦) أبواب التكفين ب (٢) - (٣) .

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) التيبان (١: ٤٤٨).

<sup>(</sup>ه) المبسوط (١: ١٧٧).

<sup>(</sup>٦) المعتبر (١ : ٢٨٥).

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١ : ٨٨٧/٣٠٥) ، الوسائل (٢ : ٧٤٥) أبواب التكفين ب (١٤) ح (٤) .

<sup>(</sup>٨) الكافي (٣ : ٣/١٤٣ ) ، التهذيب (١ : ٨٨٩/٣٠٧ ) ، الوسائل (٢ : ٢٥٧) أبواب التكفين ب (١٥) ح (١) .

سنن التكفين ......

وتكون الحبرة فوق اللفافة ، والقميص باطنها .. ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والحريدتين اسمه ، وأنه يشهد الشهادتين ، وإنْ ذَكرَ الائمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسناً ، و يكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم توجد فبالإصبع . فان فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى .

الفرجن <sup>(۱)</sup> . ولم نقف على مستنده .

قوله: ويكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه، وأنه يشهد الشهادتين، وإنْ ذَكرَ الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسناً، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فبالإصبع.

الأصل في هذه المسألة مارواه أبوكهمش ، قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه عليه السلام جالس عنده ، فلما حضره الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ، ثم أمر بتهيئته ، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن : إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله .

وزاد الأصحاب في المكتوب والمكتوب عليه ، ولا بأس به ، وإن كان الاقتصار على ما ورد به النقل أولى .

وذكر المصنف هنا أن الكتابة تكون بتربة الحسين عليه السلام ، فإن لم يوجد فبالإصبع ، وقال في المعتبر: إنها تكون بالطين والماء (٣) . وأسند ما اختاره هنا إلى الشيخين ، والنص خال من تعيين ما يكتب به ، ولا ريب أنّ الكتابة بتربة الحسين عليه

<sup>(</sup>١) المبسوط (١ : ١٧٩).

 <sup>(</sup>۲) التهذيب (۱ : ۸٤٢/۲۸۹) ، إكمال الدين : (۷۲) ، الوسائل (۲ : ۵۵۷) أبواب التكفين ب (۲۹)
 ح (۱) .

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٨٥) .

۱۰۸ ......مدارك الأحكام/ج٢

وأن يخاط الكفن بخيوط منه ، ولا يُبلّ بالريق ، ويجعل معه جريدتان من سعف النخل ،

السلام أولى .

والظاهر اشتراط التأثير في الكتابة ، لأنه هو المعهود ، وأما الكتابة بالإصبع مع تعذر التربة أو الطين فذكره الشيخان (١) ، ولا أعرف مأخذه .

قوله: وأن يخاط الكفن بخيوط منه، ولا يُبلّ بالريق.

ذكر ذلك الشيخ (٢) وأتباعه (٢)، ولا أعرف المستند، قال المصنف في المعتبر بعد أن عزى كراهة بلّ الخيوط بالريق إلى الشيخ -: ورأيت الأصحاب يجتنبونه ولا بأس بتابعتهم، لإزالة الاحتمال، ووقوفاً على موضع الوفاق (١).

أما بلّها بغير الريق فالظاهر عدم كراهته للأصل ، ولا شعار التخصيص بالريق بإباحة غيره .

قوله: ويجعل معه جريدتان من سعف النخل.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ولم يستحبه من عداهم ، قال الشيخ المفيد في المقتعة : والأصل في وضع الجريدة مع الميت أن الله لما أهبط آدم عليه السلام من جنته إلى الارض استوحش ، فسأل الله تعالى أن يؤنسه بشيء من أشجار الجنة ، فأنزل الله إليه النخلة ، فكان يأنس بها في حياته ، فلما حضرته الوفاة قال لولده : إني كنت آنس بها في حياتي وأرجو الأنس بها بعد وفاتي ، فإذا مت فخذوا منها جريداً ، وشقوه بنصفين ، وضعوهما معي في أكفاني ، ففعل ولده ذلك ، وفعلته الأنبياء بعده ، ثم اندرس ذلك في

<sup>(</sup>١) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط (١ : ١٧٧).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١ : ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) منهم ابن حزة في الوسيلة : ص (٦٦) .

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٢٨٩).

سنن التكفين .....

الجاهلية فأحياه النبي صلى الله عليه وآله وفعله ، وصارت سنةً متبعةً (١) .

والروايات الواردة بذلك من الطرفين مستفيضة ، فمن ذلك صحيحة زرارة ، قال : قلت لأ بي جعفر عليه السلام : أرأيت الميت إذا مات لم يجعل معه الجريدة ؟ فقال : «يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطباً ، إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر و يرجع القوم ، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إنشاء الله » (٢).

وحسنة الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «يوضع للميت جريدة واحدة في اليمين ، والأخرى في اليسار » قال : «فإن الجريدة تنفع المؤمن والكافر » (٣) .

وحسنة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قيل لأ بي عبد الله عليه السلام: لأي شيء يكون مع الميت الجريدة؟ قال: (إنه يتجافى عنه العذاب ما دامت رطبة »(١٠).

قال المرتضى \_\_رحمه الله\_: والتعجب من ذلك كتعجب الملاحدة من الطواف والرمي وتقبيل الحجر، بل من غسل الميت وتكفينه مع سقوط التكليف عنه، وكثير من الشرائع مجهولة العلل (٥).

<sup>(</sup>١) القنعة : (١٢).

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۲۰۱۲) ، الفقيه (۱: ۱۰/۸۹) ، علل الشرائع: (۱/۳۰۲) ، الوسائل (۲: ۲۳۷) أبواب التكفين ب (۷) ح (۱) .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ١٥/١٥١) ، الفقيه (١: ٤٠٩/٨٩) ، التهذيب (١: ٩٥٤/٣٢٧) ، الوسائل (٢: ٧٣٧) أبواب التكفين ب (٧) ح (٦) ، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ٣٠/٧)، التهذيب (١: ٣٧/٥٥٠)، الوسائل (٢: ٧٣٧) أبواب التكفين ب (٧) ح (٧) . (٧)

<sup>(</sup>ه) الانتصار: (٣٦).

١١٠ مدارك الأحكام/ج٢ الم يوجد فمن الخلاف، وإلا فمن شجر رطب،

قوله: فإن لم يوجد فمن السدر، فإن لم يوجد فمن الحلاف، وإلا فمن شجر رطب.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط (١)، وقال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار (٢). ونحوه قال ابن إدريس (٣)، وقدم المفيد الخِلاف على السدر (١).

والمستند في ذلك ما رواه سهل بن زياد ، عن غير واحد من أصحابه ، قالوا : قلنا له : جعلنا فداك إن لم نقدر على الجريدة ؟ فقال : «عود السدر» قلنا : فإن لم نقدر ؟ قال : «عود الخلاف » (٥) وهذه الرواية كما في النهاية .

وروى عليّ بن بلال في الحسن أنه كتب إلى أبي الحسن الثالث عليه السلام: الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوز مكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟ فأجاب: «يجوز من شجر آخر رطب» (٦) وهذه الرواية معتبرة السند، والرواية الأولى وإن كانت ضعيفة لكنها مطابقة لمدلول هذه الرواية وهي مفصلة، فكان العمل بمضمونها أولى.

<sup>(</sup>١) النهاية : (٣٢) ، المبسوط (١ : ١٧٧) .

<sup>(</sup>٢) الخلاف (١: ١٨٥).

<sup>(</sup>٣) السرائر: (٣٢).

<sup>(</sup>٤) المقنعة : (١١).

<sup>(</sup>ه) الكاني (٣ : ١٠/١٥٣) ، التهذيب (١ : ٨٥٩/٢٩٤) ، الوسائل (٢ : ٧٣٩) أبواب التكفين ب (٨) ح (٣) .

<sup>(</sup>٦) الفقيه (١ :  $8. \sqrt{ (8.7) }$  ) ، الوسائل (٢ :  $8. \sqrt{ (8.7) }$  أبواب التكفين ب (٨) ح (١) .

سنن التكفين .....

ويجعل إحداهما من جانبه \_ الأيمن مع ترقوته ، يلصقها بجلده ، والأخرى من الجانب اليسار بن القميص والإزار.

قوله: ويجعل إحداهما من جانبه الأيمن مع ترقوته يلصقها بجلده، والأخرى من الجانب الأيسر بين القميص والإزار.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ذهب إليه المفيد في المقنعة (١) ، وابن بابويه في المقنع (٢) ، والشيخ في النهاية والمبسوط (٣) ، ومستنده حسنة الحسن بن زياد المتقدمة (١) ، وحسنة جميل بن دراج قال ، قال : «إنّ الجريدة قدر شبر ، توضع واحدة من عند الترقوة إلى ما بلغت مما يلي الجلد الأيمن ، والأخرى في الأيسر من عند الترقوة إلى ما بلغت من فوق القميص » (٥) .

وقال الصدوقان: تجعل اليمنى مع ترقوته ملصقة بجلده، واليسرى عند وركه بين القميص والإزار (٦٠). ولم نقف على مأخذهما.

وقال ابن أبي عقيل: واحدة تحت إبطه اليمني (٧) .

وقال الجعفي : إحداهما تحت إبطه الأيمن ، والأخرى نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذ (^) .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) اللقنعة : (۱۱) . (۲) المقنع : (۱۸) .

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٣٦) ، المبسوط (١ : ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) في ص (١٠٩) .

<sup>(</sup>۵) الكافي (۳: ۱۵/۵)، التهذيب (۱: ۸۹۷/۳۰۹)، الوسائل (۲: ۷٤۰) أبواب التكفين ب (۱۰) ح (۲).

<sup>(</sup>٦) الفقيه (١: ٩١) ، ونقله عن والد الصدوق في المختلف: (٤٤) .

<sup>(</sup>٧) نقله عنه في المعتبر (١ : ٢٨٨).

<sup>(</sup>٨) نقله عنه في الذكرى : (٤٩).

<sup>(</sup>٩) الكاني (٣: ١/١٤٣) ، الوسائل (٢: ٧٤٠) أبواب التكفين ب (١٠) ح (٥) .

قال المصنف ببعد أن ضعف الروايات الواردة بذلك بن ومع اختلاف الروايات والأقوال يجب الجزم بالقدر المشترك بينها وهو استحباب وضعها مع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصور شئت (١١) . وهو حسن .

ولم يتعرض المصنف في هذا الكتاب لذكر قدر الجريدة ، وقد اختلف فيه الأصحاب ، فقال الشيخان : يكون طولهما قدر عظم الذراع (٢٠) . وقال ابن أبي عقيل : مقدار كل واحدة أربع أصابع إلى ما فوقها (٣) . وقال الصدوق : طول كل واحدة قدر عظم الذراع،وإن كانت شبراً فلا بأس (١) .

والروايات في ذلك مختلفة أيضاً ، ففي حسنة جميل أنها قدر شبر ، وفي رواية يونس قدر ذراع ، والكل حسن ، لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدر معين .

وهل تشق أو تكون صحيحة ؟ الأظهر الثاني ، نظراً إلى التعليل ، واستضعافاً لرواية الشق (٥) . وذكر الأصحاب استحباب وضع القطن على الجريدتين ، ولعله لاستبقاء الرطوبة .

قوله: وأن يسحق الكافور بيده، و يجعل ما يفضل من مساجده على صدره. أما اختصاص السحق باليد فذكره الشيخان (١) وأتباعهما (٧) ، قال في المعتبر: ولم أتحقق مستنده (٨) . وأما وضع ما يفضل من الكافور عن المساجد على صدره فذكره

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٢) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في التهذيب (١ : ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه في المختلف : (٤٤) .

<sup>(</sup>٤) الفقيه (١ : ٨٧).

<sup>(</sup>٥) الفقيه (١: ٨٨/٨٥) ، الوسائل (٢: ٧٤١) أبواب التكفين ب (١١) ح (٤) .

<sup>(</sup>٦) المفيد في المقنعة : (١١) ، والشيخ في المبسوط (١ : ١٧٩).

<sup>(</sup>٧) منهم ابن البراج في المهذب (١ : ٦١) ، وسلار في المراسم : (٤٩) .

<sup>(</sup>٨) المعتبر (١: ٢٨٦).

مكروهات التكفين ......... ١٦٠

وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن ، والأيمن على الأيسر .

#### و يكره تكفينه في الكتان،

جماعة من الأصحاب، ويمكن أن يستدل عليه بحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه، ومفاصله كلها، ورأسه، ولحيته، وعلى صدره من الحنوط» (١) لكن لا يخفى أنّ هذه الرواية إنما تضمنت الأمر بوضع شيء من الكافور على الصدر، لا اختصاصه بالفاضل (١).

قوله: وأن يطوى جانب اللفافة الأيسر على الأيمن، والأيمن على الأيسر. المراد بالأيمن الذي يطوى جانب اللفافة عليه أيمن الميت، وبالثاني جانب اللفافة الأيمن، ولم أقف في هذا الحكم على أثر، ولعل وجهه التيمن باليمين.

قوله: ويكره تكفينه في الكتان.

هو بفتح الكاف ، والمشهور بين الأصحاب كراهة التكفين فيه ، وقال ابن بابويه رحمه الله في من لا يحضره الفقيه : ولا يجوز أن يكفن الميت في كتان ولا أبريسم ولكن في القطن (٦) . والأصل في ذلك نهي الصادق عليه السلام في مرسلة يعقوب بن يزيد عن تكفين الميت في الكتان (٤) ، وقوله عليه السلام : «الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به ، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله »(٥) وضعف السند مقتض للحمل

<sup>(</sup>۱) الكافي ( $\mathfrak{T}$ :  $\mathfrak{T}$ (۱) ، التهذيب ( $\mathfrak{T}$ :  $\mathfrak{T}$ (۲۰۷) ، الاستبصار ( $\mathfrak{T}$ :  $\mathfrak{T}$ (۷٤) ، الوسائل ( $\mathfrak{T}$ : ) . (۱) الكافي ( $\mathfrak{T}$ : (۱) ما (۱)

<sup>(</sup>٢) في «س» ، «م» ، «ح» : لا على اختصاصه .

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١ : ٨٩) .

<sup>(</sup>۱) التهذیب (۱: ۱۰ه) (۱: ۱۰ه) ، الاستبصار (۱: ۲۱۱ (۷؛ ۷۱۰) ، الوسائل (۲: ۷۰۱) أبواب التكفین ب (۲۰) ح (۲)

 <sup>(</sup>a) الكافي (٣: ٢٩/٢٤٩)، الفقيه (١: ١٩٤/٨٩)، التهذيب (١: ١٣٩٢/٤٣٤)، الاستبصار (١: ٧٤١/٢١٠)، الوسائل (٢: ٧٥١) أبواب التكفين ب (٢٠) ح (١).

١١٤ .....مدارك الأحكام/ج٢

وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام، وأن يكتب عليها بالسواد، وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئاً من الكافور.

على الكراهة .

قوله: وأن يعمل للأكفان المبتدأة أكمام...

يدل على ذلك ما رواه محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : قلت : الرجل يكون له القميص أيكفن فيه ؟ فقال : «اقطع از راره» قلت : وكممه ؟ قال : «لا ، إنما ذاك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كماً ، فأما إذا كان ثوباً ليساً فلا يقطع منه إلّا الأزرار»(١) .

ويشهد لانتفاء الكراهة في غير الأكفان المبتدأة: صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام أن يأمر لي بقميص أعده لكفني ، فبعث به إلى ، فقلت: كيف أصنع ؟ فقال: «انزع أزراره» (٢).

قوله: وأن يكتب عليها بالسواد.

ذكر ذلك الشيخ في النهاية (٢) والمبسوط (٤) ، قال في المعتبر: وهو حسن ، لأن في ذلك نوع استبشاع ، ولأن وظائف الميت متلقاة توقيفاً فيتوقف على الدلالة (٥) .

قوله: وأن يجعل في سمعه أو بصره شيئاً من الكافور.

هـذا قـول الأكـشرين ، و يدل عليه قوله عليه السلام في رواية يونس : « ولا تجعل في

<sup>(</sup>۱) الفقيه (۱: ۱۸/۹۰) ، التهذيب (۱: ۸۸٦/۳۰۰) ، الوسائل (۲: ۵۵۷) أبواب التكفين ب (۲۸) ح (۲) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱:  $\pi \cdot \pi \cdot \pi$ ) ، الوسائل (۲:  $\pi \cdot \pi$ ) أبواب التكفين ب (۲۸) ح (۱) .

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٣٢).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١: ١٧٧).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١: ٢٩٠).

مكروهات التكفين ......مكروهات التكفين .....

منخريه ولا في بصره ومسامعه ولا وجهه قطناً ولا كافوراً »<sup>(١)</sup> .

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قال : «لا تجعل في مسامع الميت حنوطاً » (٢) وفي الرواية الأولى إرسال ، وفي الثانية قطع .

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ويجعل الكافور على بصره، وأنفه، وفي مسامعه، وفيه، و يديه، وركبتيه، ومفاصله كلها، وعلى أثر السجود منه (٢٠).

ولعل مستنده صحيحة عبد الله بن سنان قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : كيف أصنع بالحنوط ؟ قال : «تضع في فمه ، ومسامعه ، وآثار السجود من وجهه و يديه وركبتيه » (٤) وقوله عليه السلام في رواية سماعة : «إذا كفّنت الميت فذر على كل ثوب شيئاً من الذريرة والكافور ، واجعل شيئاً من الحنوط على مسامعه ومساجده » (٥) وفي خبر عمّار : «واجعل الكافور في مسامعه ، وأثر السجود منه ، وفيه » (٢) .

وحمل المصنف في المعتبر هذه الروايات على الجواز، وتلك على الكراهة (٧) ، وهو بعيد ، لأن الأمر ظاهر في الوجوب أو الاستحباب .

<sup>(</sup>۱) الكاني (۳: ۱/۱٤٣) ، التهذيب (۱: ۸۸۸/۳۰٦) ، الوسائل (۲: ۷٤٤) أبواب التكفين ب (۱٤) ح (۳) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۸۹۳/۳۰۸) ، الاستبصار (۱: ۷٤۸/۲۱۲) ، الوسائل (۲: ۷٤۷) أبواب التكفين ب (۲) ح (٤) .

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١: ١١) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٨٩١/٣٠٧) ، الاستبصار (١: ٧٤٩/٢١٢) ، الوسائل (٢: ٧٤٧) أبواب التكفين ب (٢) ح (٣) .

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١ : ١٣٩٩/٤٣٥) ، الوسائل (٢ : ٧٤٦) أبواب التكفين ب (١٥) ح (٢) .

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١: ٨٨٧/٣٠٥) ، الوسائل (٢: ٧٤٥) أبواب التكفين ب (١٤) ح (٤) .

<sup>(</sup>٧) المعتبر (١ : ٢٩٠).

#### مسائل ثلاث:

الأولى: إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه ، فإن لاقت جسده غسلت بالماء ، وإن لاقت كفنه فكذلك ، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فإنها تقرض . ومنهم من أوجب قرضها مطلقاً ، والأول أولى .

قوله: الأولى، إذا خرج من الميت نجاسة بعد تكفينه، فإن لاقت جسده غسلت بالماء، وإن لاقت كفنه فكذلك، إلا أن يكون بعد طرحه في القبر فانها تقرض، ومنهم من أوجب قرضها مطلقاً، والأوّل أوْل.

إذا خرج من الميت نجاسة بعد الغسل ، فإن لاقت ظاهر جسده وجب غَسلها ولم يجب إعادة الغُسل مطلقاً عند الأكثر . أما وجوب الغَسل فاحتج عليه في الذكرى بوجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت (١) ، وهو إعادة للمدعى . نعم يمكن الاستدلال عليه بما رواه الشيخ ، عن روح بن عبد الرحيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «إن بدا من الميت شيء بعد غسله فاغسل الذي بدا منه ولا تعد الغسل » (٢) وفي السند ضعف .

وأما عدم وجوب إعادة الغسل فلصدق الامتثال المقتضي لخروج المكلف عن العهدة . وقال ابن أبي عقيل : فان انتقض منه شيء استقبل به ألغسل استقبالاً (٣) . واحتج له في المختلف بأن الحدث ناقض للغسل فوجب إعادته . وضعفه ظاهر .

وإن لاقت النجاسة الكفن قال الصدوقان (١) وأكثر الأصحاب: وجب غسلها ما لم يطرح الميت في القبر، وقرضها بعده. وهو حسن، لأن في القرض إتلافاً للمال وهو منهي

<sup>(</sup>١) الذكرى : (٤٥) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١ : ١٤٥٦/٤٤٩) ، الوسائل (٢ : ٧٢٣) أبواب غسل الميت ب (٣٢) - (١) .

<sup>(</sup>٣) نقله عنه في المختلف : (٤٣) .

<sup>(</sup>٤) الصدوق في الفقيه (١ : ٩٢) ، ونقله عن والده في المختلف : (٣٤) .

الثانية : كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال ، لكن لا يلزمه زيادةٌ على الواجب .

.

عنه ، فيقتصر فيه على موضع الوفاق .

ونقل عن الشيخ أنه أطلق وجوب قرض المحل (١) ، وربما كان مستنده رواية عبد الله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «إذا خرج من منخر الميت الدم أو الشيء بعد الغسل فأصاب العمامة أو الكفن قرض بالمقراض » (٢) .

ورواية ابن أبي عمير وأحمد بن محمد ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «إذا خرج من الميت شيء بعدما يكفّن فأصاب الكفن قرض من الكفن » (٣) .

والجواب أولاً : بالطعن في السند بإرسال الثانية ، وعدم توثيق الكاهلي .

وثانياً: بالمعارضة برواية روح المتقدمة المتضمنة للغَسل، ولولا تخيل الإجماع على هذا الحكم لأمكن المقول بعدم وجوب القرض والغَسل مطلقاً، تمسكاً بمقتضى الأصل، واستضعافاً للروايات الواردة بذلك.

قوله: الثانية، كفن المرأة على زوجها وإن كانت ذات مال، لكن لايلزمه زيادةٌ على الواجب.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، ونقل فيه الشيخ في الخلاف الإجماع (١) ، واحتج عليه في المعتبر (٥) : بأن الزوجية باقية إلى حين الوفاة ، ومن ثم حل تغسيلها

<sup>(</sup>١) المبسوط (١ : ١٨١).

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ٢٥/١/١) ، التهذيب (١: ١٤٥٧/٤٤٩) ، الوسائل (٢: ٣٢٣) أبواب غسل الميت ب (٣٢) ح (٤) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ١٤٥٨/٤٥٠) ، الوسائل (٢ : ٤٥٧) أبواب التكفين ب (٢٤) ح (٤) .

<sup>(</sup>٤) الخلاف (١ : ٢٨٧).

<sup>(</sup>٥) المتبر (١: ٣٠٧).

١١٨ .....مدارك الأحكام/ج٢

ورؤيتها وجاز ميرائها فتجب مؤنتها لأنها من أحكام الزوجية ، والكفن من جملة ذلك ، وبما رواه السكوني عن الصادق عن آبائه عليهم السلام : « إنّ عليّاً عليه السلام قال : على الزوج كفن امرأته إذا ماتت » (١) وفي الدليلين نظر .

والأجود الاستدلال على ذلك بما رواه ابن بابويه ــرحمه اللهــ في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «الكفن من جميع المال » وقال عليه السلام : «كفن المرأة على زوجها إذا ماتت »(٢) .

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في الزوجة بين الدائم والمستمتع بها ، ولا بين المطيعة والناشزة ، ولا بين الحرة والأمة ، ويحتمل اختصاصه بالدائم ، لأنها التي ينصرف إليها الذهن عند الإطلاق .

والحكم مختص بالزوج الموسر فيما قطع به الأصحاب ، ويحتمل شموله لغيره أيضاً مع الإمكان ، لإطلاق النص .

وألحق بالكفن بقية المؤن الواجبة ، كماء الغسل والسدر والكافور ، وفيه توقف .

ولا يلحق واجب النفقة بالزوجة ، تمسكاً بمقتضى الأصل ، إلّا المملوك فإن كفنه على مولاه ، للإجماع عليه وإن كان مدبّراً ، أو مكاتباً مشروطاً ، أو مطلقاً لم يتحرر منه شيء ، أو أم ولد . وإن تحرر منه شيء فبالنسبة . ولو أوصت بالكفن فهو من الثلث ، ومع النفوذ يسقط عنه .

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱٤٣٩/٤٤٥) ، الوسائل (۲: ۷۰۹) أبواب التكفين  $\psi$  (۳۲)  $\psi$ 

<sup>(</sup>۲) الفقيه (٤: ٤٩٠/١٤٣ ، ٤٩١)، الوسائل (٢: ٧٥٨) أبواب التكفين ب (٣١) ح (١)، وص (٧٥٩) أبواب التكفين ب (٣٢) ح (١).

و يؤخذ كفن الرجل من أصل تركته ، مقدماً على الديون والوصايا ، فإن لم يكن له كفن دفن عُريّاناً ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن ، بل يستحب .

قوله: ويؤخذ كفن الرجل من أصل تركته، مقدماً على الديون و الوصايا. هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، والمستند فيه روايات ، منها : ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « الكفن من جميع المال » (١) .

وفي الصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين وخلف قدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه ، إلا أن يتجر عليه إنسان يكفّنه ، و يقضى دينه مما ترك » (٢) .

وعن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «أول شيء يبدأ به من المال الكفن ، ثم الدين ، ثم الوصية ، ثم الميراث » (٣) .

وإطلاق تقديم الكفن على الدين في الأخبار وكلام الأصحاب يقتضي تقديمه على حق المرتهن وغرماء المفلس، وهو كذلك. وإنما يقدم الكفن الواجب، أما المندوب فمع الوصية به يكون من الثلث إلا مع الإجازة.

قوله: فإن لم يكن له كفن دفن عُرياناً، ولا يجب على المسلمين بذل كفنه، بل يستحب.

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، أما انتفاء الوجوب فللأصل السالم عن

<sup>(</sup>١) المتقدم في ص (١١٨).

 <sup>(</sup>۲) الكافي (۷: ۳/۲۳) ، الفقيه (٤: ٤٩٢/١٤٣) ، التهذيب (٩: ١٩٧/١٧١) ، الوسائل (١٣: ١٨) أبواب الدين والقرض ب (١٣) - (١) .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٧: ٣/٢٣) ، الفقيه (٤: ٤٨٨/١٤٣) ، التهذيب (١: ٦٩٨/١٧١) ، الوسائل (١٣: ٨٥) أبواب الدين والقرض ب (١٣) ح (٢) .

١٢ ......مدارك الأحكام/ج٢

المعارض ، وأما استحباب البذل فيدل عليه روايات ، منها : حسنة سعد بن طريف (١) ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : «من كفن مؤمناً كان كمن ضمن كسوته إلى يوم القيامة »(٢) .

وذكر جمع من الأصحاب أنه يجوز تكفين الميت من الزكاة مع احتياجه إلى ذلك ، بل صرّح بعضهم بالوجوب (٢) ، لما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الفضل بن يونس الكاتب ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام فقلت له : ما ترى في رجل من أصحابنا يموت ولم يترك ما يكفن به ، أشتري له كفنه من الزكاة ؟ فقال : «أعط عياله من الزكاة قدر ما يجهزونه فيكونون هم الذين يجهزونه » قلت : فإن لم يكن له ولد ولا أحد يقوم بأمره فأجهزه أنا من الزكاة ؟ قال : «إن أبي كان يقول : إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حياً ، فوار بدنه وعورته ، وجهزه ، وكفنه ، وحنطه ، واحتسب بذلك من الزكاة » (١) .

وعندي في هذا الحكم توقف ، لنص الشيخ على أن الفضل بن يونس كان واقفياً (٥) ، إلا أن يقال : إن جواز قضاء الدين عن الميت الذي لم يترك ما يوفى منه دينه

<sup>(</sup>١) في «م» : سعد بن ظريف، وفي «س» : سعيد بن طريف، وما أثبتناه من «ق» هو الموافق للمصادر وهو الأرجع \_ (راجع معجم رجال الحديث ٨ ٠٧٠، ١٢٠) .

 <sup>(</sup>۲) الكافي (٣: ١/١٦٤)، الفقيه (١: ١٩/٩٢) مرسلاً، التهذيب (١: ١٤٦١/٤٥٠)، الوسائل (٢:
 ٤٥٥) أبواب التكفين ب (٢٦) - (١).

<sup>(</sup>٣) منهم العلامة في المنتهى (١: ٤٤٢) ، والكركي في جامع المقاصد (١: ٥٥) ، والشهيد الثاني في روض الجنال: (١١٠) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ١٤٤٠/٤٤٠)، قرب الإسناد: (١٢٩)، الوسائل (٢: ٥٩٩) أبواب التكفين ب (٣٣) ح (١).

<sup>(</sup>٥) رجال الشيخ : (٣٥٧).

وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره .

الثالثة : إذا سقط من الميت شيء من شعره أو جسمه وجب أن يطرح معه في كفنه .

من الزكاة يقتضي جواز تكفينه منها بطريق أولى. وفيه ما فيه (١).

قوله: وكذا ما يحتاج إليه الميت من كافور وسدر وغيره.

أي : يجب من أصل المال مقدماً على الديون ، وأنه مع انتفاء ذلك لا يجب على المؤمنين بذله بل يستحب . أما الوجوب من أصل المال فظاهر ، لأن الوجوب متحقق ، ولا محل له سوى التركة إجماعاً . وأما انتفاء الوجوب مع فقد التركة واستحباب البذل حينئذ فوجهه معلوم مما سبق (٢) .

قوله: الثالثة، إذا سقط من الميت شي من شعره أو جسده وجب أن يطرح معه في كفنه.

هذا مذهب العلماء كافة ، نقله في التذكرة (٢) ، و يدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «لا يمس من الميت شعر ولا ظفر ، وإن سقط منه شيء فاجعله في كفنه » (١).

وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ؟ قال : «لا يمس منه شيء ، اغسله وادفنه »(٥) .

<sup>(</sup>١) زيادة من «ح».

<sup>(</sup>٢) في ص (١١٩) .

<sup>(</sup>٣) التذكرة (١: ٥٤).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: هه/١) ، التهذيب (١: ٣٢٣/ ٩٤) ، الوسائل (٢: ٩٩٤) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (١) .

<sup>(</sup>٥) الكافي (٣: ١٥/٤٦) ، التهذيب (١: ٩٤٢/٣٢٣) ، الوسائل (٢: ٦٩٤) أبواب غسل الميت ب (١١) ح (٣) .

الرابع: في مواراته في الأرض وله مقدمات مسنونة كلها: أن يمشي المشيّع وراء الجنازة، أو إلى أحد جانبيها،

قوله: الرابع، في مواراته في الأرض، وله مقدّمات مسنونة كلّها: أن يمشي المشيّع وراء الجنازة أو إلى أحد جانبيها.

أجمع العلماء كافة على استحباب تشييع الجنازة (۱) ، وفيه ثواب جسيم وأجرٌ عظيم ، فروى جابر ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «من شيّع ميتاً حتى يصلى عليه كان له قيراط من الأجر ، ومن بلغ معه إلى قبره حتى يدفن كان له قيراطان من الأجر ، والقيراط مثل جبل أحد » (۱) .

وروى أيضاً عنه عليه السلام قال: «إذا دخل المؤمن قبره نودي: ألا إنّ أول حبائك الجنة ، ألا وأول حباء من تبعك المغنرة »(٣).

وروى ميسر، قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: «من تبع جنازة مسلم عطي يوم القيامة أربع شفاعات، ولم يقل شيئاً إلّا وقال الملك: ولك مثل ذلك »(١٠).

وروى داود الرقىي ، عن رجل من أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «من شيّع جنازة مؤمن حتى يدفن في قبره وكّل الله عزّ وجلّ به سبعين ملكاً من المشيعين

<sup>(</sup>١) الجواهر (٤: ٢٦٤). النظاهر المنساق من الأخبار: أنّ استحباب التشييع إنما هوفيما إذا كان محل الدفن محتاجاً إلى النقل، أما اذا لم يكن كذلك ، كما لو كان مثلاً في عل تجهيزه، فلايستحب إخراجه ونقله للتشييع، ثم إرجاعه إليه.

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣: ٤/١٧٣) ، الوسائل (٢: ٨٢٣) أبواب الدفن ب (٣) ح (٤) .

<sup>(</sup>٣) الكاني (٣: ١/١٧٧) ، الفقيه (١ : ٤٦٠/٩٩) ، الوسائل (٢ : ٨٢٠) أبواب الدفن ب (٢) ح (٣) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٦/١٧٣) ، الفقيه (١ : ٦/١٩٩) ، التهذيب (١ : ١٤٨٣/٤٥٥) ، أمالي الصدوق : (٢/١٨١) ، الوسائل (٢ : ٨٢٠) أبواب الدفن ب (٢) ح (١) .

مقدمات الدفن .....

يشيعونه و يستغفرون له إذا خرج من قبره إلى الموقف »(١) والأخبار الواردة في ذلك(٢) أكثر من أن تُحصى .

والمعروف من مذهب الأصحاب أنّ مثي المشيع وراء الجنازة أو أحد جانبيها أفضل من المشي أمامها . ونصّ في المعتبر على أنّ تقدمها ليس بمكروه بل هو مباح (٢) ، وحكى الشهيد \_رحمه الله في الذكرى عن كثير من الأصحاب أنه يرى كراهة المشي أمامها (١) .

وقال ابن أبي عقيل: يجب التأخر خلف جنازة المعادي لذي القربي (<sup>(ه)</sup> ، لما ورد من استقبال ملائكة العذاب إياه <sup>(١)</sup> .

وقال ابن الجنيد: يمشي صاحب الجنازة بين يديها، والباقون وراءها (٧) ، لما روي من أنّ الصادق عليه السلام: تقدم سرير ابنه إسماعيل بلا حذاء ولا رداء (٨).

واستدل في المعتبر (١) على أفضلية التبع لها ، أو المشي إلى جانبيها بما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «المشي خلف الجنازة أفضل من المشي بين

 <sup>(</sup>١) الكافي(٣/١٧٣:٣) ، الفقيه (١ : ٩٥/٩٩)، أماني الصدوق : (١/١٨٠)، الوسائل (٢ : ٨٢٢)
 أبواب الدفن ب (٣) ح (٢).

<sup>(</sup>٢) الوسائل (٢: ٨٢٠) أبواب الدفن ب (٢، ٣).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٩٣) .

<sup>(</sup>٤) الذكرى :(٢٥).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه في الذكرى : (١٥) .

<sup>(</sup>٦) الوسائل (٢: ٥٢٨) أبواب الدفن ب (٥).

<sup>(</sup>٧) نقله عنه في الذكرى : (٥٢) .

<sup>(</sup>٨) الكافي (٣: ٢٠٤/٥)، الفقيه (١: ٢٠١/٤٦٥)، التهذيب (١: ١٥١٣/٤٦٣)، الوسائل (٢: ٥٠٣/٤٦٣)، الوسائل (٢: ١٥٥٣/٤٦٣)

<sup>(</sup>٩) المعتبر (١ : ٢٩٣).

يديها ، ولا بأس أن يمشى بين يديها »(١) .

وما رواه سدير ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « من أحب أن يمشي مشي الكرام الكاتبين فليمش جنبي السرير » (٢٠) .

والدلالة واضحة لكن في السند ضعف ، مع أنّ الشيخ ـ رحمه الله ـ روى في الضحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الشي مع الجنازة ، فقال : «بين يديها ، وعن يمينها ، وعن شمالها ، وخلفها » (٢) وهذه الرواية أصح ما بلغنا في هذا الباب .

و يستحب للمشيع أن يحضر قلبه التفكر في مآله ، والتخشع والاتعاظ بالموت ، ويكره له الضحك واللهو ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أو علياً عليه السلام شيّع جنازةً فسمع رجلاً يضحك فقال له : «كأنّ الموت فيها على غيرنا كتب »(١٤) الحديث (٥) .

و يكره للمشيع الجلوس قبل أن يوضع الميت في لحده ، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «ينبغي لمن شيّع جنازة أن لا يجلس

<sup>(</sup>١) الكافي (٣ : ١/١٦٩)، الفقيه (١ : ٢٠٤/١٠٠) وفيه عن أبي جعفر عليه السلام مع تفاوت في اللفظ، التهذيب (١ : ٢٠٢/٣١١)، الوسائل (٢ : ٨٢٤) أبواب الدفن ب (٤) ح (١).

<sup>(</sup>٢) الكاني (٣ : ٦/١٧٠) ، التهذيب (١ : ٩٠٤/٣١١) ، الوسائل (٢ : ٨٢٥) أبواب الدفن ب (٤) ح (٣) .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٢/١٦٩) ، الفقيه (١: ٢٠/١٠٠) ، الوسائل (٢: ٥٢٥) أبوأب الدفن ب (٥) ح (١) .

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة (٣: ١٢٢/١٧٩)، مستدرك الوسائل (٢:٣٧٧) أبواب الدفن ب (٥٣) ح (٢).

<sup>(</sup>ه) قال الصادق عليه السلام في خبر عجلان أبي صالح: يا أبا صالح إذا أنت حملت جنازة فاذكر كأنك المحمول ، وكأنك سألت الرجوع الى الدنيا فقُعل فانظر ماذا تستأنف؟ قال ثم قال : عجيب لقوم حبس اولهم عن آخرهم ثم نودي فيهم بالرحيل وهم يلعبون الكافي (٣ : ٢٩/٢٥٨) ، الوسائل (٢ : ٨٨٣) أبواب الدفن ب (٥٩) ح (١).

وأن تُربّع الجنازة، ويبدأ بمقدمها الأيمن، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر.

حتى يوضع في لحده ، فإذا وضع في لحده فلا بأس » (١) وظاهر الشيخ في الخلاف (٢) ، وابن الجنيد (٣) انتفاء الكراهة ، وهوضعيف .

قوله: وأن تُربّع الجنازة، ويبدأ بمقدمها الأين، ثم يدور من ورائها إلى الجانب الأيسر.

التربيع: حمل الجنازة من جوانبها الأربعة. وقد أجم الأصحاب على استحبابه، قال في الذكرى: وليس فيه دنوة ولا سقوط مروة، فقد حمل النبي صلى الله عليه وآله جنازة سعد بن معاذ، ولم يزل الصحابة والتابعون على ذلك، لما فيه من البر والإكرام للمؤمن (١).

وفيه فضل عظيم ، فروى جابر في الحسن ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «من حل جنازة من أربع جوانبها غفر [الله] (٥) له أربعين كبيرة » (٦) .

وروى سليمان بن خالد ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «من أخذ بقائمة السرير غفر الله له خسأ وعشرين كبيرة ، وإذا ربّع خرج من الذنوب » (٧) .

<sup>(</sup>١) التهذيب (١ : ١٥٠٩/٤٦٢) ، الوسائل (٢ : ٨٧١) أبواب الدفن ب (٥٥) ح (١) .

<sup>(</sup>٢) الخلاف (١ : ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه في المختلف : (١٢٢).

<sup>(</sup>٤) الذكرى : (١٥).

<sup>(</sup>a) أثبتناها من المصدر.

<sup>(</sup>٦) الكافي (٣ : ١/١٧٤) ، التهذيب (١ : ٤٥٤/٢٥٤) ، الوسائل (٢ : ٨٣٧) أبواب الدفن ب (٧) ح (١) .

<sup>(</sup>٧) الكافي (٣: ٢/١٧٤) ، الفقيه (١: ٤٦٢/٩٩) بتفاوت يسير، الوسائل (٢: ٨٢٨) أبواب الدفن ب (٧) ح (٤) .

والمراد بالتربيع حمل السرير من جوانبه الأربعة كيف اتفق بأربعة رجال ، وأفضله أن يبدأ بمقدم السرير الأين ، ثم يمرّ عليه إلى مؤخره ، ثم بمؤخر السرير الأيس ، ويمرّ عليه إلى مقدمه دور الرّحى ، ذكر ذلك الشيخ في المبسوط والنهاية (١١) ، وادعى عليه الإجماع ، وقال في الخلاف : يحمل بميامنه مقدم السرير الأيسر ، ثم يدور حوله حتى يرجع إلى المقدم (١) .

والروايات الواردة في ذلك مختلفة ، فروى العلاء بن سيابة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «يبدأ في حمل السرير من الجانب الأين ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ، ثم يمر حتى يرجع إلى المقدم ، كذلك دوران الرحى عليه » (٣) .

ومشله روى الفضل (\*) بن يونس ، عن الكاظم عليه السلام ، قال : « فإن لم تكن تتقي فيه فإن تربيع الجنازة التي جرت به السنة أن تبدأ باليد اليمنى ، ثم بالرجل اليسنى ، ثم باليد اليسرى حتى تدور حولها » (\*) وعلى هاتين الروايتين عمل الشيخ في النهاية والمبسوط (1) .

وروى على بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام ، قال : سمعته يقول :

<sup>(</sup>١) المبسوط (١: ١٨٣) ، والنهاية : (٣٧).

<sup>(</sup>٢) الخلاف (١ : ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٢١٨/٤)، التهذيب (١: ٣ م٤/٤٧٤)، الاستبصار (١: ٧٦٣/٢١٦)، الوسائل (٢: ٨٣٠/٨١٦) الوسائل (٢: ٨٣٠) أبواب الدفن ب (٨) ح (٥).

<sup>(</sup>٤) في «س» : الفضيل، وفي التهذيب: المفضل، والصحيح ما أثبتناه \_\_ (راجع معجم رجال الحديث ١٨ : ٣٠٩).

<sup>(\*)</sup> الكاني (٣ : ٢/١٦٨) ، التهذيب (١ : ٢٧٣/٤٥٢) ، الوسائل (٢ : ٨٢٩) أبواب الدفن ب (٨) ح (٣) .

<sup>(</sup>٦) النهاية : (٣٧) ، والمبسوط (١ : ١٨٣).

ىقىمات الدفن ...... تعلمات الدفن .....

«السنة في حمل الجنازة أن تستقبل جانب السرير بشقك الأيمن فتلزم الأيسر بكفك (١) الأيمن ، ثم تمر عليه إلى الجانب الآخر وتدور من خلفه إلى الجانب الثالث من السرير، ثم تمر عليه إلى الجانب الرابع مما يلي يسارك »(٢) و بهذه الرواية أخذ الشيخ في الخلاف (٢) .

وقال الشهيد في الذكرى: ويمكن حمله على التربيع المشهور، لأن الشيخ ادّعى عليه الإجماع فكيف يخالف دعواه، ولأنه قال في الخلاف: يدور دور الرحى كما في الرواية، وهو لا يتصور إلّا على البدأة بمقدم السرير الأيمن والختم بمقدم الأيسر، والإضافة هنا قد تتعاكس (٤). هذا كلامه \_رحمه الله \_ وما ذكره من الجمع بين الكلامين مشكل جداً.

والروايات كلّها قاصرة من حيث السند ، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح عن الحسين بن سعيد : أنه كتب إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام يسأله عن سرير الميت يحمل ، أله جانب يبدأ به في الحمل من جوانبه الأربع ؟ أو ما خق على الرجل يحمل من أيّ الجوانب شاء ؟ فكتب : «من أيّها شاء» (٥) .

وروى جابر، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «السنة أن يحمل السرير من جوانبه الأربع، وما كان بعد ذلك من حمل فهو تطوع » (٦).

\_

<sup>(</sup>١) في «م» والكافي : بكتفك.

<sup>(</sup>۲) الكأني (۳: ١/١٦٨)، التهذيب (١: ٣٥٤/٥٧٦)، الاستبصار (١: ٧٦٤/٢١٦)، الوسائل (٢: ٨٦٠/٢١٦)، الوسائل (٢: ٨٣٠)، أبواب الدفن ب (٨) ح (٤).

<sup>(</sup>٣) الحلاف (١ : ٢٩٢).

<sup>(</sup>٤) الذكرى : (١٥).

<sup>(</sup>a) الفقيه (١: ٠٠١/ ٤٦٥) ، التهذيب (١: ٣٠٤/ ١٥٧) ، الاستبصار (١: ٢١٦/ ٢١٦) ، الوسائل (٢:  $(\gamma, \gamma, \gamma, \gamma)$  ) . الوسائل (٢:  $(\gamma, \gamma, \gamma)$  ) .

<sup>(</sup>٦) الكافي (٣: ٢/١٦٨)، التهذيب (١: ٣٥٩/٤٥٣)، الاستبصار (١: ٢١٦/٥٢٥)، الوسائل (٢: ٨٨٨) أبواب الدفن ب (٧) ح (٢).

مدارك الأحكام/ج٢ ويُعلم المؤمنون بموت المؤمن . وأن يقول المشاهد للجنازة : الحمد لله الذي لم

ي علني من السواد المخترم . . يجعلني من السواد المخترم . .

قوله: وأن يقول المشاهد للجنازة: الحمدلله الذي لم يجعلني من السواد المخترم...

المستند في ذلك ما رواه أبوحزة ، قال : كان عليّ بن الحسين عليهما السلام إذا رأى جنازة قد أقبلت قال : «الحمد لله الذي لم يجعلني من السواد المخترم » (١) وقد روي ذلك أيضاً من فعل الباقر عليه السلام (٢). والسواد : الشخص ، والمخترم : المستأصل أو المالك .

ولا ينافي هذا حبّ لقاء الله ، لأنه غير مقيد بوقت فيحمل على حال الاحتضار ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : «من أحبّ لقاء الله أحبّ الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه » فقيل له صلى الله عليه وآله : إنا للكره الموت ؟ فقال : «ليس ذلك ، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بُشّر برضوان الله تعالى وكرامته ، فليس شيء أحب إليه مما أمامه ، فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه ، وأنّ الكافر إذا حضره الموت بُشر بعذاب الله ، فليس شيء أكره إليه مما أمامه ، كره لقاء الله فكره الله لقاءه » (٣) .

وبقية عمر المؤمن نفيسة لاثمن لها ، كما ورد في الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام .

وقال النبي صلى الله عليه وآله: «لا يتمّن أحدكم الموت ، ولا يدعُ به من قبل أن

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳ : ۱/۱۲۷) ، الفقيه (۱ : ۱/۱۲۳ه) ، التهذيب (۱ : ۲۰۲/۱۹۷) ، الوسائل (۲ : ۸۳۰/۱۷) ، الوسائل (۲ : ۸۳۰/۱۷) . الفائل ب (۱) - (۱) .

<sup>(</sup>۲) الكافي ( $^{\circ}$ : ۲/۱۹۷)، الوسائل ( $^{\circ}$ : ۸۳۱) أبواب الدفن ب ( $^{\circ}$ ) ح ( $^{\circ}$ ).

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي (٤: ٩).

مقدمات الدفن ......

وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه ، والمرأة مما يلي القبلة ، وأن ينقله في ثلاث دفعات ،

يأتيه ، إنه إذا مات انقطع عمله ، وأنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيراً »(١) .

و يستحب أن يقول المشاهد للجنازة: الله أكبر، مذا ما وعدنا الله ورسوله، وصدق الله ورسوله، اللهم زدنا إيماناً وتسليماً، الحمد لله الذي تعزز بالقدرة وقهر العباد بالموت. فعن الصادق عليه السلام: «إن النبي صلى الله عليه وآله قال: من قال ذلك لم يبق في السماء ملك إلا بكى رحمة لصوته» (٢٠).

قوله: وأن يضع الجنازة على الأرض إذا وصل إلى القبر مما يلي رجليه، والمرأة مايلي القبلة.

عُلّل بأن ذلك أيسر في فعل ما هو الأولى من إرسال الرجل سابقاً برأسه ، والمرأة عرضاً ، واختيار جهة القبلة لشرفها ، ولم أقف في ذلك على نص بالخصوص .

قوله: وأن ينقله في ثلاث دفعات.

ظاهر العبارة أنّ النقل ثلاثاً بعد وصوله إلى القبر، فعلى هذا يكون إنزاله إليه في ثلاث دفعات. وذكر ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: أنه يوضع قريباً من القبر ويصبر عليه هنيئة أنه يقرب قليلاً ويصبر عليه هنيئة ليأخذ أهبته، ثم يقدم إلى شفير القبر ويدخل فيه (۱۳). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (۱۱). والظاهر أن ذلك هومراد ألصنف كما صرح به في المعتبر (۱۵)، وإن كانت العبارة قاصرة عن تأدية المطلوب.

<sup>(</sup>١) صحيح مسلم (٤ : ٢٦٨٢/٢٠٦٥) ، السنن الكبرى للبيهقي (٣: ٣٧٧) .

<sup>(</sup>٢ الكافي (٣: ٣/١٦٧) ، التهذيب (١: ١٤٧١/٤٥٢) ، الوسائل (٢: ٨٣٠) أبواب الدفن ب (٩) ح (٢) . (٢) .

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١: ١٠٧).

<sup>(3)</sup> المبسوط (1: ١٨٦).

<sup>(</sup>ه) المعتبر (١: ٢٩٧).

١٣٠ .....مدارك الأحكام/ج٢

#### وأن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه ، والمرأة عرضاً ،

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الروايات صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «ينبغي أن يوضع الميت دونُ القبر لهنيئة ثم واره »(١) .

ومرسلة محمد بن عطية ، قال : «إذا أتيت بأخيك القبر فلا تفدحه به ، ضعه أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة حتى يأخذ أهبته ، ثم ضعه في لحده » (٢) .

ورواية محمد بن عجلان قال ، قال أبوعبد الله عليه السلام : «لا تفدح ميتك بالقبر ، ولكن ضعه أسفل منه بذراعين أو ثلاثة ودعه حتى يأخذ أهبته »(٣) .

ولا يخفى انتفاء دلالة هذه الروايات على ما ذكره الأصحاب ، بل إنما تدل على استحباب وضعه دون القبر هنيئة ثم دفنه ، وبمضمونها أفتى ابن الجنيد (١٠) ، والمصنف في آخر كلامه في المعتبر (٥) ، وهو المعتمد .

قوله: وأن يرسله إلى القبر سابقاً برأسه، والمرأة عرضاً.

المستند في ذلك مرفوعة عبد الصمد بن هارون قال ، قال أبوعبد الله عليه السلام : «إذا أدخلت الميت القبر : إن كان رجلاً سُلَّ سلاً (١) ، والمرأة تؤخذ عرضاً ، فإنه أستر »(١) .

وأكشر الأخبار واردة بسل الميت من قِبل الرجلين من غير فرق بين الرجل والمرأة ،

<sup>(</sup>١) التهذيب (١: ٩٠٨/٣١٣) ، الوسائل (٢: ٨٣٧) أبواب الدفن ب (١٦) ح (١) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١: ٩٠٧/٣١٢)، الوسائل (٢: ٨٣٨) أبواب الدفن ب (١٦) ح (٢).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ١/١٩١) ، علل الشرائع : (١/٣٠٦) ، الوسائل (٢: ٨٣٨) أبواب الدفن ب (١٦) ح (٥) .

<sup>(</sup>٤) نقله عنه في الذكرى : (٦٥) .

<sup>(</sup>ه) المعتبر (١ : ٢٩٨).

<sup>(</sup>٦) السّلّ : انشزاعك الشيء وإخراجه برفق ومنه حديث الميت في إدخاله القبر «يسلّ سلالا » (مجمع البحرين ٥ - ٣١٨).

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١: ٩٥٠/٣٢٠)، الوسائل (٢: ٨٦٥) أبواب الدفن ب (٣٨) - (١).

وأن ينزل من يتناوله حافياً ، ويكشف رأسه ، ويحل أزراره . ويكره أن يتولى ذلك الأقارب ، إلا في المرأة .

كحسنة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «إذا أتيت بالميت القبر فسله من قبل رجليه ، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي » (١) الحديث ، ورواية محمد بن مسلم ، قال: سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت فقال: «تسلّه من قبل الرجلين » (٢) .

قوله: وأن ينزل من يتناوله حافياً، ويكشف رأسه، ويحلّ أزراره.

هذا مذهب الأصحاب، ومستنده حسنة على بن يقطين، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: «لا تنزل في القبر وعليك العمامة والقلنسوة، ولا الحذاء ولا الطيلسان، وحل أزرارك، و بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله جرت » (٢٠).

ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «لا ينبغي لأحد أن يدخل القبر في نعلين، ولا خفين، ولا عمامة، ولا رداء، ولا قلنسوة» (ف) وفي رواية سيف بن عميرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت: فالحف؟ قال: «لا بأس بالحف، فإن في خلع الحف شناعة» (ف).

قوله: ويكره أن يتولى ذلك الأقارب إلا في المرأة.

قال المصنف في المعتبر: أما في الرجل فلأن ذلك يقسي القلب ، والرحمة صفة مرادة لله تعالى . وأما في المرأة فيستحب للرحم ، لأنها عورة (١) .

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ١/١٩٤)، التهذيب (۱: ٩١٥/٣١٥)، الوسائل (٢: ٩٤٥) أبواب الدفن ب (٢١) ح (١) .

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳ : ۳/۱۹۰) ، التهذيب (۱ : ۹۱٦/۳۱۰) ، الوسائل (۲ : ۸٤۸) أبواب الدفن ب (۲۲) ح (۲) . (۲)

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣ : ٢/١٩٢) ، الوسائل (٢ : ٤٨٠) أبواب الدفن ب (١٨) ح (١) ، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ١/١٩٢))، التهذيب (١ : ١٩١٣/٣١٤)، الوسائل (٢ : ٨٤٠) أبواب الدفن ب (١٨) ح (٣).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١ : ٩١٠/٣١٣) ، الوسائل (٢ : ٨٤١) أبواب الدفن ب (١٨) ح (٥) .

<sup>(</sup>٦) المعتبر (١ : ٢٩٧).

۱۳۲ ...... مدارك الأحكام/ج ٢ و يستحب أن يدعو عند إنزاله القبر .

ويدل عليه مضافاً إلى ذلك حسنة حفص بن البختري ، وغيره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «يكره للرجل أن ينزل في قبر ولده » (١) .

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «قال أمير المؤمنين عليه السلام : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله أنّ المرأة لا يدخل قبرها إلا من كان يراها في حياتها » (٢) .

وقد ورد في بعض الروايات نفي البأس عن دفن الولد أباه (٢) ، وحمل على نفي الكراهة المؤكّدة ، وهو إنما يتم مع ثبوت المعارض .

ولو تعذر المحرم للمرأة فامرأة صالحة ، ثم أجنبي صالح ، وإن كان شيخاً فهو أولى .

و يدخل القبر من شاء الولي ، إن شاء شفعاً وإن شاء وتراً ، روى ذلك زرارة عن الصادق عليه السلام (١٠) .

قوله: ويستحب: أن يدعو عند إنزاله في القبر.

قد ورد في كيفية الدعاء روايات ، منها : مارواه الحلبي في الحسن ، عن أبيّ عبد الله عليه السلام قال : «إذا أتيت بالميت القبر فسلّه من قبل رجليه ، فإذا وضعته في القبر فاقرأ آية الكرسي ، وقل : بسم الله [وبالله] وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله اللهم صلّ على محمد وآله ، اللهم افسح له في قبره وألحقه بنبيه صلى الله عليه وآله ، وقل كما قلت في الصلاة عليه مرة واحدة من عند : اللهم إن كان عسناً فزد في إحسانه ، وإن كان مسيئاً

<sup>(</sup>١) الكافي (٣: ٢/١٩٣) ، الوسائل (٢: ٨٥٨) أبواب الدفن ب (٢٥) - (١).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣: ١٩//٥٣) ، التهذيب (١: ٩٤٨/٣٢٥) ، الوسائل (٢: ٥٥٣) أبواب الدفن ب (٢٦) ح (١) .

<sup>(</sup>٣) الوسائل (٢: ٨٥١) أبواب الدفن ب (٢٥).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ١/١٩٣) ، التهذيب (١ : ٩١٤/٣١٤) ، الوسائل (٢ : ٨٥٠) أبواب الدفن ب (٢٤) ح (١) .

فروض اللفن ..........فروض اللفن

# وفي الدفن فروض وسنن :

فالفرض أن يُوارى في الأرض مع القدرة.

فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ، واستغفر له ما استطعت » قال : «وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا دخل القبر قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصاعد عمله ، ولقّه منك رضواناً » (١) .

قوله: وفي الدفن فروض وسنن، فالفرض أن يُوارى في الأرض مع القدرة. أجمع العلماء كافة على وجوب الدفن، لأمر النبي صلى الله عليه وآله به، وفعله. وقد قطع الأصحاب (٢) وغيرهم (٣) بأن الواجب وضعه في حفيرة تستر عن الإنس ريحه وعن السباع بدنه، بحيث يعسر نبشها غالباً، لأن فائدة الدفن إنما تتم بذلك، وظاهرهم تعين الحفيرة فلا يجزي التابوت والأزّج (١) الكائنان على وجه الأرض، وبه قطع في الذكرى (٥)، لأنه مخالف لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله من الحفر، ولأنه عليه السلام دفن ودُفن كذلك، وهو عمل الصحابة والتابعين.

واحترز بالقدرة عما لوتعذر الحفر لصلابة الأرض أو كثرة الثلج ونحوذلك ، فإنه يجزي مواراته بحسب الإمكان ، ويجب مراعاة نحصيل الغرض من الدفن بجمع الوصفين إن أمكن وإلا سقط ، ولو دفن بالتابوت في الأرض جاز لكنه مكروه إجماعاً نقله في

<sup>(</sup>١) الكافي (٣: ١/١٩٤) ، التهذيب (١: ٩١٥/٥١٥) ، الوسائل (٢: ٨٤٥) أبواب الدفن ب (٢١) ح (١).

<sup>(</sup>٢) منهم العلامة في القراعد (١: ٢١)، والشهيد الأول في الدروس: (١٣)، والشهيد الثاني في المسالك (١: ١١).

<sup>(</sup>٣) منهم الشافعي في الأم (١: ٢٧٦)، وابن حزم في المحلى (٥: ١١٦، ١٣٢)، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبر (٢: ٣٥٥).

<sup>(</sup>٤) الأزَّج بالتحريك: ضرب من الأبنية وهوبيت يبنى طولا، وجمعه: أزآج، مثل سبب واسباب. وأرُجّ أيضاً \_ مجمع البحرين (٢: ٢٧٥).

<sup>(</sup>٥) الذكرى: (٦٥).

١٣٤ ...... مدارك الأحكام/ج٢

وراكب البحر يُلقى فيه ، إما مثقلا أو مستوراً في وعاء كالخابية أوشبهها مع تعذر الوصول إلى البر ،

المبسوط (١) ، وقيل: إنه لا فرق في الكراهة بين أنواع التابوت (٢) .

قوله: وراكب البحريُلق فيه، إما مثقلا أو مستوراً في وعاء كالخابية ونحوها مع تعذر الوصول إلى البر.

المراد بالتعذر ما يشق معه الوصول إلى البرعادة ، وقد قطع الشيخ (٣) وأكثر الأصحاب (٤) : بأن من مات في سفينة في البحر يغسّل ، ويحنّط ، ويكفّن ، ويصلّى عليه ، وينقل إلى البرّ مع المكنة ، فإن تعذّر لم يتر بتص به بل يوضع في خابية أو نحوها ويشذ (٥) رأسها ويلقى ، أويثقّل ليرسب في الماء ثم يلقى فيه . وظاهر المفيد في المقنعة (٢) ، والمصنف في المعتبر (٧) جواز ذلك ابتداءاً وإن لم يتعذّر البرّ.

وقد ورد بالأول أعني الوضع في الإناء صحيحة أيوب بن الحرقال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل مات وهو في السفينة في البحر كيف يصنع به ؟ قال: «يوضع في خابية و يوكأ رأسها و يطرح في الماء »(^).

و بالشاني ما رواه أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل

<sup>(</sup>١) المبسوط (١: ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) كما في الذكرى : (٦٥).

<sup>(</sup>٣) المسوط (١ : ١٨١).

<sup>(</sup>٤) منهم ابن ادريس في السرائر (٣٤) ، والعلامة في القواعد (١: ٢١) .

<sup>(</sup>ه) في «م» و «ق» : ويسّد.

<sup>(</sup>٦) المقنعة : (١٣).

<sup>(</sup>٧) المعتبر (١ : ٢٩١).

<sup>(</sup>٨) الكاني (٣: ١/٢١٣)، الفقيه (١: ٤٤٢): مرسلة، التهذيب (١: ٩٩٦/٣٤٠)، الاستبصار (١: ٧٦٢/٢١٥)، الاستبصار (١: ٧٦٢/٢١٥)، الوسائل (٢: ٨٦٦) آبواب الدفن ب (٤٠) ح (١).

نروض الدفن ...... ١٣٥٠

يموت مع القوم في البحرفقال: «يغسّل، ويكفّن، ويصلى عليه، ويثقّل، ويرمى به في البحر» (١).

ومثلها مرفوعة سهل بن زياد (٢) ، ورواية أبي البختري عن الصادق عليه السلام (٦) .
وهذه الأخبار كلّها ضعيفة السند ، كما اعترف به المصنف في المعتبر حيث قال :
وأما التثقيل ففيه أحاديث فيها ضعف ، لكن العمل بها يتضمن ستر الميت وصيانته عن
بقائه بن ظهراني صحبه (١) .

وقد يقال: إن الستر لا يتعين أن يكون بالتثقيل، لتحققه مع الوضع في الإناء كما تضمنته صحيحة أيوب بن الحر، فكان الاقتصار على العمل بمضمونها أولى.

و ينبغي استقبال القبلة به حالة الإلقاء ، وأوجبه ابن الجنيد (<sup>(a)</sup> والشهيدان <sup>(1)</sup> ، لأنه دفن حيث يحصل به مقصود الدفن ، وهو أحوط .

وأوجب بعض العامة (٧) جعله بين لوحين رجاءاً لوصوله البر فيدفنه المسلمون ، وهو باطل ، لأن فيه تعريضاً لهتك معلوم بإزاء أمر موهوم .

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۲/۲۱۶)، التهذيب (۱: ۹۹۳/۳۳۹)، الاستبصار (۱: ۷۰۹/۲۱۰)، الوسائل (۲: ۸۹۷/۲۱۰) الوسائل (۲: ۸۹۷/۲۱۰)

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: 711/۳)، التهذيب (۱: 991/۳۳۹)، الاستبصار (۱: 971/110))، الوسائل (۲: 991/110) (۱) الدفن ب (۱۰) ح (۱).

<sup>(</sup>۳) أالفقيه (۱: ۱۹/۹۶۱) بتفاوت يسير، التهذيب (۱: ۹۹۵/۳۳۹)، الاستبصار (۱: ۱۹۱/۲۱۰)، الوسائل (۲: ۸۹۱) الدفن ب (٤٠) ح (۲).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٢٩٢).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه في الذكرى : (٦٤).

 <sup>(</sup>٦) الشهيد الاول في الدروس: (١٣)، والذكرى: (٦٤)، والشهيد الثاني في المسالك (١: ١٥)،
 وروض الجنان: (٣١٦).

<sup>(</sup>٧) منهم الشافعي في الام (١ : ٢٦٦)، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير (٢ : ٣٧٧).

١٣٦ .....مدارك الأحكام/ج٢

وأن يضجعه على جانبه الأين مستقبل القبلة ، إلا أن تكون أمرأة غير مسلمة حاملاً من مسلم فيستدير بها القبلة .

قوله: وأن يضجعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة.

هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفاً منهم ، سوى ابن حمزة حيث عدّ ذلك مستحباً (۱) ، والأصل في هذا الحكم التأسي بالنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : (( كان البراء بن معرور التميمي الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله عكمة ، وإنه حضره الموت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس فأوصى البراء إذا دفن أن يجعل وجهه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلى القبلة فجرت به السنة ، وأنه أوصى بثلث ماله فنزل به الكتاب وجرت به السنة » (۲) .

قوله: إلا أن تكون امرأةً غير مسلمة حاملا من مسلم فيستدبر بها القبلة. هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء قاله في التذكرة (٢) ، وإنما وجب الاستدبار بها ليكون وجه الولد إلى القبلة ، لأن وجهه إلى ظهرها ، وهو المقصود بالدفن ، وقد صرح الشيخان (١) وأتباعهما (٥) بأنها تدفن في مقابر المسلمين إكراماً للولد ، واستدل عليه في التهذيب بما رواه أحمد بن أشيم ، عن يونس ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون له الجارية اليهودية والنصرانية فيواقعها فتحمل ، ثم يدعوها إلى أن تسلم فتأبى عليه ، فدنى ولادتها فماتت وهي تطلق والولد في بطنها ومات الولد ، أيدفن معها على

<sup>(</sup>١) الوسيلة :(٦٨).

 <sup>(</sup>۲) الكاني (۳ : ١٦/٢٥٤)، الفقيه (٤ : ٧٩/١٣٧)، التهذيب (٩ : ٧٧١/١٩٢)، علل الشرائع (٢ : ١٥/١٩٢)، الوسائل (٣٦ : ٣٦١) أبواب في أحكام الوسايا ب١٠ م ر.

<sup>(</sup>٣) التذكرة (١: ٥٦، ٥٩).

<sup>(</sup>٤) المفيد في المقنعة : (١٣)، والشيخ في المبسوط (١ : ١٨٠)، والحلاف (١ : ٢٩٧)، والنهاية : (٢٤).

<sup>(</sup>٥) منهم ابن حمزة في الوسيلة :(٦٨).

سنن اللغن ...... اللغن ...... اللغن اللغن

#### والسنن: أن يحفر القبر قدرالقامة أو إلى الترقوة،

النصرانية ؟ أو يخرج منها و يدفن على فطرة الإسلام ؟ فكتب: «يدفن معها »(١) .

قال في المعتبر: ولست أرى في هذا حجة ، أما أولاً: فلأن ابن أشيم ضعيف جداً على ما ذكره النجاشي في كتاب المصنفين، والشيخ \_رحمه الله\_. وأما ثانياً: فلأن دفنه معها لا يتضمن دفنها في مقبرة المسلمين، بل ظاهر اللفظ يدل على أنه يدفن معها حيث تدفن هي، ولا إشعار في الرواية بموضع دفنها.

والوجه أنّ الولد لما كان محكوماً له بأحكام المسلمين لم يجز دفنه في مقابر أهل الذمة ، وإخراجه مع موتهما غير جائز ، فيتعين دفنها معه (٢) . هذا كلامه رحمه الله وهو حسن . وقال بعض العامة : إنها تدفن بين مقبرة المسلمين والنصارى و يستدبر بها (٢) ، وقال آخرون كما قلناه (١) .

قوله: والسنن أن يحفر القبر قدر قامة أو إلى الترقوة.

هذا مذهب الأصحاب، والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلاً عن الصادق عليه السلام، قال: «حد القبر إلى الترقوة» (٥).

وما رواه الشيخ عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «حد القبر إلى الترقوة» (٢) ، وقال بعضهم إلى الثدي ، وقال بعضهم قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر ، وأما اللحد فبقدر ما يمكن فيه الجلوس والظاهر أنّ هذا من محكى ابن أبي عمير ، لأن

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱:  $\pi \pi / \pi \pi )$  ، الوسائل ( $\pi \pi / \pi \pi )$  أبواب الدفن ب ( $\pi \pi / \pi \pi )$  ) .

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٢٩٢).

<sup>(</sup>٣) منهم ابنا قدامة في المغنى والشرح الكبير (٢ : ٤١٦ ، ٤٢٣).

<sup>(</sup>٤) منهم ابن حزم في المحلي (٥ : ١٤٢ ، ١٤٣).

<sup>(</sup>٥) الفقيه (١: ٧- ٤٩٨/١٠٧) ، الوسائل (٢: ٨٣٦) أبواب الدفن ب (١٤) ح (٢).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١: ١١ ٤٦٩/٤٥١) ، الوسائل (٢: ٨٣٦) أبواب الدفن ب (١٤) - (٢) .

١٣٨ .....مدارك الأحكام/ج٢

ويجعل له لحد مما يلي القبلة ..

### ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه،

الإمام لا يحكي قول أحد ، والكليني أسنده إلى سهل بن زياد ، قال \_ يعني سهل \_ : روى أصحابنا أنّ حدّ القبر إلى آخره (١) .

وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: « أَنَّ النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يعمَّق القبر فوق ثلاثة أذرع » (٢).

قُوله: ويجعل له لحد مما يلي القبلة.

قال المصنف في المعتبر (٣): معناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي القبلة حفيراً واسعاً قدر ما يجلس فيه الجالس، وإنما استحب ذلك لقوله عليه السلام: «اللحد لنا والشق لغيرنا »(١) ولرواية الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام: «أن رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبوطلحة الأنصاري »(٥) ولو كانت الأرض رخوة لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلاً للفضيلة، قاله في المعتبر (٦).

قوله: ويحلّ عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه.

المستند في ذلك بعد الإجماع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي حزة قال ، قلت لأحدهما عليهما السلام : يحل كفن الميت ؟ قال : «نعم ، و يبرز وجهه » (٧) .

<sup>(</sup>١) الكافي (٣: ١/١٦٥) ، الوسائل (٢: ٨٣٦) أبواب الدفن ب (١٤) ح (٢).

<sup>(</sup>٢) الكاني (٣: ١٦١/٤)، التهذيب (١: ١٤٦٦/٤٥١)، الوسائل (٢: ٨٣٦) أبواب الدفن ب (١٤) ح (١).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٢٩٦).

<sup>(</sup>٤) سنن البيهقي (٢: ٤٠٨).

<sup>(</sup>٥) الكاني (٣ : ٣/١٦٦) ، التهذيب (١ : ١٤٦٧/٤٥١) ، الوسائل (٢ : ٨٣٦) أبواب الدفن ب (١٥) ح (١) .

<sup>(</sup>٦) المعتبر (١ : ٢٩٦).

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١: ١٤٩١/٤٥٧) ، الوسائل (٢: ٨٤١) أبواب الدفن ب (١٩) ح (١) .

سنن الدفن ...... ٣٩

#### ويجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السلام،

وعن محفوظ الإسكاف ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «إذا أردت أن تدفن الميت فليكن أعقل من ينزل في قبره عند رأسه ، وليكشف عن خدّه الأين حتى يفضي به إلى الأرض » (١) ومقتضى الروايتين أنه يستحب مع حلّ العقد إبراز الوجه والإفضاء بالخد إلى الأرض .

وروى ابن أبي عمير في الصحيح ، عن غير واحد من أصحابه ، وعن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «يشق الكفن من عند رأس الميت إذًا أدخل قبره » (٢) قال في المعتبر : وهذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب ، ولأن ذلك إفساد للمال على وجه غير مشروع (٣) . وقد يقال : إنّ مخالفة الخبر لما عليه الأصحاب لا يقتضي رده إذا سلم السند من الطعن . والإفساد غيرضائر ، فإن الجميع ضائع ، خصوصاً مع إذن الشرع فيه .

وأجاب عنه في الذكرى: بإمكان أن يراد بالشق الفتح ليبدو وجهه ، فإن الكفن كمان منضماً ، قال: فعلى هذا فلا مخالفة ولا إفساد (١٠). وهو غير بعيد ، فإن مثل هذا الإطلاق مستعمل عند أهل العرف .

قوله: و يجعل معه شيء من تربة الحسين عليه السلام.

ذكر ذلك الشيخان (٥) (ولم أقف لهما على مأخذ سوى التبرك بها ، ولعلَّه كاف في

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣: ١٩/٥)، التهذيب (١: ٩٢٣/٣١٧)، الوسائل (٢: ٨٤٣) أبواب الدفن ب (٢٠) ح (٤).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣: ٩/١٩٦)، الشهذيب (١: ٩٢١/٣١٧)، وص (١٤٩٣/٤٥٨)، الوسائل (٢: ٨٤٢، ٨٤١) أبواب الدفن ب (١٩) ح (٦، ٢).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) الذكرى : (٦٦).

<sup>(</sup>ه) نقله عن الشيخ المفيد في السرائر: (٣٣)، والمعتبر (١: ٣٠١)، والشيخ في المبسوط (١: ١٨٦)، والنهاية: (٣٨)، والجمل والعقود (الرسائل العشر): (١٦٧).

ذلك) (١) واختلف قولهما في موضع جعلها ، فقال المفيد في المقنعة : يوضع تحت خدّه (٢) . وقال الشيخ رحمه الله : تلقاء وجهه (٢) . وقيل : في كفنه (١) . قال في المختلف : والكل عندي جائز ، لأن التبرك موجود في الجميع (٥) .

ونقل أنّ امرأة قذفها القبر مراراً لأنها كانت تزني وتحرق أولادها ، وأن أمّها أخبرت الصادق عليه السلام بذلك فقال: «إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا معها شيئاً من تربة الحسين عليه السلام فاستقرّت » (١) قال الشيخ نجيب الدين في درسه: يصلح أن يكون هذا متمسكاً ، حكاه في الذكرى (٧) ، وفيه ما فيه (٨) .

قوله: ويُلقَّنه، ويدعو له.

يستحب لملحد الميت أن يلقّنه الشهادتين ، وأسماء الأئمة عليهم السلام ، و يدعو له ، والأخبار بذلك مستفيضة بل قال في الذكرى : إنها تكاد أن تبلغ التواتر (١) . فروى زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قال : «إذا وضعت الميت في لحده فقل : بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ، واقرأ آية الكرسى ،

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين ليس في «س».

<sup>(</sup>٢) نقله عن المقنعة في الذكري : (٦٦).

<sup>(</sup>٣) الاقتصاد : (٢٥٠).

<sup>(</sup>١) كما في الذكري : (٦٦).

<sup>(</sup>٥) المختلف: (١٢١).

<sup>(</sup>٦) المنتهى (١: ٤٦١)، الوسائل (٢: ٧٤٢) أبواب التكفين ب (١٢) ح (٢).

<sup>(</sup>۷) الذكرى : (۲٦).

<sup>(</sup>٨) في «س» ، «ح» زيادة: ويدل على استحباب جعل التربة مع الميت صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال: كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت في قبره هل يجوز ذلك أم لا؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت: «يوضع مع الميت في قبره ويخلط بحنوطه ان شاء الله » و ينبغى خلط الحنوط بالتربة كما تضمنته الرواية.

<sup>(</sup>١) الذكرى : (٦٦).

واضرب بيدك على منكبه الأيمن ثم قل: يا فلان ابن فلان قل: رضيت بالله رباً ، و بالإسلام ديناً ، وبمحمد رسولاً ، و بعلى إماماً ، وتسمى إمام زمانه » (١) .

وروى محمد بن مسلم في الحسن، عن أحدهما عليهما السلام قال: «إذا وضع الميت في لحده فقل: بسم الله، وفي سبيل الله، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله، عبدك ابن عبدك نزل بك وأنت خير منزول به، اللهم افسح له في قبره، وألحقه بنبيه، اللهم إنا لا نعلم منه إلا خيراً وأنت أعلم به. فإذا وضعت عليه اللين فقل: اللهم صِل وحدته، وآنس وحشته، واسكن إليه من رحمتك رحمةً تغنيه عن رحمة من سواك. وإذا خرجت من قبره فقل: إنّا لله وإنّا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين، اللهم ارفع درجته في أعلى عليين، واخلف على عقبه في الغابرين، يا ربّ العالمن» (٢).

قوله: ثم يشرج اللبن.

أي: تنضده بالطين وشبهه على وجه يمنع وصول التراب إلى الميت، وقد أجمع الأصحاب على استحبابه، ورواه جماعة منهم إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «ثم تضع الطين واللّبِن، فما دمت تضع الطين واللّبِن تقول: اللهم صِل وحدته، وآنس وحشته، وآمن روعته، واسكن إليه من رحتك رحمةً تغنيه بها عن رحمة من سواك، فإنما رحمتك للظالمين »(1). وروي أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله لحد رجلاً فرأى فرجة فسواها بيده، ثم قال: «إذا عمل أحدكم عملاً فليتقن »(1).

<sup>(</sup>١) الكافي (٣ : ٧/١٩٦) بتفاوت يسير، التهذيب (١ : ١٥٩٠/١٤٩)، الوسائل (٢ : ٨٤٤) أبواب الدقن ب (٢٠) ح (٦).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣: ٦/١٩٦)، التهذيب (١: ٩٢٠/٣١٦)، الوسائل (٢: ٥٤٥) أبواب الدفن ب (٢١) ح (٢).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ١٥٤/٤٥٧) ، الوسائل (٢ : ٨٤٧) أبواب الدفن ب (٢١) ح (٦) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٢٦٢/١٥) ، الوسائل (٢ : ٨٨٣) أبواب الدفن ب (٦٠) ح (١) بتفاوت يسير.

١٤٢ ......مدارك الأحكام/ج٢

ويخرج من قبل رجلي القبر، ويهيل الحاضرون التراب بظهور الأكت قائلن، إنّا لله وإنا إليه راجعون،

قوله: ويخرج من قبل رجلي القبر.

احتراماً للميت ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله : « إنّ لكل بيت باباً ، وإن باب القبر من قبل الرجلين » (١) وقول الصادق عليه السلام : «من دخل القبر فلا يخرج إلا من قبل الرجلين » (٢) وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، وبه قال أكثر الأصحاب .

وقال ابن الجنيد: في المرأة يخرج من عند رأسها (٢)، ولم نقف فيه على أثر ولعله للبعد عن العورة.

قوله: ويهيل الحاضرون عليه التراب بظهور الأكت،قائلين: إنَّا لله وإنا إليه راجعون.

قال في القاموس: هال عليه التراب يهيل هيلاً ، وأهاله فانهال ، وهيَّله فتهيَّل: صبَّه فانصبَّ (١).

و يدل على استحباب الإهالة روايات كثيرة ، منها : حسنة داود بن النعمان ، قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يقول : «ما شاء الله لا ما شاء الناس » فلما انتهى إلى القبر تنحى فجلس ، فلما أدخل الميت لحده قام فحثا عليه التراب ثلاث مرات بده (٥).

<sup>(</sup>١) الكافي (٣: ١٩/٥)، التهذيب (١: ٩١٨/٣١٦)، الوسائل (٢: ٨٤٩) أبواب الدفن ب (٢٢) ح (٤٠) ).

<sup>(</sup>۲) الكاني (۳: ۱۹/۱۹۳) ، التهذيب (۱: ۹۱۷/۳۱٦) ، الوسائل (۲: ۸۵۰) أبواب الدفن ب (۲۳) ح (۱۲) . (۱)

<sup>(</sup>٣) نقله عنه في المختلف : (١٢١).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط (٤ : ٧٧).

<sup>(°)</sup> الكافي (٣ : ١/١٩٨) ، الوسائل (٢ : ٨٥٨) أبواب الدفن ب (٢٩) - (١) .

وحسنة عمر بن أذينة ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه السلام يطرح التراب على الميت في مسكه ساعة في يده ثم يطرحه ، ولا يزيد على ثلاثة أكف ، قال : فسألته عن ذلك فقال : «يا عمر كنت أقول : إيماناً بك وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله إلى قوله : تسليماً ، هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وآله ، وبه جرت السنة » (١) .

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «إذا حثوت التراب على الميت فقل : إيماناً بك وتصديقاً ببعثك ، هذا ما وعدنا الله ورسوله » قال : «وقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من حثا على ميت وقال هذا القول أعطاه الله بكل ذرة حسنة » (٢) .

وذكر الأصحاب استحباب كون الإهالة بظهور الأكف، والترجيع في تلك الحالة، ولم أقف فيها على أثر.

قوله: ويرفع القبر مقدار أربع أصابع، ويربّع.

يدل على ذلك مضافاً إلى إجماع الأصحاب رواية محمد بن مسلم ، قال : سألت أحدهما عليهما السلام عن الميت ، فقال : «تسلّه من قبَل الرجلين ، وتلزق القبر بالأرض إلّا قدر أربع أصابع مفرجات ، وتربّع قبره » (٣) .

<sup>(</sup>١) الكافي (٣: ١٩٨٤)، الوسائل (٢: ٥٥٤) أبواب الدفن ب (٢٩) ح (٢).

<sup>(</sup>۲) الكاني (۳: ۲/۱۹۸)، التهذيب (۱: ۹۲٦/۳۱۹)، الوسائل (۲: ۵۵۵) أبواب الدفن ب (۲۹) ح

<sup>(</sup>۳) الكافي (۳ : ۳/۱۹۰) ، التهذيب (۱ : ۹۱٦/۳۱۰) ، و (۱٤٩٤/٤٥٨) ، الوسائل (۲ : ۸٤۸) أبواب الدفن ب (۲۲) ح (۲) .

و يصب عليه الماء من قبل رأسه ، ثم يدور عليه ، فإن فضُل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر ،

قوله: ويصبّ عليه الماء من قبل رأسه، ثم يدور عليه، فإن فضل من الماء شيء ألقاه على وسط القبر.

لاخلاف في استحباب رش القبر بالماء بعد الفراغ منه ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، منها : حسنة زرارة قال ، قال أبوعبد الله عليه السلام : «إذا فرغت من القبر فانضحه ، ثم ضع يدك عند رأسه وتغمز بيدك بعد النضح »(١) .

وحسنة حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «إن أبي قال لي ذات يوم في مرضه : يا بنيّ أدخل أناساً من قريش من أهل المدينة حتى أشهدهم ، قال : فأدخلت عليه أناساً منهم ، فقال : يا جعفر إذا أنا متّ فغسّلني وكفّتي وارفع قبري أربع أصابع ورشّه بالماء ، فلمّا خرجوا قلت : يا أبة لو أمرتني بهذا صنعته ولمّ ترد أن أدخل عليك قوماً تشهدهم ؟ فقال : يا بنيّ أردت أن لا تنازع » (٢) .

ورواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رشّ الماء على القبر ، قال : « يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب » $^{(r)}$  .

ومقتضى هذه الروايات إجزاء النضح كيف اتفق ، لكن الأولى في كيفيته ما رواه موسى بن أكيل النميري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: «السنة في رش الماء على القبر أن يستقبل القبلة و يبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ، ثم يدور على القبر من

<sup>(</sup>١) الكافي (٣ : ٨/٢٠٠) ، الوسائل (٢ : ٨٥٨) أبواب الدفن ب (٣٢) ح (٤) ، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٢) الكاني (٣: ٢٠٠/٥)، التهذيب (١: ٩٣٣/٣٢٠)، الوسائل (٢ : ٨٥٧) أبواب الدفن ب (٣١) ح (٥).

<sup>(</sup>٣) الكاني (٣: ٦/٢٠٠)، علل الشرايع: (١/٣٠٧)، الوسائل (٢: ٨٥٩) أبواب الدفن ب (٣٢) ح (٢).

سنن اللفن ..... المنتخب المنتخب

وتوضع اليد على القبر، ويترحم على الميت، ويلقنه الولي بعد انصراف الناس بأرفع صوته،

الجانب الآخر، ثم يرش على وسط القبر فذلك السنة »(١) ولا يخفى قصور العبارة عن تأدية هذا المعنى .

قوله: وتوضع اليد على القبر، ويترحم على الميت.

يدل على ذلك روايات ، منها ما رواه محمد بن مسلم ، قال : كنت مع أبي جعفر عليه السلام في جنازة رجل من أصحابنا فلما دفنوه قام عليه السلام إلى قبرة فحثا عليه مما يلي رأسه ثلاثاً بكفه ، ثم بسط كفه على القبر ، ثم قال : «اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، واصعد اليك روحه ، ولقه منك رضواناً ، واسكن قبره من رحمتك ما تغنيه به عن رحمة من سواك » ثم مضى (٢) .

قوله: ويلقنه الولي بعد انصراف الناس بأرفع صوته.

هذا هو التلقين الثالث ، قال في المعتبر: واستحبابه مذهب علمائنا أجمع ، وأنكر ذلك من سواهم من الفقهاء الأربعة (٣).

و يدل على ذلك أخبار كثيرة ، منها : ما رواه جابر بن يزيد ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «ما على أحدكم إذا دفن ميته وسوى عليه وانصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره ثم يقول : يا فلان ابن فلان أنت على العهد الذي عهدناك به من شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله ، وأن علياً أمير المؤمنين عليه السلام إمامك وفلان حتى يأتي على آخرهم ، فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين

<sup>(</sup>١) التهذيب (١: ٩٣١/٣٢٠) ، الوسائل (٢: ٨٥٨) أبواب الدفن ب (٣٢) ح (١) .

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣ : ٢/١٩٨) ، التهذيب (١ : ٢٧/٣١٩) ، الوسائل (٢ : ٥٥٥) أبواب الدفن ب (٢٩) ح

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٠٣).

لصاحبه: قد كفينا الوصول إليه ومسألتنا إياه فإنه قد لقن ، فينصرفان عنه ولا يدخلان اليه » (١).

ولم يتعرض المصنف لكيفية وقوف الملقن ، وقال ابن إدريس: إنه يستقبل القبلة والقبير (٢) . وقال أبو الصلاح ، وابن البراج ، والشيخ يحيى بن سعيد: يستدبر القبلة ، والقبر أمامه (٣) . والكل حسن إن شاء الله ، لإطلاق الروايات المتناولة لذلك ولغيره .

قوله: والتعزية مستحبة، وهي جائزة قبل الدفن وبعده.

التعزية تفعلة من العزاء وهو الصبر، والمراد به: طلب التسلي عن المصاب بإسناد الأمر إلى الله تعالى، ونسبته إلى عدله وحكمته، وذكر ما أوعد الله على الصبر، مع الدعاء للميت. وأقلها أن يراه صاحب المصيبة. وقد أجمع العلماء كافة على استحبابها، وتوابها عظيم، فعن الصادق عليه السلام أنه قال: «قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عزى حزيناً كسي في الموقف حلة يحبا بها » (١) وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال: «من عزى مصاباً كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر المصاب شيء » (٥)

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۹۹۸/۱۹۹۱) ، الوسائل (۲: ۸۳۳) أبواب الدفن ب (۳۰) ح (۲) .

<sup>(</sup>٢) السرائر: (٣٣).

<sup>(</sup>٣) أبوالصلاح في الكافي في الفقه : (٢٣٩) ، وابن البراج في المهذب (١ : ٦٤) ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : (٥٥) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٢/٢٢٦) ، ثواب الأعمال : (٢/٢٣٥) بتفاوت يسير، الوسائل (٢ : ٨٧٢) أبواب الدفن ب (٤٦) ح (٤) .

<sup>(</sup>ه) الكافي (٣ : ٢٠٥، ٢/٢٢٧، ٤) ، قرب الاسناد : (٧٧) ، ثواب الأعمال : (٣/٣٣٦) ، الوسائل (٢ : ٨٧١) أبواب الدفن ب (٤٦) - (٢) .

<sup>(</sup>٦) الكافي (٣ : ٣/٢٧٧) ، الوسائل (٢ : ٨٧٢) أبواب الدفن ب (٤٦) ح (٥) .

مكروهات الدفن ......

### و يكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة ،

وقال أبوجعفر عليه السلام: «كان فيما ناجى به موسى ربه فقال: يا ربّ ما لمن عزّى الثكلى ؟ قال: أظلّه في ظلّى يوم لا ظلّ إلا ظلّى »(١).

وتجوز قبل الدفن وبعده ، لما رواه هشام بن الحكم في الصحيح ، قال : رأيت موسى بن جعفر عليه السلام يعزي قبل الدفن وبعده (٢) . والأفضل كونها بعد الدفن عند الشيخ (٣) والمصنف (١) وأكثر الأصحاب ، لما رواه ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «التعزية لأهل المصيبة بعدما يدفن »(٥) .

وذكر الشيخ في المبسوط: أنه يكره الجلوس للتعزية يومين وثلاثة إجاعاً (١). ومنعه ابن إدريس وقال: أي كراهة في جلوس الإنسان في داره للقاء إخوانه والتسليم عليهم واستجلاب الثواب لهم في لقائه وعزائه (٧). وهو حسن، إلّا أن يتضمن ذلك الجزع وترك الصبر فيكره لذلك.

قوله: ويكره فرش القبر بالساج إلا عند الضرورة.

أمّا الكراهة مع انتفاء الضرورة فلأنه إتلاف للمال غير مأذون فيه من الشرع فيكون مرجوحاً ، وأمّا انتفاء الكراهة مع الضرورة فلما رواه علي بن محمد القاساني قال : كتب

<sup>(</sup>١) الكافي (٣: ١/٢٢٦)، ثواب الأعمال: (٣٦١)، الوسائل (٢: ٨٧١) أبواب الدفن ب (٢٦) ح (٣).

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۹/۲۰۰)، الفقيه (۱: ۳/۱۱۰۰)، التهذيب (۱: ۱۰۱٦/٤٦٣)، الاستبصار (۱: ۲۹۱/۶۱۳)، الاستبصار (۱: ۷۲۹/۲۱۷)، الوسائل (۲: ۸۷۳) أبواب الدفن ب (٤٧) ح (۱).

<sup>(</sup>٣) الخلاف (١: ٢٩٧).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٣٤٢).

<sup>(</sup>ه) الكاني (٣: ٢/٢٠٤)، التهذيب (١: ١٣/٤١٣)، الاستبصار (١: ٧٧٠/٢١٧)، الوسائل (٢: ٨٧٣) أبواب الدفق ب (٤٨) - (١).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (١: ١٨٩).

<sup>(</sup>٧) السرائر: (٣٤).

عليّ بن بلال إلى أبي الحسن عليه السلام: أنّه ربما مات الميّت عندنا وتكون الأرض نديّة فنفرش القبر بالساج أو نطبق عليه فهل يجوز ذلك ؟ فكتب: «ذلك جائز» (١).

قال في الذكرى (٢): أمّا وضع الفرش عليه والمخدّة فلا نصّ فيه ، نعم روى ابن عباس من طرقهم أنه جعل في قبر النبيّ صلى الله عليه وآله قطيفة حراء (٢).

قلت : وقد روى الكليني \_\_رحمه الله \_\_ بسنده إلى يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه عليه السلام نحو ذلك ، فإنه قال : « ألقى شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وآله في قبره القطيفة » (1) .

قوله: وأن يهيل ذو الرحم على رحمه.

ذكر ذلك الشيخان (٥) وأتباعهما (١) ، قال في المعتبر: وعليه فتوى الأصحاب (٧). ويدل عليه موثقة عبيد بن زرارة ، قال: مات لبعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام ولد ، فحضر أبو عبد الله عليه السلام فلمّا ألحد تقدم أبوه فطرح عليه التراب فأخذ أبو عبد الله عليه السلام بكفّيه وقال: «لا تطرح عليه التراب ، ومن كان منه ذا رحم فلا يطرح عليه التراب ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يطرح الوالد أو ذورحم على ميّته التراب » فقلنا: يا بن رسول الله أتنهانا عن هذا وحده ؟ فقال: «أنهاكم أن

<sup>(</sup>۱) الكافي (۲ : ۱/۱۹۷) ، التهذيب (۱ : ۲۵۸/٤۵٦) ، الوسائل (۲ : ۵۵۳) أبواب الدفن ب (۲۷) ح (۱).

<sup>(</sup>٢) الذكرى : (٦٦).

<sup>(</sup>٣) السيرة النبوية لابن كثير (٤ : ٣٤٥).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ٢/١٩٧) ، الوسائل (٢: ٨٥٣) أبواب الدفن ب (٢٧) ح (٢).

<sup>(</sup>٥) المفيد في المقنعة : (١٢) ، والشيخ في المبسوط (١ : ١٨٧) ، والنهاية : (٣٩) .

<sup>(</sup>٦) كالقاضي ابن البراج في المهذب (١ : ٦٥) ، وسلار في المراسم : (٥١) ، وابن حزة في الوسيلة :(٦٨).

<sup>(</sup>۷) المعتبر (۱ : ۳۰۰).

تطرحوا التراب على ذوي أرحامكم ، فإن ذلك يورث القسوة في القلب ومن قسا قلبه بعد من ربه  $^{(1)}$  .

#### قوله: وتجصيص القبور.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، قاله (الشيخ في المبسوط (٢) والعلامة ) (٣) في المتذكرة (٤) ، و يدل عليه ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح ؟ فقال : «لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس، ولا تجميصه، ولا تطيينه » (٥) .

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي عدم الفرق في كراهة التجصيص بين وقوعه ابتداءاً أو بعد الاندراس، وقال الشيخ (٢) \_\_رحمه الله\_: لا بأس بالتجصيص ابتداءاً ، وإنما المكروه إعادتها بعد اندراسها ، لما روي من أنّ الكاظم عليه السلام أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت بفيد وهو قاصد إلى المدينة ، وكتابة اسمها على لوح ، وجعله في القبر (٧) . وسند الروايتين قاصر.

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣: ١٩١/٥)، التهذيب (١: ٩٢٨/٣١٩)، علل الشرائع:(١/٣٠٤)، الوسائل (٢: ٥٥٥) أبواب الدفن ب (٣٠) ح (١).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١: ١٨٧).

<sup>(</sup>٣) ما بين القوسين من «ح».

<sup>(</sup>١) التذكرة (١: ٢٥).

<sup>(</sup>ه) التهذيب (۱: ۱۳۰۳/۶۱۱) ، الاستبصار (۱: ۷۲۷/۷۱۷) ، الوسائل (۲: ۸۶۹) أبواب الدفن ب (٤٤) ح (۱) .

<sup>(</sup>٦) المبسوط (١ : ١٨٧)، والنهاية : (٤٤).

 <sup>(</sup>٧) الكافي (٣: ٣/٢٠٢)، التهذيب (١: ١/٤٦١)، الاستبصار (١: ٧٦٨/٢١٧)، الوسائل (٢: ١٦٨) أبواب الدفن ب (٣٧) ح (٢). و فيد: منزل بطريق مكة (الصحاح ٢: ٢١٥).

وكيف كان فيستثنى من ذلك قبور الأنبياء والأثمة عليهم السلام ، لإطباق الناس على البناء على قبورهم من غيرنكير ، واستفاضة الروايات بالترغيب في ذلك ، بل لا يبعد استشناء قبور العلماء والصلحاء أيضاً ، استضعافاً لخبر المنع ، والتفاتاً إلى أنّ في ذلك تعظيماً لشعائر الاسلام ، وتحصيلاً لكثير من المصالح الدينية كما لا يخفى .

قوله: وتجديدها.

أي بعد اندراسها . والمستند ما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال : «من جدّد قبراً أو مثّل مثالاً فقد خرج من الإسلام » (١) .

وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: واختلف مشايخنا في معنى هذا الخبر فقال عمد بن الحسن الصقّار: هو جدّد بالجيم لا غير، وكان شيخنا محمد بن الحسن بن الوليد يحكي عنه أنّه قال: لا يجوز تجديد القبر ولا تطيين جميعه بعد مرور الأيام و بعد ما طيّن في الأوّل، ولكن إذا مات ميت فطيّن قبره، فجائز أن يرم سائر القبور من غير أن تجدّد. وذكر عن سعد بن عبد الله أنه كان يقول: إنما هو من حدّد قبراً بالحاء غير المعجمة يعني به: من سنّم قبراً. وذكر عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي أنه قال: إنما هو جدّث قبراً، وتفسير الجدث بالقبر فلا ندري ما عنى به. والذي أذهب إليه أنه جدّد بالجيم ومعناه: نبش قبراً، لأن من نبش قبراً فقد جدّده، وأحوج إلى تجديده، وقد جعله جدثاً محفوراً.

وأقول: إنّ التجديد على المعنى الذي ذهب إليه محمد بن الحسن الصفّار، والتحديد بالحاء غير المعجمة الذي ذهب إليه سعد بن عبد الله، والذي ذهب إليه البرقي كلّه داخل في معنى الحديث، وإن من خالف الإمام عليه السلام في التجديد والتسنيم

<sup>(</sup>۱) الفقيه (۱: ۷۹/۱۲۰)، التهذيب (۱: ۹۹۰/۲۰۹۱)، الوسائل (۲: ۸٦۸) أبواب الدفن ب (٤٣) ح (۱).

والـنـبش واستحلّ شيئاً من ذلك فقد خرج من الإسلام (١). هذا كلامهـــرحمه اللهـــ. وفيه نظر من وجوه.

ولقد أحسن المصنف في المعتبر حيث قال: وهذا الخبر رواه محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن الأصبغ بن نباتة ، عن عليّ عليه السلام ، ومحمّد بن سنان ضعيف ، وكذا أبوالجارود فإذاً الرواية ساقطة فلا ضرورة إلى التشاغل بتحقيق متنها (٢) .

قوله: ودفن ميتين في قبر واحد.

لقولهم عليهم السلام: «لا يدفن في قبر واحد اثنان » نقله الشيخ \_رحمه الله\_ في المبسوط مرسلاً (٣) . ومع الضرورة تزول الكراهة قطعاً ، وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنه قال للأنصاريوم أحد: «احفروا وأوسعوا وعمقوا واجعلوا الاثنين والثلاثة في القبر الواحد » (١) .

هذا إذا دفنا ابتداءاً ، أمّا إذا دفن أحدهما ثم أريد نبشه ودفن آخر فيه فقال في المبسوط بكراهته أيضاً (٥) ، وقيل بالمنع ، لتحريم النبش ، ولأنّ القبر صارحقاً للأول بدفنه فيه فلم يجز مزاحة الثاني (٦) .

و يرد على الأول: أنَّ الكلام في إباحة الدفن نفسه لا النبش، وأحدهما غير الآخر. وعلى الشاني: أنَّا لا نسلَم ثبوت حق للأوّل في ذلك المحل ينافي دفن الثاني فيه.

<sup>(</sup>١) الفقيه (١ : ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٣٠٤).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١ : ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) مسند أحمد بن حنبل (٤: ١٩) ، سنن ابن ماجة (١: ١٥٦٠/٤٩٧) ، سنن النسائي (٤: ٨٣) .

<sup>(</sup>٥) المبسوط (١: ١٨٧). .

<sup>(</sup>٦) كما في جامع المقاصد (١: ٦٢).

١٥٢ ......مدارك الأحكام/ج٢

وأن ينقل الميت من بلد إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد، وأن يستند إلى قبر أو يمشي عليه.

هذا كله في غير السَّرَب (١) ، أمّا فيه فيجوز مطلقاً ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق .

قوله: وأن ينقل الميت من بلدٍ إلى آخر إلا إلى أحد المشاهد.

أمّا كراهة نقل الميت إلى غير بلد موته في غير المشاهد المشرفة فقال في المعتبر: إنّ عليه العلماء أجمع ، واستدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وآله: «عجّلوهم إلى مضاجعهم » (٢) وهو دليل على الاقتصار على المواضع القريبة المعهودة بالدفن (٦) .

وأما جواز النقل إلى المشاهد المشرفة بل استحبابه ، فقال : إنه مذهب علمائنا خاصة قال : وعليه عمل الأصحاب من زمن الأئمة عليهم السلام إلى الآن ، وهو مشهور بينهم لا يتناكرونه ، ولأنه يقصد بذلك التمسك بمن له أهلية الشفاعة ، وهو حسن في الأحياء توصلاً إلى فوائد الدنيا ، فالتوصل إلى فوائد الآخرة أولى . وهو جيّد ، لانتفاء المعارض .

قال في الذكرى: ولوكان هناك مقبرة بها قوم صالحون أو شهداء استحب النقل إليها أيضاً ليناله بركتهم (1). ولا بأس به .

قوله: وأن يستند إلى قبر أو يمشى عليه.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، بل قال الشيخ في الخلاف : إنه قول العلماء أجمع (٥) ، واستدل بقوله عليه السلام : «لإن يجلس أحدكم على جمر فيحرق ثيابه

<sup>(</sup>١) السَّرَب: بيت في الأرض (الصحاح ١:٧٤٧).

 <sup>(</sup>۲) الكاني (۳ : ۱/۱۳۷) ، الفقيه (۱ : ۳۸۹/۸۰) ، التهذيب (۱ : ۱۳۵۹/۶۲۷) ، الوسائل (۲ : ۲۷۶) الرسائل (۲ : ۲۷۶) أبواب الاحتضار ب (۷) - (۱) .

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٠٧).

<sup>(</sup>٤) الذكرى : (٦٥).

<sup>(</sup>ه) الخلاف (١: ٢٨٧).

لواحق تتعلق بالدفن ......لواحق تتعلق بالدفن .....

الخامس: في اللواحق، وهي مسائل أربع: الأولى: لا يجوز نبش القبور،

فتصل النار إلى بدنه أحب إليَّ من أن يجلس على قبر » (١) و بقول الكاظم عليه السلام: « لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس » (٢).

و يتوجّه عليه أنّ النهي في هاتين الروايتين إنما تعلّق بالجلوس خاصة فينبغي قصر الكراهة عليه ، مع أن ابن بابويه \_\_رحمه الله\_روى في كتابه مرسلاً عن الكاظم عليه السلام أنه قال: «إذا دخلت المقابر فطأ القبور، فمن كان مؤمناً استراح ومن كان منافقاً وجد ألمه »(٢) وحمله الشهيد \_\_رحمه الله\_ في الذكرى على القاصد زيارتهم بحيث لا يتوصل إلى قبر إلا بالمشى على آخر(١). وهو يتوقف على المعارض.

قوله: الخامس: في اللواحق، وهي مسائل أربع، الأولى: لا يجوز نبش لقبور.

لاريب في تحريم النبش ، لأنه مُثلة بالميت وهتك له ، قال في المعتبر: وعلى تحريم نبشه إجماع المسلمين إلا في صور نذكرها ، وعد أربعاً :

الأولى: إذا وقع في القبر ما له قيمة فإنه يجوز نبشه لأخذه صيانةً للمال عن الإضاعة.

الشانية : إذا غصبت أرص ودفن فيها فلمالكها قلعه ، لأنه عدوان فيجب إزالته ، وكذا لو كفّن في الثوب المغصوب .

<sup>(</sup>١) سنن البيهقي (٤: ٧٦)، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱ : ۱۹۰۳/٤٦١)، الاستبصار (۱ : ۲۱۷/۲۱۷)، الوسائل (۲ : ۸٦٩) أبواب الدفن ب (٤٤) ح (۱).

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١: ٥٣٩/١١٥) ، الوسائل (٢: ٨٨٥) أبواب الدفن ب (٦٢) ح (١) .

<sup>(</sup>١) الذكرى: (٦٩).

الشالشة : لودفن ولم يغسّل ، قال الشافعي : نبش وغسّل وصُليَّ عليه إذا لم يخش فساده في نـفسه . وقال الشيخ في الخلاف : لاينبش ، وهو الوجه ، لأنّ النبش مُثلة فلا

يستدرك الغسل بالمثلة.

الرابعة: لودفن ولم يكفّن ولم يصلّ عليه ، فالوجه أنّه لا ينبش ، لأن الصلاة تستدرك بالصلاة على قبره ، والكفن أغنى عنه الدفن ، لحصول الستر به (١) . هذا كلامه \_\_\_ رحمه الله\_.

والذي يظهر قوّة ما ذهب إليه الشافعي من وجوب النبش لاستدراك الغسل والتكفين إذا لم يخش فساد الميت ، لتوقف الواجب عليه ، والمثلة مع عدم خوف الفساد لم يثبت كونها مسقطة لذلك .

قوله: ولا نقل الموتى بعد دفنهم.

هذا فول الشيخ (٢) وأكثر الأصحاب ، قال الشيخ ـ رحمه الله ـ : وقد ورد رواية بجواز نقله إلى بعض مشاهد الأنمة عليهم السلام سمعناها مذاكرة ، والأصل ما ذكرناه (٢) . وقال ابن إدريس : لا يجوز نقله ، وهو بدعة في شريعة الإسلام ، سواء كان النقل إلى مشهد أو غيره (١) . وجعله ابن حزة مكروها (٥) ، وقال ابن الجنيد : لا بأس بتحويل الموتى من الأرض المغصوبة عليها ، ولصلاح يراد بالميت (١) .

ولم أقف للمانعين من النقل على مستند سوى توقفه على النبش المحرّم ، واستدعائه الهنك .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) (٣) النهاية : (٤٤).

<sup>(</sup>٤) السرائر : (٣٤) .

<sup>(</sup>٥) الوسيلة : (٦٩).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه في المختنف : (١٢٣) . وفيه : المغصوب عليها .

الثانية : الشهيد يدفن بثيابه ، وينزع عنه الخفّان أصابهما الدم أو لم يصبهما على الأظهر، ولا فرق بين أن يُقتل بحديد أو بغيره .

و يرد على الأول: أنه خروج عن موضع النزاع ، مع أنّ النبش قد يتحقق بغير فعل الكلف ، أو بفعله خطأ أو نسياناً .

وعلى الثاني : إجمال الصغرى وعدم كليّة الكبرى ، والأصل يفتضي الجواز إلى أن يثبت دليل المنع .

قوله: ولا شقّ الثوب على غير الأب والأخ.

أي: ولا يجوز شق الثوب على غير الأب والأخ، أمّا عليهما فيجوز، وعلى ذلك فتوى الأصحاب. وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين الرجل والمرأة، وقيل بجواز ذلك للنساء مطلقاً (١١)، وهو اختيار العلاّمة في النهاية (٢)، وفي رواية الحسن الصيقل: «لاينبغي الصياح على الميت ولا شق الثياب» (٣) وهو ظاهر في الكراهة، ومقتضى الأصل الجواز إن لم يثبت النهي عن إضاعة المال على وجه العموم.

قوله: الثانية، الشهيد يدفن بثيابه، وينزع عنه الخفّان، أصابها الدم أو لم يصبها على الاظهر.

أجع العلماء كافة على أنّ الشهيد يدفن مع جميع ثيابه أصابها الدم أو لم يصبها ، والأصل فيه قول النبيّ صلى الله عليه وآله: «ادفنوهم بثيابهم »(٤) وقول الصادق عليه

<sup>(</sup>١) كما في الذكرى: (٧٢)، والبيان: (٣٢).

<sup>(</sup>٢) نهاية الأحكام (١: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣ : ٨/٢٢٥) ، الوسائل (٢ : ٩١٦) أبواب الدفن ب (٨٤) ح (٢) ، وفيهما : عن امرأة الحسن الصيقل. وهو الصحيح (راجم معجم رجال الحديث ٢٣ : ١٨٨ ، وج ٥ : ١٦٤).

<sup>(</sup>٤) دعائم الاسلام (١: (7/77) بتفاوت يسير، مستدرك الوسائل ( (7: 17)) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٢) ، مسند أحمد بن حنبل (١: (7: 12) ، سنن البيهقى (٤: (7: 12) ، مسند أحمد بن حنبل (١: (7: 12) ، سنن البيهقى (١: (7: 12) )

١٥٦ .....مدارك الأحكام/ج٢

السلام في رواية أبان بن تغلب وقد سأله عن الشهيد : «يدفن كما هو في ثيابه » (١).

وما رواه زرارة في الحسن ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال ، قلت له : كيف رأيت ، الشهيد يدفن بدمائه ؟ قال : «نعم في ثيابه بدمائه » ثم قال : «دفن رسول الله صلى الله عليه وآله عمة حزة في ثيابه بدمائه التي أصيب فيها ، وزاده النبيّ برداً فقصر عن رجليه فدعى له بإذخر (٢) فطرحه عليه »(٣) .

واختلف الأصحاب فيما يجب نزعه عنه ، فقال الشيخ في الخلاف : لا ينزع عنه إلّا الجلود (١) . وقال في المبسوط : يدفن معه جميع ما عليه إلّا الحقين (٥) . وقال المفيد في المقتعة : ينزع عنه السراويل والفرو والقلنسوة إذا لم يصبها دم ، فإن أصابها دم دفنت معه (١) . وهو رواية عمرو بن خالد ، عن زيد بن عليّ ، عن آبائه عليهم السلام (٧) .

والمعتمد وجوب نزع ما لم يصدق عليه اسم الثوب ، لأنّ دفن ما عدا الثياب تضييع لم يعتبره الشرع . وإنما يحصل الإشكال في الثوب المعمول من الجلد ، من صدق التسمية ، ومن أنّ المعهود في العرف من الثياب المنسوجة ، فينصرف إليها الإطلاق .

۲۱۶/۲۰۱) ، الوسائل (۲: ۷۰۰) أبواب غسل الميت ب (۱٤) - (۷) .

 <sup>(</sup>۱) الكانى (۳: ۱/۲۱۰)، الفقيه (۱: ٤٤٧/٩٧)، التهذيب (۱: ٩٦٩/٣٣١)، الاستبصار (۱:

<sup>(</sup>٢) الإذخر: حشيش طيّب الربح أطول من الثيل (لسان العرب ٤: ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٢/٢١١) ، التهذيب (١: ٩٧٠/٣٣١) ، الاستبصار (١: ٧٥٦/٢١٤) ، بتفاوت يسير، الكسائل (٢: ٧٠٠) أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (٨) .

<sup>.</sup> (٤) الحلاف (١ : ٢٨٨) .

<sup>(0)</sup> Ilymed (1: 111).

<sup>(</sup>٦) المقنمة : (١٢).

 <sup>(</sup>٧) الكافي (٣ : ٤/٢١١) ، الفقيه (١ : ٤٤٩/٩٧) ، التهذيب (١ : ٩٧٢/٣٣٢) ، الوسائل (٢ : ٧٠١)
 أبواب غسل الميت ب (١٤) ح (١٠) .

لواحق تتعلق بالدفن ....... ١٥٧

الثالثة : حكم الصبيّ والمجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل . الرابعة : إذا مات ولد الحامل قطعً وأخرج ،

قوله: الثالثة، حكم الصبيّ و المجنون إذا قتلا شهيدين حكم البالغ العاقل. الوجه في ذلك التمسك بإطلاق اللفظ، وما روي من أنّه كان في قتلى بدر وأحد أطفال كحارثة بن النعمان وعمر بن أبي وقاص (١)، وقتل مع الحسين عليه السلام ولده الرضيع، ولم ينقل في ذلك كلّه غسل.

# قوله: الرابعة، إذا مات ولد الحامل قطّع وأخرج.

هذا مذهب الأصحاب، ونقل فيه الشيخ ــرحه الله ـ في الخلاف الإجماع (٢)، واستدل عليه برواية وهب بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة يموت في بطنها الولد فيتخوّف عليها، قال: لا بأس أن يدخل الرجل يده فيقطعه ويخرجه إذا لم ترفق به النساء »(٢).

قال المصنف في المعتبر: ووهب هذا عامي ضعيف لا يعمل بما يتفرد به ، والوجه أنه إن أمكن التوصّل إلى إسقاطه صحيحاً بشيء من العلاجات ، وإلا توصّل إلى إخراجه بالأرفق فالأرفق ، و يتولّى ذلك النساء ، فإن تعذّر النساء فالرجال المحارم ، فإن تعذّر حاز أن يتولآه غيرهم دفعاً عن نفس الحيّ (١) . وهو حسن ، والرواية لا تنافي ذلك (٥) .

<sup>(</sup>١) طبقات ابن سعد (٢ : ١٨) ، أعلام الورى : (٧٧ ، ٧٧) .

<sup>(</sup>٢) الحلاف (١ : ٢٩٧).

<sup>(</sup>٣) الكاني (٣ : ٥٥/٣) ، التهذيب (١ : ٢٠٠٨/٣٤٤) ، قرب الإسناد : (٦٤) ، الوسائل (٢ : ٦٧٣) أبواب الاحتضار ب (٤٦) ح (٣) .

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٣١٦).

<sup>(</sup>٥) دفع بهذا الكلام توهم المصنف في المعتبر منافاة ذلك لإطلاق الرواية ، كما هومستفاد من كلامه .

قوله: وان ماتت هي شُقّ جوفها من الجانب الأيسر وانتزع وخيط الموضع.

إذا ماتت الأم و بقي الولد في جوفها حيّاً على اليقين فالمشهور بين الأصحاب أنه يجب شق جوفها وإخراجه ، توصّلاً إلى بقاء الحيّ ، ولا عبرة بكونه ممّا يعيش عادة كما نص عليه المصنف (١) وغيره (٢) ، تمسكاً بالإطلاق . نعم لوعلم موته حال القطع انتفى وجوبه .

وقد ورد بذلك روايات ، منها: صحيحة عليّ بن يقطين ، قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها يتحرك ، قال: «يشق عن الولد»(٣).

وإطلاق الروايات يقتضي عدم الفرق في الجانب بين الأيمن والأيسر. وقيده الشيخان في المقنعة والنهاية وابن بابويه بالأيسر (١٤)، ولا أعرف وجهه وأمّا خياطة المحل بعد القطع فقد نص عليه المفيد في المتنعة ، والشيخ في المسوط (٥)، وأتباعهما (١٦) وهو رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة (٧)، وردّها المصنف في المعتبر بالقطع ، وبأنه لا ضرورة إلى ذلك ، فإنّ المصير إلى البلاء (٨). وهو حسن ، لكن الخياطة أولى ، لما فيها من ستر الميت وحفظه عن التبدد ، وهو أولى من وضع القطن على الدبر.

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٣١٦).

<sup>(</sup>٢) كالشهيد الثاني في المسالك (١: ١٥).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ٣٤٣/٣٤٣)، الوسائل (٢: ٣٧٤) أبواب الاحتضار ب (٤٦) ح (٦).

<sup>(</sup>٤) المقنعة : (١٣) ، والنهاية : (٤٦) ، والفقيه (١ : ٩٧) .

<sup>(</sup>٥) المقنعة : (١٣) ، والمبسوط (١ : ١٨٠) .

<sup>(</sup>٦) كالقاضي ابن البراج في المهذب (١ : ٥٠)، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : (٤٩).

<sup>(</sup>۷) التهذيب (۱:  $\chi^{(1)} = \chi^{(1)} = \chi^{(2)}$  ، الوسائل (۲:  $\chi^{(2)} = \chi^{(2)}$  التهذيب (۷) .

<sup>(</sup>٨) المعتبر (١ : ٣١٦).

الأغسال المسنونة ......الأغسال المسنونة .....

وأما الأغسال المسنونة ، فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلاً :

ستة عشر للوقت:

وهي غسل يوم الجمعة ،

قوله: وأما الأغسال المسنونة فالمشهور منها ثمانية وعشرون غسلا:

استحباب هذه الأغسال مشهور في الأخبار وكلام الأصحاب، وقد ورد في بعض الأخبار استحباب الغسل لغير ذلك<sup>(۱)</sup>وذكر الشهيد \_رحمه الله في النفليّة أنها خسون (۲).

### قوله: وهي: غسل الجمعة.

أجمع العلماء كافة على مشروعية غسل الجمعة ورجحانه ، وإنما الخلاف بينهم في استحبابه ووجوبه ، فذهب الأكثر إلى الاستحباب ، وقال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه : وغسل يوم الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر ، إلا أنه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ، ثم قال بعد ذلك : وغسل يوم الجمعة سنة واجبة (٢) .

والمعتمد الاستحباب ، لنا : أصالة البراءة ممّا لم يقم دليل على وجوبه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، قال : «سنّة وليس بفريضة » (١) .

وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن غسل

<sup>(</sup>١) الوسائل (٢) أبرواب الأغسال المسنونة ب (١١، ٢٢، ٢٦، ٣٠).

<sup>(</sup>٢) النفلية : (٨).

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١: ٦١).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٢٩٥/١١٢)، الاستبصار (١: ٣٣٣/١٠٢)، الوسائل (٢: ٩٤٤) أبواب الاغسال المسنونة  $\dot{r}$  المسنونة  $\dot{r}$  (١) ح (١).

الجمعة ، فقال: «سنة في السفر والحضر إلا أن يخاف المسافر على نفسه القرّ » (١) والمفهوم في اللغة والعرف من السنة المستحب ، ومن الفريضة الواجب . وحمل السنة هنا على ما ثبت بالسنة بعيد جداً ، إذ السؤال إنما وقع عن تحتم فعله وعدمه ، لا عن مأخذ حكمه كما هوظاهر.

احتج ابن بابويه بحسنة عبدالله بن المغيرة ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السلام ، قال: سألته عن الغسل يوم الجمعة ، فقال: «واجب على كلِّ ذكر وأنثى من عبد أو حرّ» (٢) .

وصحيحة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : «الغسل واجب يوم الحمعة » (٣) .

وصحيحة منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: «الغسل يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر، وعلى الرجال في السفر» (١٠).

والجواب عن الروايتين الأوليين منع الدلالة ، لعدم ثبوت كون الوجوب حقيقة شرعية في المعنى المصطلح عليه بين الفقهاء والأصوليين ، ولإن سلمنا ذلك فلا نسلم إرادته هنا ، لاقتضائه التنافي بين الأخبار ، فيتعيّن حمله على الاستحباب جمعاً بين الأدلة ، وكذا الكلام في الرواية الثالثة .

ومع ذلك فالاحتياط للدين يقتضي المواظبة على هذه السنة الأكيدة وعدم تركها

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۲۹٦/۱۱۲)، الاستبصار (۱: ۳۳٤/۱۰۲)، الوسائل (۲: ۹٤٥) أبواب الاغسال المستونة ب (۱) ح (۱۰).

<sup>(</sup>۲) الكافي (7:1/11))، التهذيب (1:1/111:1)، الاستبصار (1:7/1.0)، الوسائل (1:7/1.0) أبواب الاغسال المسنونة ب (1:7/1.0).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٤/٤١٧) ، الوسائل (٢: ٩٤٣) أبواب الاغسال المسنونة ب (٦) ح (٥) .

<sup>(</sup>٤) الكافي ( $\gamma$ :  $\gamma$ ) ، ( $\gamma$ ( $\gamma$ ) ، الوسائل ( $\gamma$ :  $\gamma$ ) أبواب الاغسال المسنونة ب ( $\gamma$ ) – (()) .

الأغسال المسنونة .....١٦١

ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس ، وكلَّما قرب من الزوال كان أفضل ،

بحال ، للحثّ العظيم على فعلها ، وكثرة اللوم والتعنيف على إهمالها وتركها ، فقد روي عن الصادق عليه السلام أنّه قال : «غسل يوم الجمعة طهر وكفّارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة » (١) .

وعن الكاظم عليه السلام أنّه قال: «إنّ الله تعالى أتمّ صلاة الفريضة بصلاة النافلة، وأتمّ وضوء الفريضة بغسل الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان »(٢).

وعن الأصبغ قال: كان أمير المؤمنين علي عليه السلام إذا أراد أن يوبّخ الرَّجل يقول له: «والله لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة ، فإنه لا يزال في طهر إلى يوم الجمعة الأخرى » (٢) والأخبار في ذلك أكثر من أن تحصي (١) .

قوله: ووقته ما بين طلوع الفجر إلى زوال الشمس، وكلّما قرب من الزوال كان أفضل.

أمّا أن أوّل وقته طلوع الفجر فيدل عليه أنّ الغسل وقع مضافاً إلى اليوم وهو يتحقق بطلوع الفجر، و يؤيّده ما رواه زرارة والفضيل في الصحيح قالا، قلنا: أيجزي إذا اغتسلت بعد الفجر للجمعة ؟ قال: «نعم» (٥).

<sup>(</sup>١) الفقيه (١: ٢٣٩/٦١)، الوسائل (٢: ١٤٥) أبواب الاغسال المسنونة ب (٦) ح (١٤).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣ : ٤/٤٢) ، التهذيب (١ : ٢٩٣/١١١) ، (١١١/٣٦٦) ، المحاسن : (٣٠/٣١٣) ، علل الكرائع : (١/٢٨٥) ، علل الشرائع : (١/٢٨٥) ، الوسائل (٢ : ٩٤٤) أبواب الاغسال المسنونة ب (٦) ح (٧) .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٢٤/٥)، التهذيب (٣: ٣٠/١)، المقنعة : (٢٦)، علل الشرائع : (٢/٢٨٥)، الوسائل (٣) الكافي (٢ : ١٤٧) أبواب الاغسال المسنونة ب (٧) ح (٢).

 <sup>(</sup>٤) الوسائل (٢ : ٤٣) أبواب الاغسال المسنونة ب (٦) ، وص (١٤٧) ب (٧) .

<sup>(</sup>ه) الكافي (٣: ٨/٤١٨) ، التهذيب (٣: ٢٢١/٢٣٦) ، السرائر: ٤٨٠ ، الوسائل ٢: ٩٥٠ أمراب ... الأغسال المستونة ب (١١) ح (١) .

وأمّا اختصاصه بما قبل الزوال فقال في المعتبر: إنّ عليه إجماع الناس (١). و يدل عليه حسنة زرارة قال ، قال أبوجعفر عليه السلام: «لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنّه سنّة ، وشمّ الطيب ، والبس صالح ثيابك ، وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال ، فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار » (٢).

وقال الشيخ في الخلاف: يمتذ إلى أن يصلّي الجمعة (٣). وهو حسن ، تمسّكاً بمقتضى الإطلاق ، والتفاتاً إلى أنّ ذلك محصّل للغرض المطلوب من الغسل ، وحملاً للأمر بإيقاعه قبل الزوال في الرواية السابقة على (تأكد)(٤) الاستحباب (كما في الأوامر المتقدمة عليه والمتأخرة عنه)(٥).

وأما أنه كلّما قرب من الزوال كان أفضل فعُلل بتأكد الغرض ، ولا يخفى ما فيه . قوله: و يجوز تعجيله يوم الخميس لمن خاف عوز الماء.

المستند في ذلك ما رواه أحمد بن محمد ، عن الحسين بن موسى ، عن أمّه ، وأمّ أحمد بن موسى بن جعفر ، قالتا : كنّا بالبادية ونحن نريد بغداد ، فقال لنا يوم الخميس : «اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة ، فإنّ الماء غداً بها قليل » فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة ، أن الماء غداً بها قليل » فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة (۱) .

وما رواه محمد بن الحسين، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام أنَّه قال

<sup>(</sup>١) المعتبر ٢:٤٥٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي ٤/٤١٧:٣، الوسائل ٩٤٣:٢ ابواب الأغسال المسنونة ب(٦) ح(٥).

<sup>(</sup>٣) الخلاف ٢٤٢١.

<sup>(</sup>٤) ليست في «ق»، «م»..

<sup>(</sup>a) مابين القوسين ليس في «س».

<sup>(</sup>٦) الكافي ٦/٤٢:٣، الفقيه ٢٢٢/٦١١، التهذيب ٢٠٥٠/٣٦٥، الوسائل ٩٤٩:٢ أبواب الأغسال المنونة ب ٢ ح٢.

الأغسال المسنونة ....... ١٦٣ .... وقضاؤه يوم السبت ،

لأصحابه: «إنَّكم تأتون غداً منزلاً ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد» فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة (١).

وجوز الشيخ \_رحمه الله\_ البتقديم مع خوف الفوات مطلقاً (٢) ، واختاره جذي \_ قدس سره\_ في أكثر كتبه (٢) ، ومستنده غير واضح ، ولولا ما اشتهر من التسامح في أدلة السنن لأمكن المناقشة في هذا الحكم من أصله ، لضعف مستنده .

والظاهر أنّ ليلة الجمعة كيوم الخميس فلا يجوز تقديمه فيها إلّا إذا خاف عوز الماء ، وبه قطع في الخلاف مدّعياً عليه الإِجماع (١) .

ولوتمكن من قدّم غسله يوم الخميس من الإتيان به يوم الجمعة استحب له ذلك ، كما صرح به الصدوق رحمه الله في من لا يحضره الفقيه (٥) ، وغيره (١٦) ، تمسكاً بالإطلاق .

قوله: وقضاؤه يوم السبت.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين كون الفوات عمداً ونسياناً ، لعذر وغيره ، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية (٧) ، وقال ابن بابويه في كتابه : ومن نسي الغسل أو فاته

<sup>(</sup>١) التهذيب ١١٠٩/٣٦٥:١، الوسائل ٩٤٨:٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ٩ ج١.

<sup>(</sup>٢) الحلاف ١: ٢٤٢، والمبسوط ١:٠٤.

<sup>(</sup>٣) المسالك ١:٥١، وروض الجنان: ١٧.

<sup>(</sup>٤) الخلاف ٢٤٢١.

<sup>(</sup>٥) الفقيه ٦١:١.

<sup>(</sup>٦) كالعلامة في المنتهى ١٢٩:١.

<sup>(</sup>٧) النهاية: ١٠٤.

لعذر فليغتسل بعد العصر أو يوم السبت (١). فشرط العذر والأخبار مطلقة. فروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام: وقد سئل عن الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار، قال: «يقضيه من آخر النهار، فإن لم يجد فليقضه يوم السبت » (٢) وفي معناها رواية عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله عليه السلام (٣).

ومقتضى الروايات (١) استحباب قضائه من وقت فوات الأداء إلى آخر السبت ، فلا وجه لإخلال المصنف بذلك .

ويمكن المناقشة في هذا الحكم بضعف سنده ، وبأنّه معارض بما رواه الشيخ في السه أيب ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن معاوية بن حكيم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل هل يقضي غسل الجمعة ؟ قال : «لا » (٥) ومقتضاه عدم مشروعية القضاء مطلقاً ، وهو أوضح سنداً من الخبرين السابقين ، إلّا أنّ عمل الأصحاب عليهما .

قوله: وستة في شهر رمضان: أول ليلة منه.

لما رواه سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : « وغسل أوّل ليلة من شهر رمضان يستحب » (٦) .

<sup>(</sup>١) الفقيه ١: ٦١، والهداية: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٣٠٠/١١٣:١، الاستبصار ٣٤٠/١٠٤:١، الوسائل ٩٤٩:٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ - ٣٠.

<sup>(</sup>٣) التهذيب ٣٠١/١١٣:١، الوسائل ٢: ٩٥٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٠ ح٤.

<sup>(</sup>٤) الوسائل ٩٤٩:٢ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٠.

<sup>(</sup>٥) التهذيب ٣: ٢٤٦/٢٤١، الوسائل: ٢: ٩٥٠ أبواب الأغسال المهنونة ب ١٠ ح٥.

الكافي ٢/٤٠:٣، الفقيه ١:٩٤/٣٤، التهذيب ١٤٠١/١٠٤، الوسائل ٩٣٧:٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح٣.

الأغسال المسنونة ......... ١٦٥

وليلة النصف، وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين.

قوله: وليلة النصف.

استحباب الغسل في هذه الليلة مذهب الثلاثة (١) وأتباعهم (٢) ، ولم أقف فيه على نص ، قال في المعتبر: ولعلّه لشرف تلك الليلة فاقترانها بالطهر حسن (٣) . وقيل باستحباب الغسل في فرادى شهر رمضان مطلقاً (٤) .

قوله: وسبع عشرة، وتسع عشرة، وإحدى وعشرين، وثلاث وعشرين. المستند في ذلك روايات كثيرة، منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: «الغسل في سبعة عشر موطناً: ليلة سبع عشرة من شهر رمضان وهي ليلة التقى الجمعان، وليلة تسع عشرة وفيها يكتب الوفد وفد السّنة، وليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى بن مريم، وقبض موسى عليه السلام، وليلة ثلاث وعشرين يرجى فيها ليلة القدر، ويوم العيدين» (٥) الحديث.

وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام أنّه قال: «يغتسل في ثلاث ليال من شهر رمضان: في تسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين » وقال: «الغسل أوّل الليل وهو يجزى إلى آخره » (١) .

وروى زرارة وفضيل في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « الغسل في

<sup>(</sup>١) المفيد في المقنعة: ٥٠، ونقله عن السيد المرتضىٰ في المعتبر ٢٥٥١، والشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب ٢٣:١، وأبوالصلاح في الكافي في الفقه: ١٣٥، وسلار في المراسم: ٢٥، وابن حمزة في الوسيلة :(٥٤) .

<sup>(</sup>٣) المعتبر ١:٥٥٥.

<sup>(</sup>٤) كما في الذكري: ٢٤.

<sup>(</sup>٥) التهذيب ٣٠٢/١١٤:١، الوسائل ٣٠٩٠٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح١١.

<sup>(</sup>٦) الكافي ٤:١٥٥١/٤، الفقيه ٢:١٠٠١/١٠٤٦، الوسائل ١٤٢٢، أبواب الأغسال المسنونة ب ٤ ح١٠.

١٦٦ .....مدارك الأحكام/ج٢

#### وليلة الفطر، ويومي العيدين، ويوم عرفة،

شهر رمضان عند وجوب الشمس قبيله ، ثم يصلّي و يفطر » <sup>(١)</sup> .

قوله: وليلة الفطر.

لرواية الحسن بن راشد قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : ما ينبغي لنا أن نعمل في ليلة الفطر ؟ فقال : «إذا غربت الشمس فاغتسل ، فإذا صلّيت الثلاث ركعات فارفع يديك وقل »(٢) تمام الحديث .

#### قوله: ويومى العيدين.

استحباب الغسل في هذين اليومين مذهب العلماء كافّة ، و يدلّ عليه صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة (٢٠) ، وصحيحة عليّ بن يقطين ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر ، قال : «سنّة وليس بفريضة »(١٠) .

والظاهر امتداد وقت هذا الغسل بامتداد اليوم ، عملاً بإطلاق اللفظ . قال في الذكرى : و يتخرج من تعليل الجمعة أنه إلى الصلاة أو إلى الزوال الذي هو وقت صلاة العيد ، وهو ظاهر الأصحاب (٥) .

#### قوله: وعرفة.

استحباب الغسل في يوم عرفة مجمع عليه بين الأصحاب ، وهو مروي في عدة أخبار ، منها: ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال:

<sup>(</sup>١) الكافي ١/١٥٣١٤، الفقيه ١/١٠٠١/ ٤٤٨/، الوسائل ١٥٢:٢ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٣ ح٢. ووجبت الشمس: اي غابت (الصحاح ٢٣٢١)

 <sup>(</sup>۲) الكافي ٢:٣/١٦٧، الفقيه ٢:٩٦٦/١٠٩، التهذيب ٢:٣٠٣/١١٥، علل الشرائع: ١/٣٨٨، الوسائل
 ٢:٤٥٩ أبواب الأغسال المسنونة ـ ب ١٥ ح١.

<sup>(</sup>٣) في ص (١٦٥).

<sup>(</sup>٤) التهذيب ٢٩٥/١١٢:١، الاستبصار ٣٣٣/١٠٢:١، الوسائل ٢:٥٥٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٦ ح

<sup>(</sup>٥) الذكري: ٢٤.

وليلة النصف من رجب، ويوم السابع والعشرين منه، وليلة النصف من شعبان، ويوم الغدير،

«الغسل من الجنابة ويوم الجمعة ويوم الفطر ويوم الأضحى ويوم عرفة عند زوال الشمس » (١).

قوله: وليلة النصف من رجب ، ويوم السابع والعشرين منه.

ذكرهما الشيخ في الجمل والمصباح (٢). قال المصنف: وربما كان لشرف الوقتين، والغسل مستحب مطلقاً فلا بأس بالمتابعة فيه(٢).

قوله: وليلة النصف من شعبان.

لما رواه الشيخ عن هارون بن موسى ، بسنده إلى أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه » (٤) وفي سند هذه الرواية أحمد بن هلال ، وهوضعيف (٥).

#### قوله: ويوم الغدير.

هذا مذهب الأصحاب، ونقل فيه الشيخ في التهذيب إجاع الفرقة (٢)، وفي رواية علي بن الحسين العبدي قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «من صلّى فيه ركعتين يغتسل عند زوال الشمس من قبل أن تزول بمقدار نصف ساعة » وساق الحديث إلى قوله: «ما سأل الله حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلّا قضيت له كائنة

<sup>&#</sup>x27;١١) التُهْذيب ٢٩٠/١١٠:١ الوسائل: ٩٣٩:٢ أبواب الأغسال المسنونة ب١ ح١٠.

<sup>(</sup>٢) الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٦٧، مصباح المتهجد: ١١.

<sup>(</sup>٣) المعتبر ٢:٦٥٦.

<sup>(</sup>٤) التهذيب ٣٠٨/١١٧:١ الوسائل ٢٠٥٩:٢ أبواب الأغسال المسنونة ب٢٣ ح١٠.

<sup>(</sup>٥) راجع رجال الشيخ: ٤١٠، والفهرست: ٩٧/٣٦.

<sup>(</sup>٦) الهَذيب ١١٤:١.

١٦٨ .....مدارك الأحكام/ج٢

و يوم المباهلة .

وسبعة للفعل:

وهي غسل الإحرام،

ما كانت »<sup>(۱)</sup>.

قوله: ويوم المباهلة.

وهو رابع عشرين ذي الحجة (٢) ، وقيل: خامس عشرين (٣) . و يدل على استحباب الغسل فيه رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: «غسل المباهلة واجب» (١) والراد تأكد الاستحباب .

قوله: وسبعة للفعل، وهي غسل الإحرام.

هذا قول معظم الأصحاب ، وقال الشيخ في التهذيب : إنه سنّة بغير خلاف (٠٠) . ونقل عن ابن أبي عقيل أنّه واجب (٦٠) ، والمعتمد الاستحباب .

لنا: أصالة البراءة مما لم يثبت وجوبه ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق ، أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء الله فانتف إبطيك ، وقلم أظفارك ، وخذ من شاربك » إلى أن قال: «ثم استك واغتسل والبس ثوبيك » (٧) والظاهر أنّ الأمر

<sup>(</sup>١) التهذيب ٣١٧/١٤٣٣، الوسائل: ٦٦١:٢ أبواب الأغسال المسنونة ب٢٨ ح١.

<sup>(</sup>٢) كذا في جميع النسخ.

<sup>(</sup>٣) كما في المعتبر ١:٣٥٧.

<sup>(</sup>٤) الفقيه ١٠٥٦/٤٥١، التهذيب ٢٧٠/١٠٤١، الوسائل: ٩٣٧:٢ أبواب الأغسال المسنونة ب١ ح٣.

<sup>(</sup>٥) التهذيب ١١٣:١.

<sup>(</sup>٦) المختلف: ٢٨.

<sup>(</sup>٧) الكافي ١/٣٢٦:٤، الفقيه ٢٠٠١/٢٠٠، الوسائل ٩:٩ أبواب الاحرام ب٦ ح٤.

الأغسال المسنونة ......ا

وغسل زيارة النبيّ صلى الله عليه وآله ، والأثمة عليهم السلام ، وغسل المفرّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا أراد قضاءها على الأظهر ،

بالغسل للاستحباب كما يشعر به الأ وامر المتقدمة عليه فإنَّها للندب بغير خلاف.

قال المصنف \_\_رحمه الله\_\_ : ولعل القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «الغسل في سبعة عشر موطناً : الفرض ثلاثة : غسل الجنابة ، وغسل من غسّل ميّتاً ، والغسل للإحرام » (۱) ومحمد بن عيسى ضعيف ، وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه ، مع أنه مرسل فسقط الاحتجاج به (۲) .

قوله: وغسل زيارة السنبيّ صلّى الله عليه وآله، والأثمة عليهم السلام.

لقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم الواردة في تعداد الأغسال: «و يوم الزيارة » (٣) وروى سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «وغسل الزيارة واجب » (٤) وهو محمول على تأكد الاستحباب.

قوله: وغسل المفرِّط في صلاة الكسوف مع احتراق القرص إذا اراد قضاءها على الأظهر.

اختلق الأصحاب في غسل قاضي الكسوف، فقال الشيخ في الجمل باستحبابه إذا

(٢) المعتبر ٢٠٨٥١.

<sup>(</sup>١) التهذيب ١: ٢٧١/١٠٥، الاستبصار ٣١٦/١٨١١، الوسائل: ٩٣٠:٢ أبواب غسل المسّ ب١ ح١٧٠.

<sup>(</sup>٣) الفقيه ١٧٢/٤٤١١، التهذيب ٣٠٢/١١٤١١، الوسائل ٢: ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب١ ح١١٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي ٣: ٢/٤٠، الفقيه ١:٥٧٦/٤٥، التهذيب ٢٠٠/١٠٤١، الوسائل ١٣٧٢، أبواب الأغسال المنطقة ب١ ح٣.

١٧٠ مدارك الأحكام/ج٢

.

احترق القرص كلّه وترك الصلاة متعمّداً (١) ، واقتصر المفيد في المقنعة (٢) ، والمرتضى في المصباح (٣) على الترك متعمّداً ولم يذكرا استيعاب الاحتراق ، وقال سلار بوجوب الغسل والحال هذه (١) .

والذي وقفت عليه في هذه المسألة من الأخبار روايتان ، روى إحداهما حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل ولم يصل فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلّا القضاء بغير غسل »(٥) .

والثانية: رواها محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما عليهما السلام، وهي طويلة قال في آخرها: «وغسل الكسوف، إذا احترق القرص كلّه فاغتسل »(١) وليس في هذه الرواية إشعار بكون الغسل للقضاء، بل المستفاد من ظاهرها أنّ الغسل للأداء.

والرواية الأولى قاصرة من حيث السند ، وخالية من قيد الاستيعاب ، لكن سيجيء إن شاء الله تعالى : أنّ القضاء مع تعمد الترك أخذاً يظاهر الرواية المتقدمة وإن ضعف سندها .

أمًا الغسل للأداء مع استيعاب الاحتراق (فلا ريب في استحبابه لصحة

<sup>(</sup>١) الجمل والعقود (الرسائل العشر): ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) القنعة: ٦.

<sup>(</sup>٣) عله عنه في المعتبر ٣٥٨:١.

<sup>(</sup>٤) المراسم: ٨١.

<sup>(</sup>ه) التهذيب ٣٠٩/١١٧:١، الاستبصار ١٠٥٥/٤٥٣:١، الوسائل ٢٠٠٢ أبواب الأغسال المسنونة ب٢٥ - ١٠٠٠ . .

<sup>(</sup>٦) التهذيب ٣٠٢/١١٤:١، الوسائل ٢: ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب١ ح١١.

الأغسال المسنونة ......١٧١

وغسل التوبة سواء كان عن فسق أو كفر، وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.

#### وخسة للمكان:

وهمي غسل دخول الحرم، والمسجد الحرام، والكعبة، والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله.

مستنده )<sup>(۱)</sup> .

قوله: وغسل التوبة، سواء كان عن فسق أو كفر.

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في التهذيب مرسلاً عن الصادق عليه السلام: أنه قال لمن ذكر أنه يستمع الغناء من جوار مغنيات: «قم فاغتسل وصل ما بدا لك، واستغفر الله، واسأله التوبة » (٢) قال المصنف: وهذه مرسلة، وهي متناولة صورة معينة فلا تتناول غيرها، والعمدة فتوى الأصحاب، منضماً إلى أنّ الغسل خير فيكون مراداً، ولأنه تفأل بغسل الذنب والجروج من دنسه (٣).

قوله: وصلاة الحاجة، وصلاة الاستخارة.

ليس المراد أي صلاة أوقعها المكلف لأحد الأمرين ، بل صلوات مخصوصة ورد النص باستحباب الغسل قبلها ، ولها مظان فليطلب منها .

قوله: وخسة للمكان، وهي: غسل دخول الحرم والمسجد الحرام والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلّى الله عليه وآله.

يدل على ذلك قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمّد بن مسلم: «وإذا دخلت

<sup>(</sup>١) بدل مابين القوسين في «س» و«ح»: فالأولى أن لايترك بحال، لصحة مستنده وتضمنه الأمر بالغسل مع انتفاء مايقتضي الحمل على الاستحباب، والله أعلم.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٣٠٤/١١٦:١ الوسائل ٢:٧٥١ أبواب الأغسال المسنونة ب١٨ ح١٠.

<sup>(</sup>٣) المعتبر ٢: ٣٥٩.

الأولى : ما يستحب للفعل والمكان يقدّم عليهما ، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله .

الحرمين ، و يوم تدخل البيت » (١) وفي رواية أخرى « وإذا أردت دخول البيت الحرام ، وإذا أردت دخول مسجد الرسول صلى الله عليه وآله » (٢) .

قوله: الأولى، ما يستحب للفعل أو المكان يقدّم عليها، وما يستحب للزمان يكون بعد دخوله.

لا يخفى أنّ ما يستحب للمكان في معنى ما يستحب للفعل ، لأنه يستحب لدخوله ، ولا ريب في اعتبار تقديم ما يستحب للفعل عليه ، ليحصل به الغرض المطلوب من الغسل ، وهو إيقاع ذلك الفعل الذي شرّع لأجله الغسل على الوجه الأكمل ، ولأنه المستفاد من النص . أمّا ما يستحب للزمان فيعتبر إيقاعه فيه ، لأنّ معنى استحبابه للزمان استحبابه فيه .

واستثنى بعض الأصحاب (٣) من ذلك غسل تارك صلاة الكسوف بالقيدين ، وغسل التوبة ، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب ، وغسل قتل الوزغ ، فإنّ الغسل في هذه المواضع للفعل مع تأخّره عنه . وهو غير جيد ، لأنّ الظاهر أنّ اللام في قوله : «للفعل » للغاية ، والمراد أنّ الغسل الذي يكون غايته الفعل يقدّم عليه ، وحينئذ فلا استثناء ، لأنّ غسل تارك الكسوف إنما هو لأجل القضاء ، وغسل التوبة للصلاة التي يوقعها المكلّف بعده كما يدل عليه الرواية . وأمّا رؤية المصلوب وقتل الوزغ فإنّها أسباب للغسل لا غايات

<sup>(</sup>۱) الفقيه ١٧٢/٤٤:١، التهذيب ٣٠٢/١١٤:١، الخصال ٥٠٨:٢، الوسائل ٩٣٩:٢ أبواب الأغسال المنونة ب١ ح١١.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٢٠٠١/١٠٥١، الوسائل: ٩٤٠:٢ أبواب الأغسال المسنونة ب١ ح١٢ بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٣) منهم الكركي في جامع المقاصد ٣:١.

الأغسال المسنونة ......ا

الشانية : إذا اجتمعت أغسال مندوبة لا تكفي نية القربة ما لم ينو السبب . وقيل : إذا انضم إليها غسل واجب كفاه نيّة القربة ، والأوّل أوّل . الشالشة والرابعة : قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامداً بعد ثلاثة أيام .

له (١) ، واستحباب الغسل لنفسه ، فيكون خارجاً من القسمين كما هو ظاهر .

قوله: الثانية، إذا اجتمعت أغسال مندوبة لاتكني نية القربة ما لم ينو السبب، وقيل: ان انضم إليها غسل واجب كفاه نيته، والأوّل أظهر.

القول للشيخ \_رحمه الله \_(٢) ، والمعتمد تداخل الأغسال الواجبة والمندو بة مطلقاً ، والاكتفاء فيها بنية القربة وإن كان التعرض لنيّة السبب أولى ، وقد تقدّم البحث في ذلك مفضلاً فلا نعيده .

قوله: الثالثة والرابعة، قال بعض فقهائنا بوجوب غسل من سعى إلى مصلوب ليراه عامداً بعد ثلاثة أيام.

القول بالوجوب لأبي الصلاح (٣) على ما نقل عنه ، والظاهر أنّ مجرّد السعي إلى الرؤية لا يكفي في الوجوب أو الاستحباب كما قد تُوهمه العبارة ، بل السعي مع الرؤية !. والمستند في ذلك ما رواه ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه مرسلاً: «أن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبةً » (١) ولم أقف في ذلك على نصّ سوى هذه

<sup>(</sup>١) كذا والأنسب أن يكون: فانها سببان للفسل لاغايتين له.

<sup>(</sup>٢) المبسوط: ٤٠.

<sup>(</sup>٣) الكاني في الفقه: ١٣٥.

<sup>(</sup>٤) الفقيه ١٧٥/٤٥:١، الوسائل: ٩٥٨:٢ أبواب الأغسال المسنونة ب١٩ ح.٣.

| الأحكام/ج٢ | مدارك ا                           | •••• | ۱۷۱ |
|------------|-----------------------------------|------|-----|
|            | غسل المولود . والأظهر الاستحباب . | .لك  | وكذ |

الرواية ، وهي ضعيفة بالإرسال وجهالة المروي عنه ، ولا بأس بالمصير إلى الاستحباب ، تُسَكاً بمقتضى البراءة الأصلية ، وموافقة لفتوى فضلاء الأصحاب .

قوله: وكذلك غسل المولود، والأظهر الاستحباب.

المستند في ذلك رواية سماعة ، عن الصادق عليه السلام ، قال : «وغسل النفساء واجب ، وغسل المولود واجب ، وغسل الميت واجب » (١) وهي ضعيفة السند بعثمان بن عيسى وسماعة ، فإنهما واقفيان ، والمعتمد الاستحباب ، ووقته حين الولادة .

. .

# الرّكن الثالث: في الطهارة الترابية،

والنظر في أطراف أربعة :

قوله: الرّكن الثالث في الطهارة الترابية.

الطهارة تنقسم إلى قسمين مائية وترابية ، وتسمّى الأولى: اختيارية ، والثانية : اضطرارية . والطهارة الترابية هي التيمم ، وهو لغة : القصد قال الله تعالى: (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) (١) أي : لا تقصدوا الرديء من المال تنفقون منه ، وقال عزّ وجلّ : (فتيمموا صعيداً طيباً) (٢) أي : اقصدوا . ونقل في الشرع إلى الضرب على الأرض والمسح بالوجه واليدين على وجه القربة .

وهوثابت بالكتاب والسنة والإجماع:

قال الله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) (٣) ذكر جمع (٤) من المفسرين أنّ أو في قوله تعالى: «أو جاء» بمعنى الواو، كقوله: (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) (٥) يعنى: وجاء أحدكم من الغائط، لأنّ المجيء من الغائط

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٣٤، المائدة: ٦.

<sup>(</sup>٤) منهم الطبرسي في مجمع البيان ٢:٢٥، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٥:٠٢٠.

<sup>(</sup>٥) الصافات: ١٤٧.

ليس من جنس المرض والسفر حتى يصح عطفه عليهما فإنّهما سبب لإباحة التيمم ، والمجيء من الغائط سبب لإيجاب الطهارة .

وقال القاضي البيضاوي: وجه هذا التقسيم أنّ المترخص بالتيمم إمّا محدث أو جنب، والحال المقتضية له في غالب الأمر مرض أو سفر، والجنب لمّا سبق ذكره اقتصر, على بيان حاله، والمحدث لمّا لم يجر ذكره ذكر أسبابه وما يحدث بالذات وما يحدث بالعرض، واستغنى عن تفصيل أحواله بتفصيل حال الجنب و بيان العدد بجملاً، فكأنّه قيل: وإن كنتم جنباً مرضى أو على سفر أو محدثين جئتم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا (١).

وهوجيّد لولا ما ثبت عندنا من أنّ الملامسة كناية عن الجماع .

وأمّا الأخبار فكثيرة جداً ، منها: قول النبيّ صلى الله عليه وآله: «الصعيد الطيّب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين » (٢) .

وقول الصادق عليه السلام: «إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» (٣).

وأمّا الإجماع فمن المسلمين كافّة .

۱۱ تفسير البيضاوي ۲:۸۹.

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ٣٣٢/٩١:١، سنن البيهتي ٢١٢:١.

<sup>(</sup>٣) الفقيه ٢٢٣/٦٠:١، التهذيب ٢٦٦٤/٤٠٤:١، الوسائل ٢:٩٩٥ أبواب التيمم ب٢٢ ح٢. وصدرها في الكافي ٣/٦٦:٣.

مسوغات التيمم ........... ١٧٧

الأوّل: ما يصح معه التيمم ، وهوضروب:

الأول: عدم الماء..

# قوله: الأوّل، في ما يصح معه التيمم، وهو ضروب:

ذكر المصنف أنّ مسوغات التيمم ثلاثة: عدم الماء ، وعدم الوصلة إلبه ، والخوف من استعماله ، ومرجعها إلى أمر واحد: وهو العجز عن استعمال الماء . وجعل العلاّمة في المنتهى أسباب العجز شمانية: فقد الماء ، والخوف من استعماله ، والاحتياج إليه للعطش ، والمرض والجرح ، وفقد الآلة التي يتوصّل بها إلى الماء ، والضعف عن الحركة ، وخوف الزحام يوم الجمعة أو عرفة ، وضيق الوقت عن استعمال الماء (١) .

ولا يخفى اندراج الجميع في الأسباب الثلاثة التي ذكرها المصنف عدا ضيق الوقت ، وقد صرّح المصنف في المعتبر بأنّه غير مسوّغ للتيمم (٢) ، وسيجيء الكلام فيه إنشاء الله.

## قوله: الأول، عدم الماء.

أجع العلماء كافة إلا من شذّ على وجوب التيمم للصلاة مع فقد الماء ، سواء في ذلك الحاضر والمسافر. و يدل عليه مضافاً إلى الآية الشريفة روايات كثيرة ، كصحيحة ابن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : «إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصل ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى » (٣) وهو عام في كل فاقد .

<sup>(</sup>١) المنتهى ١٣٢:١.

<sup>(</sup>٢) المعتبر ٢:٣٦٣.

<sup>(</sup>٣) التهذيب ١:٩٣/١٩٣١م، ٧٢/١٩٧، والاستبصار ١:١٦١/٨٥٥، الوسائل ٩٨٣:٢ أبواب التيمم ب١٤ ح٧.

١٧٨ .....مدارك الأحكام/ج٢

ويجب عنده الطلب ، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت الأرض سَهْلة ، وغلوة سهم إن كانت حَزْنة .

وصحيحة جميل بن دراج: إنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل، ومعهم ما يتوضّئون به، يتوضّأ بعضهم و يؤمّهم؟ قال: «لا، ولكن يتيمم الإمام و يؤمّهم، إنّ الله عز وجل جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» (١).

وصحيحة حمّاد بن عثمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الله ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : «لا ، هو بمنزلة الماء ، أيتيمم لكل صلاة ؟ فقال : «لا ، هو بمنزلة الماء »(٢) .

وقال بعض العامة: الصحيح الحاضر إذا عدم الماء \_ كالمحبوس ومن انقطع عنه الماء \_ يترك التيمم والصلاة، لأنّ التيمم مشروط بالسفر كما يدل عليه قوله: ( وإن كنتم مرضى أو على سفر) (٢).

و بطلانه ظاهر ، لأنّ ذكر السفر في الآية يخرج مخرج الغالب ، لأنّ عدم الماء في الحضر نادر ، وإذا خرج الوصف مخرج الغالب انتفت دلالته على نفي الحكم عما عدا محل الوصف ، كما حقّق في محلّه .

قوله: ويجب عنده الطلب، فيضرب غلوة سهمين في كل جهة من جهاته الأربع إن كانت حزنة.

أجمع علماؤنا وأكثر العامة (٤) على أنّ من كان عذره عدم الماء لا يسوغ له التيمم إلّا

<sup>(</sup>۱) الكافي ٣/٦٦:٣ بتفاوت يسير، الغقيه ٢٢٣/٦٠:١، التهذيب ٢٢٦٤/٤٠٤:١، الوسائل ٩٩٥:٢ أبواب التيمم ب٢٤ ح٢.

<sup>(</sup>٢) التهذيب ٢٠٠١/ ٥٨١/ ١٥٠١ الاستبصار ٢٠١١٦١١، الوسائل ٢٠٠٢ أبواب التيمم ب٢٠ ح٣.

<sup>(</sup>٣) نقله عن زفر في تفسير الدرابي ٢١٨:٥، والمحلمي ١١٨:٢، وعمدة القاري ٢:٤. ونقله عن أبي حنيفة في الشرح الكبير (المغني) ٢٦٨:١، وبداية المجتهد ٦٣:١.

<sup>(</sup>١) منهم الكاشاني في بدائع الصنائع ٤٧:١، وابن رشم في بداية الجتهد ٢:٥٥.

بعد الطلب إذا أمّل الإصابة وكان في الوقت سعة ، حكى ذلك المصنف في المعتبر، والعلاّمة في المنتهى (١) . ويدل عليه ظاهر قوله تعالى : (فلم تجدوا ماءً) فإنّ عدم الوجدان لا يتحقق عرفاً إلّا بعد الطلب ، أو تيقن عدم الإصابة ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصلّ في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضاً لما يستقبل »(٢) .

وعن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : «يطلب الماء في السفر ، إن كانت الحزونة فعلوة ، وإن كانت سهولة فعلوتين ، لا يطلب أكثر من ذلك » (٣) .

ولا ينافي ذلك ما رواه الشيخ ، عن داود الرقي قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء و يقال : إنّ الماء قريب منا ، فأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً ؟ قال : «لا تطلب الماء ولكن تيمم فإنّي أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل و يأكلك السبع » (١).

وعن يعقوب بن سالم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء ، والماء عن يمين الطريق و يساره غَلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : «لا آمره أن يغرّر بنفسه

<sup>(</sup>١) المعتدر ٢:٢٩٢، والمنتهى ١٣٨١.

<sup>(</sup>۲) التهذيب ۱:۲۱/٥٥٥و ٥٤٠/١٩٢٠، الاستبصار ١:١٥١/٨٥٥ و١٩٧٥، الوسائل ١٦٣٢ أبواب التبعم ١٠ ٦٠.

<sup>(</sup>٣) التهذيب ٢:١-٨٥/٢٠٢، الاستبصار ١:٥٧١/١٦٥، الوسائل ٢:٦٣ أبواب التيمم ب١ ح٢٠.

<sup>(</sup>٤) التهذيب ١:٥٣٦/١٨٥، الوسائل ٢:٤٦٤ أبواب التيمم ٢٠ ح١٠

١٨٠ .....مدارك الأحكام/ج٢

## فيعرض له لصّ أو سبع » (١) لأنّا نجيب عنهما :

أوّلاً: بالطعن في السند، فإنّ داود الرّقي ضعيف جداً على ما قاله النجاشي (٢)، وفي طريق الرواية الثانية معلى بن محمد، وقال النجاشي: إنّه مضطرب الحديث والذهب (٢).

وثنانياً : بالقول بالموجب ، فإن مقتضاهما سقوط الطلب مع الخوف على النفس أو المال ونحن نقول به .

واختلف الأصحاب في كيفية الطلب وحده ، فقال الشيخ في المبسوط: والطلب والحب قبل تضيق الوقت في رحله وعن يمينه وعن يساره وسائر جوانبه رمية سهم أو سهمين إذا لم يكن هناك خوف (٤).

وقال في النهاية : ولا يجوز له التيمم في آخر الوقت إلا بعد طلب الماء في رحله وعن يمينه و يساره مقدار رمية أو رميتين إذالم يكن هناك خوف (٥٠) . ولم يفرَق في الأرض بين السهلة والحزنة .

وقال المفيد في المقنعة : ومن فقد الماء فلا يتيمم حتى يدخل وقت الصلاة ، ثم يطلبه أمامه وعن يينه وعن شماله مقدار رمية سهمين من كلّ جهة إن كانت الأرض سهلة ،

<sup>(</sup>١) الكاني ٣:٥١/٨، التهذيب ٢٠٨/١٨٤:١، الوسائل ٢٦٤:٢ أبواب التيمم ب٢ ح٢.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ٤١٠/١٥٦.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي: ١١١٧/٤١٨.

<sup>(</sup>٤) المبسوط ٢١:١٦.

<sup>(</sup>٥) النهاية: ٨٨.

سوغات التيمم ...... المالية المستوغات التيمم .....

وإن كانت حزنة يطلبه من كل جهة مقدار رمية سهم واحد (١).

وقال ابن إدريس: وحد ما وردت به الروايات وتواتر به النقل في طلبه إذا كانت الأرض سهلة: غَلوة سهمين، وإذا كانت حَزنة: فغَلوة سهم (٢).

ولم يقدره السيد المرتضى في الجمل (٢) ولا الشيخ في الخلاف (٤) بقدر، ولم أقف في الروايات على ما يعطي هذا التحديد سوى رواية السكوني المتقدمة (٥) ، وهي ضعيفة السند جدّاً كما اعترف به المصنف في المعتبر فإنّه قال: والتقدير بالغلوة والغلوتين رواية البسكوني وهوضعيف ، غير أنّ الجماعة عملوا بها ، والوجه أنّه يطلب من كلّ جهة يرجو فيها الإصابة ولا يكلّف التباعد بما يشق ، ورواية زرارة (٢) تدل على أنّه يطلب دائماً ما دام في الوقت حتى يخشى الفوات ، وهو حسن والرواية واضحة السند والمعنى (٧) .

هذا كلامه \_ رحمه الله \_ وهو في محله ، لكن سيأتي إن شاء الله (^) أنّ مقتضى كثير من الروايات جواز التيمم مع السعة ، فيمكن حمل ما تضمنته رواية زرارة من الأمر بالطلب إلى أن يتضيق الوقت على الاستحباب . والمعتمد اعتبار الطلب من كل جهة يرجو فيها الإصابة بحيث يتحقق عرفاً عدم وجدان الماء .

<sup>(</sup>١) المقنعة: ٨.

<sup>(</sup>٢) السرائر: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) جل العلم والعمل: ٦١.

<sup>(</sup>٤) الخلاف ١:٥٥.

<sup>(</sup>٥) في ص ١٧٩.

<sup>(</sup>٦) المتقدمة في ص١٧٩.

<sup>(</sup>٧) المعتبر ٢:٣٩٣.

<sup>(</sup>۸) نی ص ۲۱۰

١٨٢ .....مدارك الأحكام/ج٢

# و ينبغي التنبيه لأمور :

الأوّل: إنما يجب الطلب مطلقاً أو في (١) الجهات الأربع مع احتمال الظفر، فلو نيقن عدم الإصابة في بعض الجهات أو مطلقاً فلا طلب ، لانتفاء الفائدة ، ولوغلب على ظنه ذلك لم يسقط ، لجواز كذبه .

وقال بعض العامّة: يجب الطلب وإن تيقّن عدم الماء (٢). وهو خطأ، لأنّ الطلب مع تيقّن عدم الإصابة عبث لا يقع الأمر به من الشارع.

الشاني: لوتيقن وجود الماء لزمه السعي إليه ما دام الوقت باقياً والمكنة حاصلة، سواء كان قريباً أم بعيداً، وسواء استلزم السعي فوات مطلوبه \_ إذا لم يكن مضراً بحاله \_ أم لا، لقدرته على الماء.

وقال في المعتبر: من تكرّر خروجه من مصره كالحَطّاب والحَشَاش لوحضرته الصلاة ولا ماء، فإن أمكنه العود ولمّا يفت مطلوبه عاد ولوتيمم لم يجزئه، وإن لم يمكنه إلّا بفوات مطلوبه ففي التيمم تردّد أشبهه الجواز دفعاً للضرر (٣).

الثالث: لوخاف على نفسة أو ماله لوفارق مكانه لم يجب الطلب، دفعاً للحرج اللازم من وجوب السعي معه، ويدل عليه روايتا داود الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمتان (٤)، وفحوى صحيحة الحلبي: إنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمرّ

<sup>(</sup>١) في «ح» زيادة: بعض.

٢١) كالشافعي في الأم ٢١.١.

<sup>(</sup>٣) المعتبر ١:٣٦٥.

<sup>(</sup>٤) في ص١٧٩.

ولو أخل بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيممه وصلاته على الأظهر.

بالركيّة (١) وليس معه دلو، قال: « ليس عليه أن يدخل الركيّة ، لأنّ ربّ الماء هورت الأرض فليتيمّم » (٢).

الرابع: قال في المنتهى: لوطلب قبل الوقت لم يعتد به ووجب إعادته ، لأنّه طلب قبل المخاطبة بالتيمم فلم يسقط فرضه ، ثم اعترف بأنّ ذلك إنما هوإذا أمكن تجدد الماء في موضع الطلب ، وإلّا لم يجب عليه الطلب ثانياً (٣) .

وهو جيّد إن قلنا أنّ الطلب إنما هوفي الغلوات كما هورواية السكوني ، وأمّا على رواية زرارة فيجب الطلب ما أمّل الإصابة في الوقت سواء كان قد طلب قبل الوقت أم لا .

قوله: ولو أخلّ بالطلب حتى ضاق الوقت أخطأ وصح تيمّمه وصلاته على الأظهر.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، والوجه فيه أنّ الطلب يسقط مع ضيق الوقت عنه ويجب على المكلّف التيمم، لأنّه غير واجد للماء كما هو المقدّر، وأداء الصلاة بتلك الطهارة، وقد امتثل لأنّه المفروض، والأمر يقتضي الإجزاء.

وقال الشيخ في المبسوط والخلاف: لو أخلّ بالطلب لم يصح تيممه (٤). و يلزم على قوله لوتيم وصلّى أن يعيد الصلاة، وبه قطع الشهيد ــرحمه الله في الدروس

<sup>(</sup>١) الرَّكيَّة: البئر. وجمعها رَّكيٌّ وركايا ـ الصحاح ٢٣٦١:٦.

<sup>(</sup>٢) الفقيه ٢١٣/٥٧:١، المحاسن: ١٣٣/٣٧٢، الوسائل ١٦٥٤، أبواب التيمم ٣٠ ح١٠.

<sup>(</sup>٣) المنتهى ١٣٩:١.

<sup>(</sup>٤) المبسوط ٢١:١، والحلاف ٢:٥٥.

### والبيان (١).

واستشكله المصنف في المعتبر: بأنّه مع ضيق الوقت يسقط الطلب و يتحتّم التيمّم فيكون مجزياً وإن أخل بالطلب وقت السعة ، لأنّه يكون مؤدّياً فرضه بطهارة صحيحة وصلاة مأمور بها (٢). وهو حسن.

ويمكن أن يحمل كلام الشيخ على ما إذا أخلّ بالطلب وتيمّم مع السعة فإنّ تيمّمه لا يصح قطعاً .

وقال في المنتهى: لو كان بقرب المكلّف ماء وتمكّن من استعماله وأهمل حتى ضاق الوقت فصار لومشى إلىه خرج الوقت فإنه يتيمّم، وفي الإعادة وجهان أقر بهما الوجوب (٢٠). و يتوجّه عليه ما سبق.

#### فروع:

الأوّل: لو أخل بالطلب وضاق الوقت فتيمّم وصلّى ثم وجد الماء في محل الطلب فالأظهر أنّه كعدمه ، لما ذكرناه من الدليل. وقيل بوجوب الإعادة هنا (١) ، تعويلاً على رواية أبي بصير، قال: سألته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه وتيمّم وصلّى ثم ذكر أنّ معه ماء قبل أن يخرج الوقت ، قال: «عليه أن يتوضّأ و يعيد الصلاة » (٥) .

<sup>(</sup>١) الدروس: ١٩، والبيان: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) المعتبر ١:٥٦٥.

<sup>(</sup>٣) المنتهى ١:١٥٢.١

<sup>(</sup>٤) كما في الدروس: ١٩، والبيان: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي ٣:٥٠/١٠، التهذيب ٢١٦/٢١٢، الوسائل ٩٨٢:٢ أبواب التيمم ب١٤ ح٥٠.

مسوغات التيمم ........... ١٨٥

وهي مع ضعف سندها بعثمان بن عيسى ، واشتراك آبي بصير، وجهالة المسئول، إنما تدل على الإعادة إذا نسي الماء في رحله وتيمّم وصلى ثمّ ذكر في الوقت ، وهو خلاف محل النزاع .

الثاني: لوكان معه ماء فأراقه قبل الوقت ، أو مرّ بماء فلم يتطهّر، ودخل الوقت ولا ماء تيمّم وصلّى ولا إعادة إجماعاً قاله في المنتهى (١). ولو كان ذلك بعد دخول الوقت فكذلك على الأظهر وإن علم باستمرار الفقد ، لأنّه صلّى صلاة ماموراً بها بتيمم مشروع فكانت مجزية. وقطع الشهيد في الدروس والبيان بوجوب الإعادة هنا للتفريط (٢). وجعله العلاّمة في التذكرة احتمالاً ، قال: فحينئذ يعيد واحدة لا ما بعدها كما لو أراق قبل الوقت ، ويحتمل قضاء كلّ صلاة يؤدّيها بوضوء واحد في عادته (٣).

والأصح السقوط مطلقاً ، وظاهر المعتبر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب (٤) .

الشالث: لو كان الماء موجوداً عنده فأخل باستعماله حتى ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء، فهل يتطهر و يقضي أو يتيمم و يؤدّي ؟ فيه قولان، أظهرهما الأوّل، وهو خيرة المصنف في المعتبر (٥)، لأنّ الصلاة واجب مشروط بالطهارة، والتيمم إنما يسوغ مع العجز عن استعمال الماء، والحال أنّ المكلّف واجدللماء، متمكّن من استعماله، غاية الأمر أنّ الوقت لا يتسع لذلك ولم يثبت كون ذلك مسّوغاً للتيمم.

وقال العلاّمة في المنتهى : يجب التيمم والأداء ، لقوله عليه السلام في صحيحة حمّاد

<sup>(</sup>١) المنتهى ١: ١٥٢.

<sup>(</sup>٢) الدروس: ١٩، والبيان: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) التذكرة ٦١:١.

<sup>(</sup>٤) (٥) المعتبر ٢:٣٦٦.

ابن عثمان: « هو بمنزلة الماء » (١) قال: وإنما يكون بمنزلته لوساواه في أحكامه ، ولا ريب

. أنّه لو وجد الماء وتمكّن من استعماله وجب عليه الأداء فكذا لو وجد ما ساواه <sup>(۲)</sup>.

قلت: ويدل عليه فحوى قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي: «إنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض » (٢) وفي صحيحة جيل: «إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » (٤) وهذا القول لا يخلو من رجحان، ولا ريب أنّ التيمم والأداء ثم القضاء بالطهارة المائية أحوط.

قوله: ولا فرق بين عدم الماء أصلاً ووجود ماء لا يكفيه لطهارته.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الطهارة بين الوضوء والغسل، و بهذا التعميم صرّح في المنتهى والتذكرة وأسنده إلى الممائنا (٥) ، والوجه فيه قوله تعالى: (فلم تجدوا ماءً) (١) إذ المتبادر منه نفي وجدان ما يكفي في الطهارة ، كقوله تعالى في كفارة اليمين: (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام) (٧) فإنّ المراد \_ والله أعلم \_ : فمن لم يجد إطعام عشرة مساكين ، ولهذا لم يجب إطعام البعض لو تمكن منه .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المتقدمة في ص (١٧٨).

<sup>(</sup>۲) المنتهى (۱: ۱۳۷).

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١: ٢١٣/٥٧)، المحاسن: (١٣٣/٣٧٢)، الوسائل (٢: ٩٦٥) أبواب التيمم ب (٣) ح (١).

<sup>(</sup>٤) المتقدمة في ص (١٧٨).

<sup>(</sup>a) المنتهى (١ : ١٣٣) ، التذكرة (١ : ٦٥) .

<sup>(</sup>٢) النساء : (٣٤) ، المائدة : (٦) .

<sup>(</sup>٧) المائدة : (٨٩).

وقال بعض العامة: الجنب إذا وجد ماءاً لا يكفيه لطهارته استعمل الماء وتيمم (١). وحكى في المنتهى عن بعض الشافعية ذلك في الحدث الأصغر أيضاً (٢) ، لأنّه واجد للماء فلا يسوغ له التيمم قبل استعماله. وجوابه منع الوجدان كما بيناه.

وقطع العلامة في النهاية بأنّ المحدث لو وجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته لم يجب عليه استعماله بل تيمم ، واحتمل في الجنب مساواته للمحدث ، و وجوب صرف الماء إلى بعض أعضائه ، لجواز وجود ما يكمل به الطهارة ، قال : والموالاة ساقطة هنا بخلاف المحدث (٣).

وجزم في التذكرة بعدم وجوب استعمال ما لا يكفي في الطهارة ، سواء في ذلك الجنب وغيره ، وأسنده إلى الأصحاب (١) . وهو المعتمد ، إذ التكليف بالغسل إنّما يتوجّه مع التمكن منه ، وإنّما يتجقق بالتمكن من جميع أجزائه ، و يؤيّده ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام : في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضّأ به ، قال : «يتيمم ولا يتوضّأ » (٥) ونحوه روى الحلبي في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام (١) . ولو كان غسل البعض واجباً مع التمكن منه لبيّنه عليه السلام .

<sup>(</sup>١) منهم ابن حزم في المحلي (٢ : ١٣٧)، وابنا قدامة في المغني والشرح الكبير (١ : ٢٧٠، ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١ : ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) نهاية الأحكام (١: ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) التذكرة (١: ٦٥).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١ : ١٠٠/٤٠٥) ، الوسائل (٢ : ٩٩٦) أبواب التيمم  $\psi$  (٢٤) - (٤) .

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١:  $^{(1)}$  ١٢٧٣/٤٠٥) ، الوسائل (٢:  $^{(2)}$  أبواب التيمم  $^{(3)}$  - (٤) .

الثاني: عدم الوصلة إليه . . فمن عُدِمَ الثمن فهو كمن عُدِمَ الماء ، وكذا إن وجده بثمن يضرّبه في الحال .

قال المصنف في المعتبر: وكذا لو تضرر بعض أعضائه بالمرض تيمم ولم يغسل الصحيح، وكذا لو كان بعض أعضائه نجساً ولا يقدر على طهارته بالماء تيمم وصلى، ولا إعادة في شيء من ذلك (١). وهوجيد، لأن الوضوء والغسل مركب، ومن شأن المركب الارتفاع بارتفاع جزئه فينتقل إلى بدله لتعذره، ولا ينتقض بالجبيرة، لخروجها بنص خاص كما بيناه (٢).

قوله: الثاني، عدم الوصلة إليه؛ فن عُدمَ الثمن فهو كمن عُدِمَ الماء، وكذا إن وجده بثمن يضرّ به في الحال.

ظاهر العبارة وصريح المعتبر (٢) أنّ المراد بالحال هنا ما قابل المآل (١٤) ، وقيل: إنّ المراد به حال المكلّف ليعم الاستقبال ، حيث لا يتوقع المكلف حصول مال فيه عادة ، لاشتراكهما في الضرر (٥) .

أمّا جواز التيمم مع فقد الثمن حيث يتوقف حصول الماء عليه فظاهر ، لأنّ من هذا شأنه لا يكون واجداً للماء المباح ، فينتقل فرضه إلى التيمم .

وأمّا جوازه مع وجود الماء بشمن يضربه في الحال فأسنده في المعتبر إلى فتوى الأصحاب (٦) ، واستدل عليه بأنّ من خشي من لصّ أخذ ما يجحف به لم يجب عليه السعي وتعريض المال للتلف ، وإذا ساغ التيمم هناك دفعاً للضرر ساغ هنا . و برواية

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٣٦٩).

<sup>(</sup>٢) ني ص (٢٣٥) .

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٦٩).

<sup>(</sup>٤) الجواهر (٥ : ٩٩). لعدم العلم بالبقاء الى وقته ، ولإمكان حصول مال فيه على تقدير البقاء .

<sup>(</sup>٥) كما في المسالك (١: ١٦).

<sup>(</sup>٦) المعتبر (١: ٣٧٠).

وإن لم يكن مضراً في الحال لزمه شراؤه ولو كان بأضعاف ثمنه المعتاد. وكذا القول في الآلة.

يعقوب بن سالم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق و يساره غَلوتين أو نحو ذلك ، قال: «لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لحق أو سبع » (١) وهو حسن .

و يؤيده عموم قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (٢) وقوله عز وجل: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) (٣).

قوله: وإن لم يكن مضراً به في الحال لزمه شراؤه وإن كان بأضعاف ثمنه المعتاد.

هذا هو المشهور بين الأصحاب، وقال ابن الجنيد؛ إذا كان الثمن غالياً تيمّم وصلّى، وأعاد إذا وجد الماء (٤). وهوضعيف.

لنا: أنّه واجد للماء لقدرته عليه بالثمن المتمكّن منه فلا يسوغ له التيمم ، كما في خصال الكفارة المرتبة ، وما رواه صفوان في الصحيح ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء ، فوجد قدر ما يتوضّأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها ، يشتري و يتوضّأ أو يتيمّم ؟ قال: «لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضّأت ، وما يشتري بذلك مال كثير» (٥٠).

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۵/۸) ، التهذيب (۱: ۲۸/۱۸۶) ، الوسائل (۲: ۲۱۹) أبواب التيمم ب (۲) ح (۲) .

<sup>(</sup>٢) الحج : (٧٨).

<sup>(</sup>٣) البقرة : (١٨٥) .

<sup>(</sup>٤) نقله في المعتبر (١ : ٣٦٩).

<sup>(</sup>ه) الكافي (٣ : ٧٠/٧٤) ، الفقيه (١ : ٧١/٢٣) ، التهذيب (١ : ٢٠١/٤٠٦) ، الوسائل (٢ أثر ١٩٧٧) أبواب التيمم ب (٢٦) ح (١) .

الشالث: الخوف ، ولا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصاً أو سَبُعاً أو يخاف ضياع مال .

ولوبذل له المال أو وهب منه (١) وجب القبول ولا يسوغ له التيمم ، لأنّه واجد للماء ، ولو بذل له بثمن وليس معه فبذل له الثمن قال الشيخ : يجب قبوله ، لأنّه متمكن منه (٢) . واستشكله المصنف في المعتبر بأنّ فيه منّة بالعادة ولا يجب تحمّل المنّة (٣) . وهو ضعيف ، لجواز انتفاء المنّة ، ومنع عدم وجوب تحمّلها إذا توقف الواجب عليه .

ولو امتنع من قبول الهبة لم يصح تيممه ما دام الماء أو الثمن باقياً في يد المالك المقيم على البذل.

قوله: الثالث، الخوف: ولا فرق في جواز التيمّم بين أن يخاف لصا أو سَبُعاً أو يخاف ضياع مال.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب على ما نقله جماعة (١) ، بل قال في المنتهى : إنّه لا يعرف فيه خلافاً بين أهل العلم (٥) . وقد ورد به روايات كثيرة ، منها : روايتا يعقوب بن سالم وداود الرّقي المتقدمتان (٦) .

وصحيحة الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يمرّ بالركيّة وليس معه دلو؟ قال: «ليس عليه أن يدخل الركيّة ، لأنّ ربّ الماء هو ربّ الأرض فليتيمم » (٧) .

<sup>(</sup>١) كذا ، والأنسب أن يكون : له . و يعني به : الماء .

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١: ٣١).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) منهم المحقق في المعتبر (١ : ٣٦٦)، والعلامة في التذكرة (١ : ٦١).

<sup>(</sup>٥) المنتهى (١: ١٣٤).

<sup>(</sup>٦) في ص (١٧٩).

<sup>(</sup>٧) المتقدمة في ص (١٨٢).

وإطلاق النص وكلام الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في الخوف بين أن يكون على النفس أو المال أو البضع ، ولا في الخوف بين أن يكون لسبب أو لمجرد الجبن ، ولا في المال الذي يخاف تلفه بين القليل والكثير ، المضر فوته وعدمه . و بهذا التعميم جزم الشارح ـــقدس سره ــ قال : والفارق بينه و بين الأمر ببذل المال الكثير لشراء الماء النص ، لا كون الحاصل في مقابلة الأول هو الثواب لبذله في عبادة اختياراً ، وفي الثاني العوض وهو منقطع (۱) ، لأنّ تارك المال للص وغيره طلباً للماء داخل في موجب الثواب أبضاً (۱)

قلت: وكأنه أشار بالنص إلى روايتي يعقوب بن سالم، وداود الرقي (٣) الدالتين على جواز التيمم مع الخوف من اللص، المتناولتين بإطلاقهما للخوف عن فوات المال القليل والكثير، وصحيحة صفوان (٤) المتضمنة للأمر بشراء ماء الوضوء وإن كان بألف درهم مع التمكن منه.

وفي سند الروايتين الأوليين ضعف، وفي دلالتهما قصور، إلا أنهما مؤيدتان بعموم ما دل على رفع الحرج والعسر، ولا ريب أنّ في تعريض النفس والمال للصوص حرجاً عظيماً ومهانةً على النفس، بخلاف بذل المال الحتياراً، فإنّه لا غَضاضة فيه على أهل المرقة بوحه، ولعل ذلك هو الفارق بن الموضعين.

قوله: وكذا لو خشي المرض الشديد أو الشّين باستعمال الماء جازله التيمّم. المرض الشديد باستعمال الماء يتحقق بخوف حدوثه ، أو زيادته ، أو بطء برئه ،

<sup>(</sup>١) يعني به : أنَّ الحاصل في مقابله هوعوضه وثمنه فيكون في ذمة السارق ، بخلاف الأول فانَّ الحاصل في مقابله هو الثواب .

<sup>(</sup>٢) المالك (١: ١٦).

<sup>(</sup>٣) المتقدمتين في ص (١٧٩) .

<sup>(</sup>٤) المتقدمة في ص (١٨٩).

ويشمل ما كان عاماً لجميع البدن أو مختصاً بعضو. ويدل على جواز التيمم للمريض بأنواعه إذا خاف الضرر باستعمال الماء قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى) (١) إذ المراد والله أعلم: وإن كنتم مرضى، مرضاً تخافون معه من استعمال الماء، أويشق عليكم معه استعماله. ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجنب تكون به القروح، قال: «لا بأس بأن لا يغتسل، يتيمم » (٢).

أما الجواز مع خوف حدوث المرض الشديد باستعمال الماء فيدل عليه عموم قوله تعالى: ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) $^{(n)}$  وقوله عز وجل: ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) $^{(1)}$ .

وصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد، قال: «لا يغتسل، يتيمم »(٥).

وصحيحة داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ، قال: «لا يغتسل ، و يتيمم » (٢).

ولو كان الرض يسيراً كوجع الرأس والضرس فهو غير مسوغ للتيمم عند المصنف(٧)

<sup>(</sup>١) المائدة : (٦).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١ : ١٨٤ / ٥٣٠) ، الوسائل (٢ : ٩٦٧) أبواب التيمم ب (٥) ح (٥ ، ١١) بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٣) الحج : (٧٨).

<sup>(</sup>٤) البقرة : (١٩٥).

<sup>(0)</sup> التهذيب (١ : 17/197) ، الوسائل (1: 197) أبواب التيمم (0) - (0) .

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١: 0 = 0 = 0 الوسائل (٢: 0 = 0 = 0 أبواب التيمم 0 = 0 = 0 (٨).

<sup>(</sup>٧) المعتبر (١ : ٣٦٥).

سوغات التيمم .....

والعلاّمة (١) ، لانتفاء الضرر معه . واستشكله الشهيد رحمه الله في الذكرى (٢) بالعسر والحرج ، وقول النبيّ صلى الله عليه وآله : « لا حرج » ( $^{(7)}$  .

وربما كان الخلاف مرتفعاً في المعنى، فإنه مع الضرورة والمشقة الشديدة يجوز التيمم عند الجميع ، لأنّ المرض والحال هذه لا يكون يسيراً ، ومع انتفاء المشقة وسهولة المرض لا يسوغ التيمم عند الجميع أيضاً .

وإطلاق النص وكلام أكثر الأصحاب يقتضي أنّه لا فرق في هذا الحكم بين متعمّد الجنابة وغيره ، و يؤيّده أنّ الجنابة على هذا التقدير غير محرّمة إجماعاً كما نقله في المعتبر (١٠) ، فلا يترتب على فاعله عقوبة (٥) ، و[في] التكاب التغرير بالنفس عقوبة .

وقال الشيخان: إن أجنب نفسه مختاراً لم يجز له التيمم وإن خاف التلف أو الزيادة في المرض (٦) ، واستدل عليه في الخلاف بصحيحة (٧) عبدالله بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه السلام: في رجل تخوف أن يغتسل فيصيبه عَنَت ، قال: «يغتسل وإن أصابه ما أصابه » (٨).

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة في

<sup>(</sup>١) المنتهي (١: ١٣٦) ، والتذكرة (١: ٦٢).

<sup>(</sup>۲) الذكرى : (۲۲) . (۲) الذكرى : (۲۲) .

<sup>(</sup>٣) سنن ابن ماجة (٢: ٣٠٤٩/١٠١٣) ، سنن أبي داود (٢٠١٤/٢١١٢ ، ٢٠١٥) .

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٣٦٣).

<sup>(</sup>٥) الجواهر (٥: ١٠٨). مع أن المتجه على مذهب الخصم حرمة الجنابة والحال هذه.

<sup>(</sup>٦) المفيد في المقنعة : (٨) ، والشيخ في الحلاف (١ : ٣٩) ، والمبسوط (١ : ٣٠) ، والنهاية : (٤٦) .

<sup>(∨)</sup> في «س» و «ح» : برواية .

<sup>(</sup>۸) التهذیب (۱: ۱۹۸/ ۹۷۰) ، الاستبصار (۱: ۱۹۸/ ۹۳۰) ، الوسائل (۲: ۱۸۸) أبواب التيم ، ب (۱۷) ح (۳) . (۷) .

١٩٤ ......مدارك الأحكام/ج٢

الليلة الباردة ، قال: «اغتسل على ما كان ، فإنّه لا بدّ من الغسل » (١) .

وأجاب عنهما في المعتبر بعدم الصراحة في الدلالة ، لأنّ العَنّت المشقة ، وليس كلّ مشقة تلفاً ، ولأنّ قوله عليه السلام : «على ما كان » ليس حجة في موضع النزاع وإن دل بإطلاقه ، فدفع الضرر المظنون واجب عقلاً لا يرتفع بإطلاق الرواية ، ولا يخصّ بها عموم نفي الحرج (٢) . وهو جيد .

و يتوجه عليهما أيضاً أنهما متروكتا الظاهر، إذ لا تقييد فيهما بتعمد الجنابة، ولا قائل بمضمونهما على الإطلاق.

نعم روى الكليني ــرحمه الله تعالىــ عن عليّ بن إبراهيم رفعه قال: « إن أجنب نفسه فعليه أن يغتسل على ما كان منه ، وإن احتلم تيمّم » (٣) .

وعن عليّ بن أحمد رفعه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال: سألته عن مجدور أصابته جنابة ، قال: «إن كان أجنب هو فليغتسل ، وإن كان احتلم فليتيمّم » (أ) وضعف سندهما يمنع من التمسك بهما .

و يرجع المريض في معرفة التضرر باستعمال الماء إلى الظنّ الحاصل من التجربة ، أو إخبار العارف وإن كان فاسقاً ، إذ غاية ما تقيّد به الآية الشريفة اعتبار ظنّ الضرر فيكفى حصوله بأيّ وجه اتفق .

وأمّا الشين فقيل: إنّه عبارة عمّا يعلو البشرة من الخشونة المشوِّهة للخلقة ، الناشئة من

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۹۸/۱۹۸)، الاستبصار (۱: ۱۹۸/۱۹۳)، الوسائل (۲: ۹۸۷) أبواب التيمم ب (۱۷) ح (٤).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٣٩٧).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٧/٦٧) ، الوسائل (٢: ٦٨٦) أبواب التيمم ب (١٧) ح (٢).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٣/٦٨)، الفقيه (١ : ٩٠٩/١٩٨)، التهذيب (١ : ١٩/١٩٨٠)، الاستبصار (١ : ١٩٨٥)، الاستبصار (١ : ١٩٨٥)، الوسائل (٢ : ٩٨٦) أبواب التيمم ب (١٧) ح (١).

استعمال الماء في البرد الشديد ، وربما بلغت تشقق الجلد وخروج الدم (١١) . وقد قطع الأصحاب بجواز التيمم مع ذلك ، دفعاً للضرر اللازم من وجوب استعمال الماء معه . واعتبر فيه العلامة في المنتهى التفاحش (٢) ، ولا بأس به .

قوله: وكذا لوكان معه ماء للشربوخاف العطش إن استعمله في الحال أو المآل.

هذا مذهب العلماء كافّة قاله في المعتبر (٣) ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنّه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلّا ماء قليل يخاف إن هو اغتسل أن يعطش ، قال : «إن خاف عطشاً فلا يهرق منه قطرة ، وليتيمم بالصعيد، فإنّ الصعيد أحبّ إلى "؛).

وفي الصحيح ، عن محمد الحلبي قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمم ؟ قال : «بل يتيمم ، وكذلك إذا أراد الوضوء » (٥) .

قال في المعتبر: ولوخشي العطش على رفيقه أو دوابة استبقى الماء و يتيمم ، لأنَ حرمة أخيه المسلم كحرمته ، ولأنّ حرمة المسلم آكد من حرمة الصلاة ، والخوف على الدواب خوف على المال، ومعه يجوز التيمم (١٠) . هذا كلامه ــرحمه الله تعالى ــ.

<sup>(</sup>١) كما في المسالك (١: ١٦).

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١: ١٣٥).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٦٧).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : 3 - 3 / 2 / 2 / 2 ) ، الوسائل (٢ : ٩٩٦) أبواب التيمم <math>(7) - (1)

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١ : ١٠٥/ ١٢٧٥) ، الوسائل (٢ : ٩٦٧) أبواب التيمم  $\psi$  (٢٥) - (٢) .

<sup>(</sup>٦) المعتبر (١ : ٣٦٨).

الظرف النّاني: فيما يجوز التيمم به: وهو كل ما يقع عليه اسم الأرض.

وهو جيد بالنظر إلى الرفيق المسلم ، لأن حفظ المسلم أرجح في نظر الشرع من الصلاة ، بدليل أنها تقطع لحفظ المسلم من الغرق والحرق وإن ضاق وقتها .

أما بالنظر إلى الدواب فمشكل على إطلاقه ، لأن مطلق ذهاب المال غير مسوغ للتيمم ، ولهذا وجب صرف المال الكثير الذي لا يضر فوته في شراء الماء (ومنه الدواب لواتوف الشراء عليه) (١) فيمكن القول بوجوب ذبح الدابة (أو إتلافها) (١) واستعمال الماء ، لأنه واجد له غير مضطر إليه ، فلا يسوغ له التيمم .

فرع: لو كان معه ماءان طاهر ونجس ، وخشي العطش ، فقد قطع الأصحاب بأنه يستبقي الطاهر لشر به و يتيمم ، لأنه قادر على شرب الطاهر فلا يستبيح النجس ، فجرى وجوده مجرى عدمه . وهو جيد إن ثبت تحريم شرب النجس مطلقاً .

قوله: الطّرف الثّاني، في يجوز التيمم به، وهو: كل ما يقع عليه اسم الأرض. اختلفت عبارات الأصحاب فيما يجوز التيمم به، فقال الشيخ في المبسوط: لا يجوز التيمم به الآ بما يقع عليه اسم الأرض إطلاقاً ، سواء كان عليه تراب أو كان حجراً أو جمّاً أو غير ذلك (٣) ، وبمعناه قال في الجمل والخلاف (١٠) ، ونحوه قال المرتضى في المصباح (٥) .

وقال في شرح الرسالة: لا يجزىء في التيمم إلّا التراب الخالص أي الصافي من مخالطة ما لا يقع عليه اسم الأرض، كالكحل والزرنيخ وأنواع المعادن (٦). ونحوه قال

<sup>(</sup>١) ما بين القوسين زيادة من «ح».

<sup>(</sup>٢) من «ح».

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١: ٣١).

<sup>(</sup>٤) الجمل والعقود (الرسائل العشر) : (١٦٨) . الحلاف (١ : ٣٠).

<sup>(</sup>٥) (٦) نقله عنهما في المعتبر (١ : ٣٧٢).

المفيد في المقنعة <sup>(١)</sup> ، وأبوالصلاح <sup>(٢)</sup> .

ونقل عن ابن أبي عقيل أنه جوز التيمم بالأرض و بكل ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، واستحسنه في المعتبر (٣) .

والمعتمد اعتبار ما يقع عليه اسم الأرض.

لنا: قوله تعالى: (فتيمموا صعيداً طيباً) (١) والصعيد: وجه الأرض على ما نص على ما نص عليه الخليل (٥) والزجاج (٦) ، ونقله ثعلب عن ابن الأعرابي . ويدل عليه قوله تعالى: (فتصبح صعيداً زلقاً) (٧) أي أرضاً ملساء يزلق عليها باستيصال نباتها وأشجارها .

وقول النبي صلى الله عليه وآله: « يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة على صعيد واحد » (٨) أي أرض واحدة .

و يدل على جواز التيمم بالأرض الأخبار المستفيضة ، كقول الصادق عليه السلام في صحيحة ابن سنان: «إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصل » (١٠) وفي صحيحة الحلبي: «إنّ رب الماء هورب الأرض فليتيمم » (١٠) وفي

<sup>(</sup>١) القنعة : (٧).

<sup>(</sup>٢) الكافي في الفقه : (١٣٦).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٧٢).

<sup>(</sup>٤) النساء: (٤٣).

<sup>(</sup>٥) كتاب العين (١ : ٢٩٠).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه في المصباح المنير: (٣٤٠) ، ومجمع البحرين (٣: ٨٥) ، ونقلا عنه قوله: أنه لا يعلم فيه اختلافاً بين أهل اللغة .

<sup>(</sup>٧) الكهف: (٠٤).

<sup>(</sup>٨) المعتبر (١ : ٣٧٣).

<sup>(</sup>٩) التهذيب (١: ١٩/١٩٣٠)، الاستبصار (١: ٩٥١/١٩٩)، الوسائل (٢: ٩٨٣) أبواب التيمم ب (١٤) ح (٧).

<sup>(</sup>۱۰) الفقيه (۱: ۱۳/۵۷) ، المحاسن: (۱۳۳/۳۷۲) ، الوسائل (۲: ۹۶۰) أبواب التيمم ب (۳) ح (۱) ، بتفاوت يسير.

صحيحة محمد بن مسلم: «فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » (١) وإنما يكون وجدان الأرض نافعاً لوجاز التيمم بها.

احتج السيد المرتضى ــرحمه الله ــ على ما نقل عنه (٢) بقوله تعالى: ( فتيمموا صعيداً طيباً) والصعيد هو التراب بالنقل عن أهل اللغة (٢) ، حكاه ابن دريد عن أبى عبيدة .

و بقوله عليه السلام: «جعلت الأرض لي مسجداً وترابها طهوراً » (٤) ولو كانت الأرض طهوراً وإن لم تكن تراباً لكان لفظ ترابها لغواً.

وأجاب عنه في المعتبر بأنه لا يلزم من تسمية التراب صعيداً أن لا يسمى به الأرض ، بل جعله اسماً للأرض أولى ، لأنه يستعمل فيهما فيجعل حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الأرضية ، دفعاً للاشتراك والمجاز . فيكون التراب صعيداً باعتبار كونه أرضاً ، لا باعتبار كونه تراباً .

وعن الرواية بأنّ التمسك بها تمسك بدلالة الخطاب وهي متروكة في معرض النص إجماعاً. وحكى الشهيد \_رحمه الله\_ في الذكرى (٥) أنّ الرواية موجودة بحذف ترابها. وكيف كان فهذه الرواية الضعيفة لا تعارض الأخبار المستفيضة الصحيحة السند المتضمنة لجواز التيمم عا يسمى أرضاً.

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۱/۱۳) ، التهذيب (۱: ۸۸/۲۰۳) ، الاستبصار (۱: ۷۳/۱۶۰) ، الوسائل (۲: ۹۸/۲۰۳) أبواب التيمم ب (۲۲) ح (۱) .

<sup>(</sup>٢) في المعتبر (١ : ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) كما في القاموس المحيط (١ : ٣١٨)، والصحاح (٢ : ٤٩٨).

<sup>(</sup>٤) الفقيه (١: ٧٠٤/١٥٥)، الخصال: (٢٩٦/٢٩٢)، الوسائل (٢: ٩٦٩) أبواب التيمم ب (٧) ح (٢).

<sup>(</sup>٥) الذكرى: (٢١).

مايجوز التيمم به ..........

واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالحجر الصلد الذي لا غبار عليه كالرُخام والبرام (١). فقال الشيخ رحمه الله في المبسوط والخلاف: يجوز التيمم به اختياراً (٢). وقال في النهاية: ولا بأس بالتيمم بالأحجار وأرض النورة وأرض الجص إذا لم يقدر على التراب (٢).

وقريب منه كلام المفيد \_ رحمه الله \_ في المقنعة ، فإنه قال : وإن كان في أرض صخر وأحجار ليس عليها تراب وضع يده أيضاً عليها ومسح وجهه وكفيه كما ذكرنا في تيممه بالتراب ، وليس عليه حرج في الصلاة بذلك ، لموضع الاضطرار (١٠).

وقال ابن إدريس \_ رحمه الله \_ : ولا يعدل إلى الحجر إلّا إذا فقد التراب(٥) .

وربما أشعر كلام ابن الجنيد \_رحمه الله \_ بالمنع من التيمم مطلقاً ، فإنه قال : ولا يجوز من السَبَخ ، ولا مما أحيل عن معنى الأرض المخلوقة بالطبخ والتحجير خاصة (1) .

والمعتمد جواز التيمم به اختياراً ، لأنه أرض إجماعاً كما حكاه في المعتبر (٧) ، ودل عليه اللغة والعرف ، ومتى ثبت كونه أرضاً تناولته الأدلة الدالة على جواز التيمم بالأرض .

<sup>(</sup>١) الرخام: حجر أبيض رخو ــ الصحاح (٥: ١٩٣٠)، البرام: الظاهر أنه حجر معروف بالحجاز واليمن يصنع منه القدور كما يستفاد من لسان العرب (١٢: ٤٥).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١: ٣٠)، والحلاف (١: ٣٠).

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٤٩) .

<sup>(</sup>٤) القنعة : (٨).

<sup>(</sup>٥) السرائر: (٢٦).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه في المختلف : (٤٨).

<sup>(</sup>٧) المعتبر (١: ٣٧٦).

ولم أقف للقائلين بجواز التيمم به مع الاضطرار دون الاختيار على حجة يعتد بها . فإنّ الحجر إن صدق عليه اسم الأرض جاز التيمم به ، مع وجود التراب وعدمه ، وإلّا امتنع كذلك ، كما هو ظاهر عبارة ابن الجنيد . أما التفصيل فلا وجه له . ومع ذلك كله فلا ريب أنّ التيمم بالتراب الخالص أولى وأحوط .

قوله: ولا يجوز التيمّم بالمعادن.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عليه العلامة \_ رحمه الله\_ في المنتهى الإجماع (١).

وقال ابن أبي عقيل \_رحمه الله \_ : يجوز التيمم بالأرض و بكل ما كان من جنسها ، كالكحل والزرنيخ ، لأنه يخرج من الأرض (٢) . وهوضعيف ، لأن الجواز تعلق عا يسمى أرضاً لا بما يخرج من الأرض .

والأولى اعتبار الاسم ، كما اختاره في المعتبر <sup>(٣)</sup>.

قوله: ولا بالرماد.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، حكاه في المنتهى (1) . وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين رماد التراب وغيره ، لأنه لا يسمى أرضاً . واستقرب العلامة \_ رحمه الله \_ في النهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ من التراب (٥) . وقال في التذكرة : لو احترق التراب حتى صار رماداً ، فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به (١) . وهو أولى ، إذ

<sup>(</sup>١) المنتهى (١: ١٤١).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه في المعتبر (١ : ٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١ : ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) نهاية الأحكام (١: ١٩٩).

<sup>(</sup>٦) التذكرة (١: ٤٥).

مايجوز التيمم به ...... مايجوز التيمم به ....

ولا بالنبات المنسحق كالأشنان والدقيق. ويجوز التيمم بأرض النورة، والجص،

المعتبر ما يقع عليه اسم الأرض.

قوله: ولا بالنبات المنسحق، كالأشنان (١) و الدقيق.

هذا قول علمائنا أجمع ، وخالف فيه بعض العامة (٢) ، فأجاز التيمم بما اتصل بالأرض من الشجر والنبات . ولا ريب في بطلانه .

قوله: ويجوز التيمّم بأرض النورة، والجص.

لاريب في جواز التيمم بأرض النورة والجص قبل الإحراق ، لأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة ، ومتى ثبت ذلك جاز التيمم بهما مطلقاً .

واعتبر الشيخ \_رحمه الله \_ في النهاية في جواز التيمم بهما وبالحجر فقد التراب (٣). وهو ضعيف جداً. لأن اسم الأرض إن صدق عليهما حقيقة جاز التيمم بهما مع وجود التراب وعدمه ، وإلّا امتنع كذلك.

أما نفس النورة والجص بعد الإحراق ، فذهب الشيخان (١) وأتباعهما (٥) إلى المنع من التيمم بهما لخروجهما بالإحراق عن اسم الأرض . وقال المرتضى ــرحمه الله في المصباح ، وسلار (٢): يجوز التيمم بهما .

قال في المعتبر: ما ذكره علم الهدى هورواية السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن

<sup>(</sup>١) الاشنان : شجر ينبت في الأرض الرملية ، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي ــ الإفصاح (١) د ٣٨٧) .

<sup>(</sup>٢) منهم القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (٥: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٤٩) .

<sup>(</sup>٤) المفيد في المقنعة : (٧) ، والشبخ في المبسوط (١ : ٣٧) ، والخلاف (١ : ٣٠).

<sup>(</sup>ه) منهم أبوالصلاح في الكاني في الفقه: (١٣٦)، وابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): (٥٥٧)، وابن حرة في الوسيلة (٧١).

<sup>(</sup>٦) المراسم : (٥٤).

٢٠٢ ......مدارك الأحكام/ج٢

على عليهم السلام: إنه سئل عن التيمم بالجص، فقال: «نعم» فقيل: بالنورة؟ فقال: «نعم» فقيل: بالنورة؟ فقال: «نعم» فقيل: بالرماد؟ فقال: «لا، إنه لا يخرج من الأرض، إنما يخرج من الأرض، إنما يخرج الشجر» (١) \_ وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة \_ لأنه (٢) أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض، كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء (٣). هذا كلامه \_ رحمه الله تعالى \_ . والأولى اعتبار الاسم كما اختاره في المنتهى (١).

واختلف الأصحاب في جواز التيمم بالخزف ، فقال ابن الجنيد والمصنف \_رحمه الله \_ في المعتبر: لا يجوز التيمم به ، لخروجه بالطبخ عن اسم الأرض (٠٠) .

وقيـل بـالجـواز<sup>(١)</sup> ، للشك في تحقق الاستحالة . ولأن الأرض المحترقة (قد)<sup>(٧)</sup> يقع عليها اسم الأرض حقيقة . والمنع أحوط .

وقال المصنف في المعتبر بعد أن قطع بخروج الحرّف بالطبخ عن اسم الأرض: ولا يعارض بجواز السجود، لأنه قد يجوز السجود على ما ليس بأرض كالكاغذ.

و يتوجه عليه: أن مقتضى الروايات الصحيحة المنع من السجود على غير الأرض ، ونباتها الذي لم يؤكل أو يلبس (٨) فمتى سلم خروج الحزف بالطبخ عن اسم الأرض ، وجب القول بامتناع السجود عليه إلى أن يثبت دليل الجواز فيه ، كما ثبت في الكاغذ

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱:  $(1: 40)^{-1}$ ) ، الوسائل (۲:  $(4: 40)^{-1}$  أبواب التيمم ب (۸) - (۱) .

<sup>(</sup>٢) هذا دليل على ما اختاره في المعتبر من جواز التيمم بأرض الجص والنورة.

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٧٦).

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١: ١٤٢).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٣٧٥)، ونقله عن ابن الجنيد أيضاً .

<sup>(</sup>٦) كما في جامع المقاصد (١: ٦٧)، ومجمع الفائدة (١: ٢٢٢).

<sup>(</sup>٧) ليست في «م» و «س».

<sup>(</sup>١) الوسائل (٣ : ٥٩١) أبواب ما يسجد عليه ب (١).

مايجوز التيمم به ...........مايجوز التيمم به .....

وتراب القبر، وبالتراب المستعمل في التيّمم. ولا يصح التيمم بالتراب المغصوب،

وسيجيء تمام تحقيق المسألة إن شاء الله تعالى .

قوله: وتراب القبر.

مذهب الأصحاب جواز التيمم بتراب القبر ، سواء كان منبوشاً أو غير منبوش ، إلّا أن يعلم فيه نجاسة ، لتناول اسم الصعيد له ، وعدم تحقق المانع من استعماله .

وقال الشافعي: المقبرة إذا تكرر نبشها لا يجوز التيمم بترابها ، لاختلاطه بصديد الموتى ، وإن لم يتكرر جاز (١) . ولا ريب في بطلانه .

قوله: والتراب المستعمل في التيمّم.

فسر المستعمل بالممسوح به ، أو المتساقط عن محل الضرب ، لا المضروب عليه ، فإنه ليس بمستعمل عند الجميع . وقد أجمع الأصحاب على جواز التيمم بالتراب المستعمل ، لأنه لم يخرج بالاستعمال عن اسم الصعيد . وخالف فيه بعض العامة ، فمنع من جواز التيمم به ثانيًا قياساً على الماء المستعمل في الطهارة (٢) . وهو قياس مع الفارق .

قوله: ولا يصحّ التيمّم بالتراب المغصوب.

للنهي عنه المقتضي للفساد. والراد بالمغصوب ما لم يكن مملوكاً ولا مأذوناً فيه ، خصوصاً أو عموماً أو بشاهد الحال.

ولوتيمم في المكان المخصوب فالأصح أنه لا يبطل تيممه إذا كان التراب المضروب عليه مباحاً ، لتوجه النهي إلى أمر خارج عن العبادة ، فإن الكون ليس من أفعال التيمم ، وإنما هو من ضروريات الجسم .

<sup>(</sup>١) قال في كتاب الأم (١ : ٥١). ولا يتيمم بتراب المقابر لاختلاطها بصديد الموتى ولحومهم وعظامهم .

<sup>(</sup>٢) منهم الغمراوي في السراج الوهاج : (٣٧) . والخطيب الشربيني في مغني المحتاج (١ : ٩٦) .

٢٠٤ ..................

ولا بالنجس ، ولا بالوَحَل مع وجود التراب .

وإذا مزج التراب بشيء من المعادن، فإن استهلكه التراب وإلا لم يجز.

قوله: ولا النجس.

هذا مذهب الأصحاب، بل قال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه مخالفاً (١) ، واستدل عليه بقوله تعالى: (فتيمموا صعيداً طيباً) والطيب هو الطاهر.

وهو جيد، إن ثبت كون الطيب هو الطاهر بالمعنى الشرعي، لكن يبقى الكلام في إثبات ذلك.

قوله: ولا بالوّحل مع وجود التراب.

هوبسكون الحاء وفتحها: الطين الرقيق. نصّ عليه في الصحاح (٢). وقال في القاموس: الوحل: الطين ترتطم فيه الدواب (٢). والظاهر أنّ مطلق الطين لا يجوز التيمم به اختياراً، لقوله عليه السلام في صحيحة رفاعة: «إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجق موضع تجده فتيمم منه، فإن ذلك توسيع من الله عزّ وجلّ » ثم قال: «وإن كان في موضع لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمم منه » (١) ونحوه روى أبوبصير في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (٥).

قوله: وإذا مزج التراب بشيء من المعادن فإن استهلكه الـتراب جازً، وإلا لم يجز.

ينبغى أن يراد بالاستهلاك أن لا يتميز الخليط ، و يصدق على الممتزج اسم التراب

<sup>(</sup>١) المنتهى (١: ١٤٤).

<sup>(</sup>٢) الصحاح (٥: ١٨٤٠).

<sup>(</sup>٣) القاموس المحيط (٤ : ٦٥).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٢٠/١٨٩)، الاستبصار (١: ٣٩/١٥٩)، الوسائل (٢: ٩٧٢) أبواب التيمم ب (١) ح (٤).

<sup>(</sup>د) الكافي (٣: ١/٦٧)، التهذيب (١: ١٩/١٨٩)، الاستبصار (١: ٥٣/١٥٦)، الوسائل (٢: ١٥/٣٠٥)، الوسائل (٢: ١٠/٣٠٩)، المستبصار (١: ١٠/٣٠٩)، الوسائل (٢: ١٠/٣٠٩)، الو

الصرف ، وحينئذ فلا ريب في جواز التيمم به ، لصدق التيمم بالصعيد .

وقال في المنتهى: لو اختلط التراب بما لا يتعلق باليد كالشعر جاز التيمم منه ، لأن التراب موجود فيه والحائل لا يمنع من التصاق اليد به (١).

وهو مشكل ، إذ المعتبر مماسة باطن الكفين بأسرهما للصعيد ، وما أصاب الخليط من اليد لم يماس التراب .

### قوله: ويكره بالسبخة والرمل.

المراد بالسبخة الأرض المالحة النشاشة (٢). والحكم بجواز التيمم بالأرض السبخة والرمل على كراهة فيهما مذهب فقهائنا أجمع ، عدا ابن الجنيد ، فإنه منع من السبخ . حكى ذلك المصنف \_رحمه الله\_ في المعتبر (٣) .

أما الجواز، فلأن اسم الأرض يقع عليهما حقيقة، فإن الرمل أجزاء أرضية اكتسبت حرارة أوجبت لها تغيراً ما في الكتسبت حرارة أوجبت لها تغيراً ما في الكيفية، لا تخرج به عن الحقيقة الأرضية، ومتى ثبت كونهما أرضاً جاز التيمم بهما، تمسكاً بظاهر الآية والنصوص التي تلوناها سابقاً.

وأما الكراهة ، فلم أقف فيها على أثر . وربما كان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجها بتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقة الأرضية ، أو الخروج من خلاف ابن الجنيد في السبخ ، وخلاف بعض العامة في الرمل (١٠) .

<sup>(</sup>١) المنتهى (١: ١٤٢).

<sup>(</sup>٢) سبخة نشاشة : ما يظهر من ماء السباخ أي المالحة فينش فيها \_ أي أخذ الماء في النضوب \_ حتى يعود ملحاً \_ \_ الصحاح (٣: ١٠٢١) ، النهاية لابن الاثير (٥: ٥٧) .

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٧٤).

<sup>(</sup>٤) منهم ابنا قدامة في المغنى والشرح الكبير (١ : ٢٨٧ ، ٢٨٨) ، والمرداوي في الانصاف (١ : ٢٨٤).

و يستحب أن يكون من رُبا الأرض وعواليها . . ومع فقد التراب يتيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابته .

قوله: ويستحب أن يكون من رُبا الأرض وعواليها.

لأنها أبعد عن ملاقاة النجاسة من المهابط، ولرواية غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «نهى أمير المؤمنين عليه السلام أن يتيمم الرجل بتراب من أثر الطريق » (١٠).

قوله: ومع فقد التراب يتيمم بغبار ثوبه أو لبد سرجه أو عرف دابته.

إذا فقد التراب وما في معناه وجب التيمم بغبار الثوب ، أو عُرف الدابة ، أو لِبد السرج ، أو غير ذلك مما فيه غبار . قال في المعتبر : وهو مذهب علمائنا وأكثر العامة (٢) .

والمستند فيه: رواية أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمم به، فإن الله أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جافّ ولا لبد تقدر على أن تنفضه وتتيمم به » (٣).

وصحيحة زرارة قال ، قلت لأ بي جعفر عليه السلام : أرأيت المواقف ، إن لم يكن على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول ؟ قال : «يتيمم من لِبد سرجه أو معرَفة دابته ، فإن فيها غباراً ، و يصلى »(٤) .

وصحيحة رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « فإن كان في ثلج فلينظر في

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳ : ۲/۱۲) ، التهذيب (۱ : ۵۳۸/۱۸۷) ، الوسائل (۲ : ۹۶۹) أبواب التيمم ب (٦) ح (۲) .

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٣٧٦).

 <sup>(</sup>٣) الكافي (٣ : ١/٦٧)، التهذيب (١ : ١٩٣/١٨٩)، الاستبصار (١ : ١٥٩/٧٥٥)، الوسائل (٢ :
 (٧) أبواب التيمم ب (٩) ح (٧).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ١٨٩/٤٤٥)، الاستبصار (١: ١٥٠/١٥٥)، السرائر: (٤٨٠)، الوسائل (٢: ٩٧٢) أبواب التيمم ب (٩) ح (١) بتفاوت يسير.

لِبد سرجه ، فليتيمم من غباره ، أو شيء مغبر . وإن كان في موضع لا يجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمم منه  $^{(1)}$  .

وإنما يجوز التيمم بالغبار مع فقد التراب، كما نص عليه الشيخ (٢) وأكثر الأصحاب. وربما ظهر من عبارة المرتضى \_ رحمه الله \_ في الجمل جواز التيمم به مع وجود التراب أيضاً (٣). وهو بعيد، لأنه لا يسمى صعيداً. بل يمكن المناقشة في جواز التيمم به مع إمكان التيمم بالطين، لضعف الرواية الأولى (١)، واختصاص الرواية الشانية بالمواقف الذي لا يتمكن من النزول إلى الأرض، والثالثة بحال الثلج المانعة من الوصول إلى الأرض، الغبار على الوحل، وظاهرهم المواقف عله.

قوله: ومع فقد ذلك يتيمّم بالوّحَل.

المستند في ذلك بعد الإجماع: روايتا أبي بصير ورفاعة المتقدمتان. ولو أمكن تجفيف الوحل بحيث يصير تراباً والتيمم به وجب ذلك، وقدم على الغبار قطعاً.

واختلف الأصحاب في كيفية التيمم بالوحل ، فقال الشيخان: إنه يضع يديه على الأرض ثم يفركهما و يتيمم به (٥) . وهو خيرة المصنف ــرحمه الله ــ في المعتبر (١) عملاً بظاهر الأمر. وقال آخرون: يضع يديه على الوحل و يتربص ، فإذا يبس تيمم به (٧) .

<sup>(</sup>١) المتقدمة في ص (٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١ : ٣٢) ، والنهاية : (٤٩) .

<sup>(</sup>٣) جمل العلم والعمل : (٥٢).

<sup>(</sup>٤) لعل وجه الضعف إشتراك أبي بصير بين الثقة والضعيف. كما صرح به في ص (٣٦) من هذا الكتاب.

<sup>(</sup>ه) الشيخ المفيد في المقنعة : (٨) ، قال : فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهما فيمسح إحداهماعلى الأخرى حتى لا يبقى فيهما نداوة وليمسح بهما وجهه . والشيخ الطوسي في المبسوط (١ : ٣٢) .

<sup>(</sup>٦) المعتبر (١: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٧) منهم ابن حزة في الوسيلة :(٧١)، والعلامة في التحرير: (٢٢)

القرف الثالث: في كيفية التيمم

ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت ، و يصح مع تضيّقه . وهل يصح مع سعته ؟ فيه تردد ، والأحوط المنع .

واستوجهه في التذكرة إن لم يخف فوت الوقت (١). وهو بعيد .

ولو فقد الوحل سقط فرض أداء الصلاة عند أكثر الأصحاب. وظاهر المرتضى (٢) وابن الجنيد (٦) جواز التيمم بالثلج. وهو مشكل، لأن الثلج ليس بأرض، فلا يسوغ التيمم به.

وقال المفيد\_رحمه الله في المقنعة: وإن كان في أرض قد غطاها الثلج ، ولا سبيل له إلى التراب ، فليكسره وليتوضأ به مثل الدهن (١) . ومقتضاه أنّ الواجب الوضوء به لا التيمم ، إلّا أنه يشكل بأنه إن تحقق به الغسل فلا وجه لتقديم التراب عليه ، وإلّا لم يعتبر أصلاً .

والحق أنه إن أمكن الطهارة بالثلج بحيث يتحقق به الغسل الشرعي كان مقدماً على التراب ومساوياً للماء في جواز الاستعمال. وإن قصر عن ذلك سقط اعتباره مطلقاً ، أما في الوضوء والغسل ، فلعدم إمكان الغسل به كما هو المفروض ، وأما في التيمم ، فلأنه ليس أرضاً ، فلا يجوز التيمم به .

قوله: الطرف الشالث، في كيفية التيمم: ولا يصح التيمم قبل دخول الوقت، ويصح مع تضيّقه، وهل يصح مع سعته؟ فيه تردد، والأحوط المنع.

أجمع الأصحاب على عدم جواز التيمم للفريضة الموقتة قبل دخول الوقت، كما

<sup>(</sup>١) التذكرة (١ : ٦١).

<sup>(</sup>٢) (٣) نقله عنهما في المعتبر (١: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٤) القنعة : (٨).

كيفية التيمم ......كيفية التيمم .....

أطبقوا أيضاً على وجوبه مع تضيقه ولوظناً. وإنما الحلاف في جوازه مع السعة. فذهب الشيخ (١) ، والسيد المرتضى (٢) \_ رحمهما الله \_ وجمع من الأصحاب (٢) إلى أنه لا يصح إلّا في آخر الوقت ، ونقل عليه السيد الإجماع في الناصرية والانتصار. وذهب الصدوق \_ رحمه الله تعالى \_ إلى جوازه في أول الوقت (١) ، وقواه في المنتهى (٥) ، واستقربه في السان (١) .

وقال ابن الجنيد: إن وقع اليقين بفوت الماء آخر الوقت أو غلب الظن، فالتيمم في أول الوقت أحب إلي (١٨) واختاره أول الوقت أحب إلي (١٨) واختاره المعلامة \_رحمه الله في أكثر كتبه (١١) .

احتج الشيخ (١٠٠) والمرتضى (١١٠) بالإجماع ، وحسنة زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإن خاف أن يفوته الوقت

<sup>(</sup>١) المبسوط (١: ٣١) ، الحلاف (١: ٣٥).

<sup>(</sup>٢) الانتصار: (٣١) ، المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (١٨٩).

<sup>(</sup>٣) منهم ابن البراج في المهذب (١: ٤٧)، وابن حزة في الوسيلة :(٧٠)، وابن إدريس في السرائر: (٢٦).

<sup>(</sup>٤) قال في الهااية : (١٨). من كان جنباً أو على غير وضوء و وجبت الصلاة ولم يجد الماء فليتيمم . ولم يذكر التأخير، ولكن قال في المقنع : (٨) . أعلم أنه لا تيمم للرجل حتى يكون في آخر الوقت .

<sup>(</sup>٥) النتهي (١:٠١).

<sup>(</sup>٦) البيان : (٣٤).

<sup>(</sup>٧) نقله عنه في المختلف : (٧٧) .

<sup>(</sup>٨) المعتبر (١ : ٣٨٤).

<sup>(</sup>٩) المختلف : (٤٧) ، والتذكرة (١ : ٦٣).

<sup>(</sup>۱۰) الخلاف (۱: ۲۰۰).

<sup>(</sup>١١) الانتصار: (٣٢).

فليتيمم وليصل في آخر الوقت »(١).

وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعته يقول : «إذا لم تجد ماءاً وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض »(٢) .

وفي الجسيع نظر: أما الأجماع ، فبالمنع منه في موضع النزاع . وأما الرواية الأولى ، فلأن مقتضاها أنّ المسافر يطلب الماء ما دام في الوقت ، والطلب يؤذن بإمكان الظفر وإلآ لكان عبثاً . وكذا الكلام في الثانية ، فإن قوله عليه السلام : «فإن فاتك الماء لم تفتك الأرض » يقتضى الشك في الفوات . فلا يتم الاحتجاج بهما على اعتبار التضيق مطلقاً .

ويمكن حملهما على الاستحباب، لقصورهما من حيث السند عن إثبات الوجوب بإضمار الثانية، وعدم بلوغ الأولى مرتبة الصحيح، مع أنها متروكة الظاهر، إذ لا نعلم قائلاً بوجوب الطلب في مجموع الوقت سوى المصنف \_رحمه الله\_ في المعتبر (٣)، فإنه يفهم من كلامه الميل إليه.

و يشهد لهذا الحمل قول الصادق عليه السلام في صحيحة محمد بن حمران: «واعلم أنه ليس ينبغي الأحد أن يتيمم إلا في آخر الوقت » (أ) فإن لفظ «لا ينبغي» و «ليس ينبغي » ظاهر في الكراهة.

حجة القول الثاني: قوله تعالى: (إذا قُمتم إلى الصلاةِ فاغسلوا) إلى قوله: (فَلَمْ

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۲/۲۳)، التهذيب (۱: ۸۹/۲۰۳)، الاستبصار (۱: ۹۷٤/۱٦٥)، الوسائل (۲: ۹۷٤/۱٦٥)، الوسائل (۲: ۹۷٤/۱٦٥)

 <sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۱/۱۳)، التهذيب (۱: ۹۸۸/۲۰۳)، الاستبصار (۱: ۹۷۳/۱۹۰)، الوسائل (۲: ۹۲۳/۱۹۰) الوسائل (۲: ۹۲۳/۱۹۰)
 (۲) أبواب التيم ب (۲۲) ح (۱).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٨٢).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١:  $^{040}/^{10})$ ، الاستبصار (١:  $^{170}/^{00})$ ) الوسائل (٢:  $^{140}/^{10})$  أبواب التيمم ب (٢١) ح (٣) ،  $^{140}/^{10}$ 

كيفية التيمم .....

تجدوا ماءً فَتَيَمّموا ) (١) أوجب التيمم على المكلف عند إرادة القيام إلى الصلاة إذا لم يجد الماء ، فلا يتقيد بغيره عملاً بالأصل .

وقول النبي صلى الله عليه وآله لأبي ذر: «يكفيك الصعيد عشر سنين » $^{(7)}$  وقول الصادق عليه السلام: «هو بمنزلة الماء » $^{(7)}$  و «إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » $^{(1)}$ .

وتدل عليه الأخبار الكثيرة الدالة على أنّ المتيمم إذا صلى ثم وجد الماء في الوقت لا تجب عليه الإعادة ، كصحيحة زرارة قال ، قلت لأ بي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت ؟ قال: «تمت صلاته ولا إعادة عليه » (٥).

وموثقة يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل تيمم وصلّى ، ثم أصاب الماء وهو في وقت ، قال: «قد مضت صلاته وليتطهر »(١٦). وترك الاستفصال في حواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.

وأجاب الشيخ عن هذه الأخبار بجواز أن يكون قوله : « وهو في وقت » إشارة إلى أنه

<sup>(</sup>١) المائدة : (٦) .

<sup>(</sup>۲) الفقيه (۱: ۲۹//۱۹۹)، التهذيب (۱: ۲۱/۱۹۹)، الوسائل (۲: ۹۸۳) أبواب التيمم ب (۱٤) -(۱۲) .

<sup>(</sup>۳) التهذيب (۱: ۸۱/۲۰۰)، الاستبصار (۱: ۳۱/۲۶۳)، الوسائل (۲: ۹۹۰) أبواب التيمم ب (۲) – (۳) – (۳) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٣/٦٦) ، الفقيه (١ : ٢٢٣/٦٠) ، التهذيب (١ : ٢٢٤/٤٠٤) ، الوسائل (١ : ٢٩) أبواب الماء المطلق ب (١) ح (١) ، الوسائل (٢ : ٢٩٤) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (١) .

<sup>(</sup>ه) التهذيب (۱: ۲۲/۱۹۶ه)، الاستبصار (۱: ۲۰/۱۹۰ه)، الوسائل (۲: ۹۸۳) أبواب التيمم ب (۱٤) ح (۱).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١: ١٥/ ١٩٥)، الاستبصار (١: ١٠ / ٩٥١)، الوسائل (٢: ٩٨٤) أبواب التيمم ب (١٤) ح (١٤).

صلى في وقت ، لا أنه أصاب الماء بعد الصلاة في وقتها (١) . وهو بعيد جداً .

وأجيب عنها أيضاً بالحمل على ما إذا ظن المكلف الضيق ثم انكشف فساد ظنه (٢). وهو خروج عن الظاهر أيضاً.

وقد ظهر من ذلك كله أنّ اعتبار المضايقة مطلقاً لا دليل عليه أصلاً.

أما التفصيل بمعنى تأخير التيمم مع الطمع في وجود الماء إلى آخر الوقت عرفاً \_ وإن زاد عن قدر التيمم والصلاة \_ فلا بأس به ، لدلالة روايتي زرارة ومحمد بن مسلم (٣) عليه ، وإن كان القول بالتوسعة مطلقاً لا يخلو من قوة .

#### وهنا مباحث :

الأول: لو دخل وقت الصلاة وهو متيمم فهل يجوز له أداء الصلاة في أول وقتها على القول بالمضايقة أم لا؟ الأظهر: الجواز، وهو اختيار الشيخ رحمه الله في أول الوقت المبسوط (١٠)، والمصنف رحمه الله في المعتبر (٥)، لأن المانع من الصلاة في أول الوقت إنما هو ورود الأمر بتأخير التيمم إلى آخر الوقت، وهو لا يتناول المتيمم.

وتشهد له صحيحة زرارة قال ، قلت لأ بي جعفر عليه السلام : يُصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : «نعم » (١) . وصحيحة أخرى له عنه عليه السلام : في الرجل يتيمم ، قال : « يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء » (٧) .

<sup>(</sup>١) التهذيب (١: ١٩٥) ، والاستيصار (١: ١٦٠).

<sup>(</sup>۲) کما فی الذکری : (۱۰۷).

<sup>(</sup>٣) المتقدمتين في ص (٢٠٩، ٢١٠) .

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١: ٣٣).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) الكافي (٣: ٣٦/٤) ، التهذيب (١: ٥٠٠/٢٠٠) ، الاستبصار (١: ٥٧٠/١٦٤) ، الوسائل (٢: ٩٠٠/١٦٤) ، الوسائل (٢: ٩٠٠) أبواب التيمم ب (٢٠) ح (١) .

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١: ٧٠٠/٢٠٠)، الوسائل (٢: ٩٩٠) أبواب التيمم ب (١٢٠٠).

كيفية التيمم ......

وقـــل بــالثاني<sup>(۱)</sup> ، لأن المقتضي للتأخير إمكان وجود الماء في الوقت ، وهو متحقق . ولا يخفى ضعفه .

الشاني: من عليه فائتة فالأوقات كلها صالحة لتيممه، لعموم قوله عليه السلام: «ومتى ذكرت صلاة فاتتك صليتها » (٢). ويجوز الدخول به في الفرائض المؤداة قطعاً، لقوله عليه السلام في صحيحة حماد بن عثمان \_ وقد سأله عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة ؟ \_ : «هو بمنزلة الماء » (٦).

وفي صحيحة جميل: «إن الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » (٤). ومقتضى ذلك أنه يثبت له جميع أحكام الماء إلّا ما خرج بالدليل.

وكذا يتيم للنافلة متى أراد فعلها ، موقتة كانت أو مبتدأة ، وإن كان في الأوقات المكروهة ، لأن الكراهة بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء لا ينافي الانعقاد . وقطع المصنف \_ رحمه الله \_ في المعتبر (٥) ، والعلامة في التذكرة (٦) بعدم جواز التيمم في أوقات النهى . وهو غرجيد . و يصح الدخول به في الفرائض لما قدمناه .

وعلى هذا فيستفي اعتبار فائدة (٧) التضييق إن قلنا بجواز أداء الموقتة في أول وقتها

<sup>(</sup>١) حكى عن السيد كما في كسف اللثام (١: ١٤٩).

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۱/۲۹۱)، التهذيب (۳: ۱۰/۱۵۸)، الوسائل (۳: ۲۱۱) أبواب المواقيت ب (٦٣) ح (١)، بتفاوت يسر.

<sup>(</sup>۳) التهذيب (۱: ۸۱/۲۰۰)، الاستبصار (۱:  $^{0}$  ۱۱ )، الوسائل ( $^{1}$  ) أبواب التيمم ب ( $^{1}$  ) ر $^{1}$  )، وص ( $^{1}$  )، وص ( $^{1}$  )، أبواب التيمم ب ( $^{1}$  )، بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٣/٦٦) ، الفقيه (١ : ٢٢٣/٦٠) ، التهذيب (١ : ١٢٦٤/٤٠٤) ، الوسائل (١ : ٩٩) أبواب الماء المطلق ب (١) - (١) ، الوسائل (٢ : ٩٩٤) أبواب التيمم ب (٣٣) - (١) .

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١: ٣٨٣).

<sup>(</sup>٦) التذكرة (١ : ٦٣).

<sup>(</sup>V) كذا ، والأنسب أن يكون : فائدة اعتبار.

والواجب في التيمم النية ، واستدامة حكمها ، والترتيب : يضع يديه على الأرض ، ثم يسح الجبهة بهما من قصاص الشعر إلى طرف أنفه ، ثم يسح ظاهر الكفّين ، وقيل : باستيعاب مسح الوجه والذراعين ، والأول أظهر .

بالتيمم السابق، كما ذكره الشيخ في المبسوط (١).

وذكر جدي \_ قدس سره \_ أنّ من أراد أن يصلي الموقتة مع السعة فالحيلة له \_ بناء ً على اعتبار التضييق \_ أن ينذر صلاة ركعتين في تلك الحالة و يتيمم لهما ، ثم يصلي الحاضرة مع سعة الوقت (٢).

وهو حسن ، لكن لا فائدة في النذر إلّا صيرورة التيمم واجباً ، وقد صرح هو وغيره بجواز الدخول في الفريضة بتيمم النافلة (٣) ، ونذل عليه في المنتهى الإجماع (١) . أللهم إلّا أن يقول بمنع النافلة المبتدئة بالتيمم ، وصحة النذر ، وإن لم يكن متعلقه مشروعاً قبل النذر ، أو مع إمكان شرعيته في ثاني الحال . وهو بعيد .

الثالث: يتيمم للآية كالكسوف بحصولها. وللجنازة بحضورها، ويمكن دخول وقتها (٥) بتغسيل الميت، لإباحة الصلاة حينئذ وللاستسقاء باجتماع الناس في المصلى، واستقرب الشهيد رحمه الله جوازه بإرادة الخروج إلى الصحراء، بل بطلوع الشمس في اليوم الثالث، لأنه وقت الخروج إلى الصلاة (١). وهو مشكل ، والأولى إيقاعه عند إرادة الصلاة.

قوله: والواجب في التيمم: النية. واستدامة حكمها. والترتيب: يضع يديه على الأرض، ثم يمسح الجبهة بها من قصاص الشعر إلى طرف أنفه،

<sup>(</sup>١) المتقدم في ص (٢١٢).

<sup>(</sup>۲) (۳) روض الجنان : (۱۲۲).

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١: ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) كذا في جميع النسخ ، والأنسب : وقته . أي وقت التيمم .

<sup>(</sup>٦) الذكرى : (١٠٦).

كيفية التيمم .....

ثم يمسح ظاهر الكفّين، وقيل: باستيعاب مسح الوجه والذراعين، والأول أظهر.

ذكر المصنف \_ رحمه الله \_ ثم أنه يجب في التيمم أمور:

الأول: النية ، وهي شرط في صحة التيمم بإجماع العلماء ، قاله في المعتبر (١) . ومعناها القصد بالقلب إليه . ويعتبر فيها قصد الطاعة والامتثال لأمر الله عز وجل ، لعدم تحقق الإخلاص بدونه . وفي اعتبار ملاحظة الوجه والاستباحة القولان المتقدمان في الوضوء .

وذكر جمع من الأصحاب منهم العلامة في المنتهى أنه لا يجوز للمتيمم نية رفع الحدث ، لإجماع العلماء كافة على أنه غير رافع ، ومتى لم يرفع امتنعت نيته شرعاً (٢) .

وجود الماء. وهو حسن، إذ لا معنى للحدث الذي يمكن رفعه إلّا الحالة التي لا يصح وجود الماء. وهو حسن، إذ لا معنى للحدث الذي يمكن رفعه إلّا الحالة التي لا يصح معها الدخول في الصلاة ونحوها مما يتوقف على الطهارة، فمتى زالت تلك الحالة حصلت الاستباحة والرفع. غاية ما في الباب أنّ الرفع قد يكون مطلقاً، كما في طهارة المختار، وقد يكون إلى غاية، كما في التيمم وطهارة دائم الحدث. والإجماع لم ينعقد على أنّ التيمم لا يرفع الحدث بهذا المعنى، وإنما انعقد على أنه لا يرفعه مطلقاً على وجه لا ينتقض بوجود الماء، ولا كلام فيه.

وفي اعتبار نية البدلية عن الوضوء أو الغسل فيما كان بدلاً عنهما أقوال ، ثالثها : اعتبار ذلك إن قلنا باختلاف الهيئتين ، وعدمه إن قلنا باتحادهما . وهوظاهر اختيار

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٣٩٠).

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١: ٥٤٥).

الشهيد في الذكرى (١) ، ونقله عن المصنف في المعتبر ، وكلامه لا يدل عليه صريحاً ، فإنه قال : لونسى الجنابة فتيمم للحدث ، فإن قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه ، لأن الطهارتين واحدة ، وإن قلنا بالتفصيل لم يجزئه (٢) .

وقال الشيخ في الخلاف: الذي يقتضيه المذهب أنه لا يجوز، لأنه يشترط أن ينويه بدلاً من الوضوء أو بدلاً من الجنابة ولم ينو ذلك (٢). هذا كلامه \_رحمه الله تعالى وليس فيه دلالة على أنّ عدم الإجزاء \_على القول بالتفصيل \_ لفوات نية البدلية، بل الظاهر أنه لعدم تحقق الضربتين المعتبرتين فيما كان بدلاً من الغسل. و يتفرع على ذلك أنه لوذكر الجنابة بعد النية وضرب مرة ثانية لليدين أجزأه، كما لوقلنا بالاتحاد.

والأصح عدم اعتبار ذلك مطلقاً ، للأصل ، وصدق الامتثال بايجاد الماهية التي تعلق بها الخطاب .

واختلف الأصحاب في محل النية . فذهب الأكثر إلى أنه عند الضرب على الأرض ، لأنه أول أفعال التيمم . وبه قطع العلامة في المنتهي (١) .

وجوز في النهاية تأخيرها إلى عند مسح الجبهة ، تنزيلاً للضرب منزلة أخذ الماء للطهارة المائية (٥) . وهو مشكل ، لأن الضرب أحد الواجبات التي تعلق بها الأمر ، كمسح الجبهة واليدين ، بخلاف أخذ الماء في الطهارة المائية ، فإنه إنما يجب إذا توقف الغسل عليه . ولهذا لوغمس الأعضاء المغسولة في الماء أجزأه ، بخلاف مسح الأعضاء المسوحة بالتراب ، فإنه غير مجز قطعاً .

<sup>(</sup>۱) الذكرى: (۱۰۷).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٣٩١).

<sup>(</sup>٣) الخلاف (١ : ٣٢).

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١: ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) نهاية الأحكام (١: ٢٠٤).

كيفية التيمم ......

و يتفرع على القولين ما لوأحدث بعد الضرب وقبل مسح الجبهة ، فعلى الأول يستأنف الضرب دون الثاني . والأصح الاستيناف ، لأن مقتضى الحدث المنع من الدخول في العبادة إلى أن يحصل المبيح ، ولا يعلم حصوله بمجرد المسح ، لجواز أن يكون بعض المبيح .

وجزم العلامة في النهاية (١١) بعدم بطلان الضرب بطرو الحدث بعده ، مع اعترافه بأن أول أفعال التيمم المفروضة الضرب باليدين على الأرض . و بينهما تدافع .

الواجب الثاني: استدامة حكمها حتى يفرغ من التيمم، بمعنى أن لا ينوي نيةً تنافي النية الأولى. ولا ريب في اعتبارها بهذا المعنى، لبطلان النية السابقة باللاحقة، فيصير الفعل الواقع بعدها بغيرنية، فلا يكون مجزياً.

و يبطل السابق مع فوات الموالاة إن اعتبرناها هنا. والكلام في هذه المسألة كما تقدم في الوضوء.

الواجب الثالث: وضع اليدين معاً على الأرض. وقد أجمع الأصحاب على وجوبه وشرطيته في التيمم، فلو استقبل العواصف حتى لصق صعيدها بوجهه و يديه لم يجزئه، لتوقف الوظائف الشرعية على النقل، والمنقول في كيفية التيمم وضع اليدين على الأرض أولاً، فيكون ما عداه تشريعاً محرماً.

والأظهر اعتبار الضرب ، وهو الوضع المشتمل على الاعتماد الذي يحصل به مسماه عرفاً ، فلا يكفي الوضع المجرد عنه ، لورود الأمر بالضرب في عدة أخبار صحيحة ، كقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة

\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) نهاية الأحكام (١: ٢٠٣).

۲۱۸ ...... مدارك الأحكام/ج٢

لليدين  $^{(1)}$  وفي صحيحة اسماعيل بن همام: «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين  $^{(7)}$ .

ولا ينافي ذلك ما ورد في بعض الأخبار المتضمنة لوصف تيمم النبي صلى الله عليه وآله ، من أنه أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد (٣) ، لأن الفعل المثبت لاعموم له \_ كما حقق في محله \_ ولوثبت إفادته العموم لوجب حمله على الخاص جمعاً بن الأدلة .

واكتفى الشهيد \_ رحمه الله \_ في الذكرى بمسمّى الوضع وإن لم يحصل معه اعتماد ، محتجاً بأنّ الغرض قصد الصعيد ، وهو حاصل بالوضع (١٠) . وضعفه ظاهر ، فإنا نمنع حصول الغرض بالوضع مع قيام الدليل على الضرب .

و يعتبر في الضرب كونه بباطن الكفين ، لأنه المعهود من الضرب والوضع . وكونه على ما يجوز التيمم به . ولا يعتبر فيه كونه موضوعاً على الأرض ، فلو كان التراب على بدنه أو بدن غيره وضرب عليه أجزأ .

ولو كان على وجمه تراب صالح للضرب فضرب عليه ، ففي الإِجزاء تردد ، أقر به العدم ، لتوقف العبادة على النقل ، والمنقول خلافه .

ولا يشترط علوق شيء من التراب على يديه ليستعمله في الأعضاء الممسوحة ، لانتفاء الدليل عليه ، ولإجماع علمائنا على استحباب نفض اليدين بعد الضرب ، و ورود الأخمار

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۲۱۱/۲۱۰) ، الاستبصار (۱: ۹۹۹/۱۷۲) ، الوسائل (۲: ۹۷۸) أبواب التيمم ب (۱۲) ح (٤) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۲۰۹/۲۱۰)، الاستبصار (۱: ۹۷/۱۷۱)، الوسائل (۲: ۹۷۸) أبواب التيمم ب (۱۲) ح (۳) .

<sup>(7)</sup> الفقيه (1: (7) < (1) ، الوسائل (7: (3)) أبواب التيمم ب (11) < (3) .

<sup>(</sup>٤) الذكرى: (١٠٨).

كيفية التيمم .....

الصحيحة به (۱) ، ولو كان العلوق معتبراً لما أمر الشارع بفعل ما كان عرضة لزواله ، ولأنا بينا أنّ الصعيد وجه الأرض لا التراب ، فيسقط اعتبار حمله ، ولأن الضربة الواحدة كافية مطلقاً على ما سنبينه ، ولو كان المسح بالتراب معتبراً لما حصل الاكتفاء بها ، إذ الغالب عدم بقاء الغبار من الضربة الواحدة لليدين .

ونقل عن ظاهر ابن الجنيد \_\_رحمه الله\_\_ وجوب المسح بالمرتفع على اليدين ، واحتج له في المختلف (7) بقوله تعالى : ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )(7) أي من التراب .

والجواب: المنع من عود الضمير إلى الصعيد، بل المروي في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه يعود إلى التيمم، فإنه عليه السلام قال: «فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحاً، لأنه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها: (وأيديكم منه) أي من ذلك التيمم، لأنه علم أنّ ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها »(1).

الواجب الرابع: مسح الجبهة من قصاص شعر الرأس إلى طرف الأنف، والمراد به الأعلى كما سنبينه. قال في الذكرى: وهذا القدر متفق عليه بين الأصحاب (٥٠). وأوجب الصدوق \_رحمه الله \_ في من لا يحضره الفقيه مسح الجبينين والحاجبين أيضاً (٦٠). وقال أبوه \_رحمه الله تعالى \_: يمسح الوجه بأجمعه (٧).

<sup>(</sup>١) الوسائل (٢: ٩٩٩) أبواب التيمم ب (٢٩).

<sup>(</sup>٢) المختلف : (٥٠).

<sup>(</sup>٣) المائدة : (٦) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٣٠))، الفقيه (١ : ٢١/٥٦)، التهذيب (١ : ١٦٨/٦١)، علل الشرائع : (١/٢٧٩) ، الوسائل (٢ : ٩٨٠) أبواب التيمم ب (١٣) ح (١) .

<sup>(</sup>۵) الذكرى: (۱۰۸).

<sup>(</sup>٦) الفقيه (١: ٥٥)

<sup>(</sup>٧) نقله في المختلف : (٥٠) .

٢٢٠ ......مدارك الأحكام/ج٢

والمعتمد وجوب مسح الجبهة والجبينين خاصة .

لنا: قوله تعالى: (فامسحوا بوجوهكم وأبديكم منه) (١١) والباء للتبعيض بالنص الصحيح عليه من أبى جعفر الباقر عليه السلام (٢٠).

وما رواه ابن بابو یه فی الصحیح عن زرارة قال ، قال أبوجعفر علیه السلام: «قال رسول الله صلی الله علیه وآله ذات یوم لعمار فی سفر له: یا عمار بلغنا أنك أجنبت فکیف صنعت ؟ قال: تمرغت یا رسول الله فی التراب. قال ، فقال له: كذلك یتمرغ الحمار، أفلا صمعت كذا ؟ ثم أهوى بیدیه إلى الأرض فوضعهما على الصعید ، ثم مسح جبینیه بأصابعه و كفیه إحداهما بالاخرى ، ثم لم یعذ ذلك » (۳).

وتشهد له أيضاً موثقة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم ، فضرب بيديه الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح بهما جبهته وكفّيه مرة واحدة (١٠) .

ورواية عمرو بن أبي المقدام (٥) ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه وصف التيمم ، فضرب بيديه على الأرض ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينيه وكفيه مرة واحدة (١) .

<sup>(</sup>١) المائدة : (٦).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣: ٣٠))، الفقيه (١: ٢١٢/٥٦)، التهذيب (١: ١٦٨/١١)، علل الشرائع: (٢) الكافي (١: ١٦٨/١) أبواب التيمم ب (١٣) ح (١)، وقال فيها: « وامنحوا برؤوسكم » : إنّ المنع ببعض الرأس لكان الباء.

<sup>(</sup>٣) المتقدمة في ص (٢١٨) هـ (٣) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ١/٦١)، التهذيب (١: ٢٠١/٢٠٧)، الاستبصار (١: ٥٩٠/١٧٠) بتفاوت يسير، الوسائل (٢: ٢٧٦) أبواب التيم ب (١١) ح (٣).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١: ٢١٤/٢١٢)، الاستبصار (٢: ١٧١/٤١٥)، الوسائل (٢: ٩٧٧) أبواب التيمم ب (١١) ح (٦).

كيفية التيمم ......كيفية التيمم

وفي مقابل هذه الأخبار روايات كثيرة دالة بظاهرها على وجوب مسح الوجه كله ، كصحيحة داود بن النعمان ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم ، قال : «إن عماراً أصابته جنابة ، فتمعك الدابة ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله \_ وهو يهزأ به \_ : يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة ؟ فقلنا له : فكيف التيمم ؟ فوضع يديه على الأرض ، ثم رفعهما ، فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلاً »(٢) .

وصحيحة زرارة: قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: \_وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه في الأرض، ثم مسح وجهه وكفيه ولم يسح الذراعين بشيء (٣).

وحسنة الكاهلي، قال: سألته عن التيمم، قال: فضرب (بيده على البساط، فمسح بها) (١) وجهه، ثم مسح كفيه إحداهما على ظهر الأخرى (٥).

وبهذه الروايات أخذ علي بن بابو يه ــرحمه الله تعالىــ.

ويمكن الجواب عنها بالحمل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد بمسح الوجه مسح معضه .

قال في المعتبر: والجواب الحق العمل بالخبرين، فيكون مخيراً بين مسح الوجه

<sup>(</sup>١) أي : تمرّغ ، والمراد أنه ماسّ التراب بجميع بدنه ــ مجمع البحرين (٥ : ٢٨٨).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۹۸/۲۰۷۰)، الاستبصار (۱: ۹۹//۱۷۰)، الوسائل (۲: ۹۷۱) أبواب التيمم ب (۲) ح (٤) . (۱) ح (٤) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ٦٠٣/٢٠٨) ، الوسائل (٢: ٩٧٧) أبواب التيمم ب (١١) ح (٥) .

<sup>(1)</sup> كذا في النسخ الخطية والصدر، وفي «ح»: بيديه ... بهما .

<sup>(</sup>۰) الكافي (۳: ۳/۲۲) ، التهذيب (۱: ۲۰۰/۲۰۷) ، الاستبصار (۱: ۸۹/۱۷۰) ، الوسائل (۲: ۷۸۹/۱۷۰) ، الوسائل (۲: ۹۸۹/۱۷۰) أبواب التيمم ب (۱۱) ح (۱) .

۲۲۲ ......مدارك الأحكام/ج ٢

وبعضه ، لكن لا يقتصر على أقل من الجبهة (١) . وهو حسن .

أما مسح الحاجبين بخصوصهما فلم أقف على مستنده .

ومن هنا يظهر أنّ المراد بطرف الأنف : الأعلى لا الأسفل ، إذ النصوص وردت بمسح الجبهة ومسح الجبينين ومسح الوجه ، فلا وجه لإدخال الأنف فيه بخصوصه .

و ينبغي البدأة في مسح الجبهة والوجه بالأعلى احتياطاً. وقيل (٢) بالوجوب إما لمساواة الوضوء، أو تبعاً للتيمم البياني. وضعفهما ظاهر.

واعتبر أكثر الأصحاب كون المسح بباطن الكفين معاً. ونقل عن ابن الجنيد أنه اجتزأ باليد اليمنى ، لصدق المسح<sup>(٣)</sup>وفي صحيحة زرارة: «إن النبي صلى الله عليه وآله مسح جبينه بأصابعه » (١) .

والأولى المسح بمجموع الكفين (عملاً بجميع الأخبار)(١٠٠٠.

الواجب الخامس: مسح ظاهر الكفين، وحدهما الزند بفتح الزاء وهو: موصل الكف في الذراع، ويسمى الرسغ بضم الراء فالسين المهملة: فالغين المعجمة، قاله في الحَمْهَرة (٢٠).

ونقل ابن إدريس \_رحمه الله \_عن بعض الأصحاب: أنّ المسح على اليدين من أصول الأصابع إلى رؤوسها (٧٠).

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) كما في الذكرى : (١٠٩) ، وروض الجنان : (١٢٦).

<sup>(</sup>٣) في الذكرى: (١٠١).

 <sup>(</sup>٤) الفقيه (١: ٢١٢/٥٧) ، الوسائل (٢: ٩٧٧) أبواب التيمم ب (١١) ح (٨).

<sup>(</sup>٥) ما بين القوسين زيادة من «ح».

<sup>(</sup>٦) الجَسهرَة : في اللغة على منوال عين الحليل ، لأ بي بكر محمد بن الحسن بن ذُرّيد الأ زدي المتوفي (٣٢١) (معجم الأدباء ١٨ : ١٢٧، والذريعة ٥ : ١٤٦).

<sup>(</sup>٧) السرائر: (٢٦).

كيفية التيمم .....كيفية التيمم ....

وقال علي بن بابو يه ــرحمه الله تعالى ــ: امسح يديك من المرفقين إلى الأصابع (١). والمعتمد: الأول.

لنا: قوله تعالى: (وامسحوا بوجوهكم وأيديكم) (٢) والباء للتبعيض كما بيناه. وأيضاً: فإنّ اليد هي الكف إلى الرُسغ، يدل عليه قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (٢) والإجاع منا ومن العامة منعقد على أنها لا تقطع من فوق الرُسغ، وما ذاك إلّا لعدم تناول اليد له حقيقة.

و يدل عليه أيضاً الأخبار المستفيضة ، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: ثم مسح وجهه وكفيه ، ولم يمسح الذراعين بشيء (١) .

وقول الرضا عليه السلام في صحيحة إسماعيل بن همام: «التيمم ضربة للوجه وضربة للكفن » (٥).

وقول الصادق عليه السلام في صحيحة داود بن النعمان: «فمسح وجهه و يديه فوق الكف قليلاً » (١) وإدخال الرسغ في المسح من باب المقدمة يستلزم المسح من فوق الكف بقليل.

وفهم العلامة في المختلف من هذا الخبر وجوب تجاوز الرسغ ، فتأوله بأن المراد

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) نقله في المختلف : (٥٠).

<sup>(</sup>٢) النساء: (٣٤) ، المائدة: (٦) .

<sup>(</sup>٣) المائدة : (٣٨) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٦٠٣/٢٠٨)، الوسائل (٢: ٩٧٧) أبواب التيمم ب (١١) ح (٥).

<sup>(</sup>۰) التهذيب (۱: ۲۰۹/۲۱۰)، الاستبصار (۱: ۹۷/۱۷۱)، الوسائل (۲: ۹۷۸) أبواب التيمم ب (۱۲) ح (۳).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١: ٥٩٨/٢٠٧)، الاستبصار (١: ٥٩١/١٧٠)، الوسائل (٢: ٩٧٦) أبواب التيمم ب (١١) ح (٤).

| مدارك الأحكام/ج٢ | . ۲۲ | 1 & |
|------------------|------|-----|
|                  |      |     |

بقوله: «قليلاً » أنه لا يجب إيصال الغبار إلى جميع العضو وإن وجب استيعابه بالمسح. أو يكون الراوي رأى الإمام عليه السلام ماسحاً من أصل الكف فتوهم المسح من بعض الذراع (١١). وهو تكلف مستغنى عنه.

و بإزاء هذه الروايات روايات أخر دالة بظاهرها على وجوب المسح من المرفقين ، كرواية سماعة ، قال : سألته كيف التيمم ؟ فوضع (يده على الأرض فمسح بها ) (٢) وجهه وذراعيه إلى المرفقين (٦) .

ورواية ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال: «تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك » (١٤).

وصحيحة محمد \_ وهوابن مسلم \_ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التيمم ، فضرب بكفيه الأرض ، ثم مسح بهما وجهه ، ثم ضرب بشماله الأرض فمسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ، ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ، ثم قال: «هذا التيمم على ما كان فيه الغسل ، وفي الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين ، والقي ما كان عليه مسح الرأس والقدمين ، فلا يؤمم بالصعيد » (٥) .

<sup>(</sup>١) المختلف : (٥١) .

<sup>(</sup>٢) كذا في المصدر والنسخ الخطية ، وفي «ح» : يديه .... بهما .

<sup>(</sup>۳) الشهذيب (۱: ۲۰۲/۲۰۸) ، الاستبصار (۱: ۹۸۲/۱۷۰) ، الوسائل (۲: ۹۸۱) أبواب التيمم ب (۱۳) ح (۳) . (۱۳)

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٢٠٨/٢٠٩) ، الاستبصار (١: ٩٩٦/١٧١) ، الوسائل (٢: ٩٧٨) أبواب التيمم ب (١) - (٢) ح (٢) .

<sup>(</sup>ه) السهنيب (۱: ۲۱۲/۲۱۰) ، الاستبصار (۱: ۲۰۰/۱۷۲) ، الوسائل (۲: ۹۷۹) أبواب التيمم ب (۱۲) ح (۰) .

كيفية التيمم .....كيفية التيمم ....

وأجاب الشيخ رحمه الله في التهذيب عن هذه الأخبار بأنّ المراد بالمسح إلى المرفق الحكم لا الفعل، لأنه إذا مسح ظاهر الكف فكأنه غسل ذراعيه في الوضوء، فيحصل له بمسح الكفين في التيمم حكم غسل الذراعين في الوضوء (١). وهو حمل بعيد، مع أنه لا يجري في صحيحة محمد بن مسلم ونحوها نما كان فيه التيمم بدلاً من الغسل كما لا يخفى.

ويمكن حملها على الاستحباب كما ذكره المصنف في المعتبر، فإنه قال: ثم الحق عندي أنّ مسح ظاهر الكفين لازم. ولو مسح الذراعين جاز أيضاً عملاً بالأخبار كلها، لكن الكفان على الوجوب وما زاد على الجواز، لأنه أخذ بالمتيقن (٢).

أما القائل بوجوب المسح من أصول الأصابع ، فربما كان مستنده رواية حماد بن عيسى (٢) ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن التيمم فتلا هذه الآية : (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) (١) وقال : (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق) (٥) وقال : وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال : (وما كان ربك نسيا) (٦) . وموضع القطع من أصول الأصابع عند الأصحاب .

وهذه الرواية ــمع ضعف سندها بالإرسال ــ معارضة بالأخبار المستفيضة الدالة على وجوب مسح الكف كله (٧) ، فلا تعويل عليها .

<sup>(</sup>١) التهذيب (١: ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٣٨٧).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٢/٦٢)، التهنيب (١: ٩٩٩/٢٠٧)، الاستبصار (١: ٩٨/١٧٠)، الوسائل (٢: ٨٠/١٧٠) أبواب التيمم ب (١٣) - (٢).

<sup>(</sup>٤) المائدة : (٨٨) .

<sup>(</sup>٥) المائدة : (٦) .

<sup>(</sup>٦) مريم :(١٤).

<sup>(</sup>٧) الوسائل (٢: ٩٧٥) أبواب التيمم ب (١١).

٢٢٦ .....مدارك الأحكام/ج٢

## و ينبغي التنبيه لأمور :

الأول: المشهور بين الأصحاب أنّ محل المسح في الكفين ظهورهما لا بطونهما . بل ظاهر كلامهم أنّ ذلك مجمع عليه من القائلين بعدم وجوب الاستيعاب . و يدل عليه حسنة الكاهلي المتقدمة (١) . وأكثر الأخبار المعتبرة إنما تضمنت مسح الكفين من غير تصريح بأن المسوح ظهورهما ، إلّا أنّ الظاهر تحقق الامتثال بذلك ، إذ لا دلالة لها على وجوب الاستيعاب .

الثاني: ذكر العلامة (٢) ومن تأخر عنه (٣) أنه يجب البدأة في مسح الكف بالزند إلى أطراف الأصابع لمساواة الوضوء. والكلام فيه كما تقدم في الوجه (١).

الثالث : يجب تقديم اليمنى على اليسرى بإجماعنا قاله في التذكرة (٥) ، لأنه بدل مما يجب فيه التقديم . وربما كان في صحيحة ابن مسلم المتقدمة (٦) إشعار به .

الرابع: يعتبر في المسح كونه بباطن الكف اختياراً ، لأنه المعهود، فلو مسح بالظهر اختياراً أو بآلة لم يجز. نعم لو تعذر المسح بالباطن أجزأ الظاهر مع احتمال وجوب التولية.

الخامس : لو كان له يد زائدة فكما سلف في الوضوء . ولو مسح باليد الزائدة التي لا يجب مسحها فالأقرب عدم الإجزاء ، لأن اللفظ إنما ينصرف إلى المعهود المتعارف .

الواجب السادس: الترتيب، وصورته أن يبدأ بالضرب على الأرض، ثم يمسح

<sup>(</sup>١) في ص (٢٢١) .

<sup>(</sup>٢) المنتهي (١ : ١٤٧)، والمختلف : (٥٠)، والقواعد (١ : ٣٣).

<sup>(</sup>٣) كالشهيد الأول في اللمعة (١ : ١٥٨) ، والكركي في جامع المقاصد (١ : ٦٦) .

<sup>(</sup>٤) في ص (٢٢٢) .

<sup>(</sup>٥) التذكرة (١ : ٦٣).

<sup>(</sup>٦) في ص (٢٢٤)٠.

كيفية التيمم ......كيفية التيمم .....

وجهه أولاً ، ثم يده اليمنى ، ثم اليسرى . وهو مجمع عليه بين الأصحاب ، قاله في التذكرة والمنتهى (١) . واحتج عليه في التذكرة بقوله تعالى : (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) (٢) فإن الواو للترتيب عند الفراء ، و بأن التقديم لفظاً يستدعي سبباً ، لاستحالة الترجيح من غير مرجح ، ولا سبب إلّا التقديم وجوباً ، و بأنه عليه السلام رتب في مقابلة الامتثال فيكون واجباً (٢) .

وفي الجميع نظر، إلا أنّ المصير إلى ما أجمع عليه الأصحاب ودلت عليه ظواهر النصوص متعين .

وقـال المرتضى ــرضي الله عـنـهــ : كل من أوجب الترتيب في المائية أوجبه هنا ، فالتفرقة منتفية بالإجماع ، وقد ثبت وجوبه هناك فيثبت هنا (١٠) .

و بقي من الواجبات المباشرة بنفسه ، ولا ريب في وجو بها لقوله تعالى : ( فتيمموا ) فإن الخطاب للمصلين ، وحقيقة الأمر طلب الفعل من المأمور .

ويجب الاستنابة عند الضرورة في الأفعال دون النية عند علمائنا ، ولم أقف فيه على دليل نقلى . وعلى هذا فيضرب المُعِن بيدى العليل إن أمكن وإلّا فبيدي نفسه .

والموالاة ، وقد قطع الأصحاب باعتبارها ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا ، واحتج عليه بقوله تعالى : (فتيمموا) أوجب علينا التيمم عقيب إرادة القيام إلى الصلاة ، ولا يتحقق إلا بمجموع أجزائه ، فيجب فعلها عقيب الإرادة بقدر الإمكان (٥) .

<sup>(</sup>١) التذكرة (١ : ٦٣) ، والمنتهى (١ : ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) النساء : (٤٣) .

<sup>(</sup>٣) التذكرة (١ : ٦٣).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه في المعتبر (١ : ٣٩٣).

<sup>(</sup>٥) المنتهى (١: ١٤٩).

وهو غير جيد ، إذ من المعلوم أنّ المراد بالتيمم هنا المعنى اللغوي وهو القصد ، لا التيمم بالمعنى الشرعي .

واستدل عليه في الذكرى: بأنّ التيمم البياني عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام توبع فيه فيجب ، للتأسي (١١).

وفيه نظر، إذ التأسي إنما يجب فيما يعلم وجوبه، وهومنتف هنا، إذ من الجائز أن تكون المتابعة إنما وقعت اتفاقاً، لا لاعتبارها بخصوصها.

ولو قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بالمعنى الذي ذكروه كانت الموالاة من ضروريات صحته ، لتقع الصلاة في الوقت .

ولو أخل بالمتابعة بما لا يعد تفريقاً لم يضر قطعاً . وإن طال الفصل أمكن القول بالبطلان لفوات الواجب ، والصحة لصدق التيمم المأمور به .

وذكر جمع من الأصحاب: أنّ من الواجبات أيضاً طهارة مواضع المسح من النجاسة ، واستدل عليه في الذكرى: بأنّ المتراب ينجس علاقاة النجس ، فلا يكون طيباً ، وبمساواته أعضاء الطهارة المائية (٢) .

ولا يخفى أنَّ الدليل الأول أخص من المدعى، والثاني قياس محض.

ومقتضى الأصل عدم الاشتراط. والمصرح باعتبار ذلك قليل من الأصحاب، إلّا أن الاحتياط يقتضى المصير إلى ما ذكروه.

ولـوتعذرت الإزالة سقط اعتبارها ووجب التيمم وإن تعدت النجاسة إلى التراب. ولوكانت حائلة بين الماسح والممسوح أزالها مع الإمكان، ومع التعذريتيمم كذلك.

(١) الذكرى : (١٠٩).

<sup>(</sup>۲) الذكرى: (۱۰۹).

ويجزيه في الرضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه. ولا بد فيما هوبدل من الغسل من ضربتين. وقيل: في الكل ضربتان. وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.

قوله: ويجزيه في الوضوء ضربة واحدة لجبهته وظاهر كفيه: ولابد فيا هو بدل من الغسل من ضربتين، وقيل: في الكل ضربتان، وقيل: ضربة واحدة، والتفصيل أظهر.

اختلف الأصحاب في عدد الضربات في التيمم ، فقال الشيخان في النهاية والمبسوط والمقنعة : ضربة للوضوء وضربتان للغسل (١) . وهو اختيار ابن بابويه ــرحه الله ــ في من لا يحضره الفقيه (٢) ، وسلار (٣) ، وأبي الصلاح (١) ، وابن إدريس (٥) ، وأكثر المتأخرين (١) .

وقال السيد المرتضى ــرحمه الله تعالى ــ في شرح الرسالة: الواجب (١٠) ضربة واحدة في الجميع (١٠) . وهو اختيار ابن الجنيد (١١) ، وابن أبي عقيل (١١) ، والمفيد في المسائل الغربة (١١) .

ونقل عن المفيد في الأركان اعتبار الضربتين في الجميع (١٢) ، وحكاه المصنف

<sup>(</sup>١) النهاية : (٤٩ ، ٥٠) ، والمبسوط (١ : ٣٣) ، والقنعة : (٨) .

<sup>(</sup>٢) الفقيه (١: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) المراسم : (٤٥) .

<sup>(</sup>٤) الكافي في الفقه : (١٣٦).

<sup>(</sup>٥) السرائر: (٢٦).

<sup>(</sup>٦) كالعلامة في المنتهى (١ : ١٤٨)، والكركي في جامع المقاصد (١ : ٦٩).

<sup>(</sup>٧) ليست في «ح».

<sup>﴿ (</sup>٨) نقله عنه في المعتبر (١ : ٣٨٨).

<sup>(</sup>١) (١٠) (١١) نقله عنهم في المختلف : (٥٠).

<sup>(</sup>۱۲) نقله في الذكرى : (۱۰۸).

٢٣ ......مدارك الأحكام/ج٢

\_ رحمه الله \_ في المعتبر، والعلامة في المنتهى والمختلف عن علي بن بابويه \_ رحمه الله تعالى \_ (١١) . ومقتضى كلامه في الرسالة اعتبار ثلاث ضربات ، فإنه قال : إذا أردت ذلك فاضرب بيديك على الأرض مرة واحدة وانفضهما وامسح بهما وجهك ، ثم اضرب بيسارك الأرض فامسح بها يمينك من المرفق إلى أطراف الأصابع ، ثم اضرب بيمينك الأرض وامسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع (٢) . ولم يفرق بين الوضوء والغسل .

وحكى في المعتبر القول بالضربات الثلاث عن قوم منا بعد أن نقل عن علي بن بابو يه المرتين في الجميع (٢٠) .

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الأخبار ظاهراً ، فمنها ما تضمن المرة ، كصحيحتي زرارة ، وداود بن النعمان الواردتين في قضية عمار (1) ، وغيرهما من الأخبار (٥) .

ومنها ما تضمّن المرتين مطلقاً ، كصحيحة إسماعيل بن همام ، عن الرضاعليه السلام ، قال : « التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين » (٦) .

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن التيمم ،

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٣٨٨)، والمنتهى (١: ١٤٨)، والمختلف: (٥٠).

<sup>(</sup>٢) نقله في الذكرى : (١٠٨).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) المتقدمتين في ص (٢٢٠، ٢٢١).

<sup>(</sup>٥) الوسائل (٢: ٥٧٥) أبواب التيمم ب (١١).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۲۰۹/۲۱۰)، الاستبصار (۱: ۲۰۱/۱۷۱)، الوسائل (۲: ۹۷۸) أبواب التيمم ب (۲) ح (۳) .

كيفية التيمم .........

فقال: « مرتىن مرتىن للوجه واليدين » (١).

وجمع المفصلون بينهما بتخصيص ما تضمن الضربة بما كان بدلاً من الوضوء، وما تضمن الضربتين بما كان بدلاً من الغسل.

واستدلوا على هذا الجمع برواية محمد \_ وهو ابن مسلم \_ المتضمنة للمسح من المرفقين (۲) ، وبما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت : كيف التيمم ؟ قال : «هو ضرب واحد للوضوء ، والغسل من الجنابة تضرب بيديك ثم تنفضهما مرة للوجه ومرة لليدين ، ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا أ » (۳) . وجه الدلالة أن ينزل على تمام الكلام عند قوله : «ضرب واحد للوضوء » و يبتدأ بقوله : «والغسل من الجنابة » و يكون جلة قوله : «تضرب بيديك » خبراً عنه . وفيه بعد وتكلف ، والمتبادر منها كون الغسل معطوفاً على الوضوء ، والمراد أن التيمم نوع واحد للوضوء والغسل ، وصورته ما بينه عليه السلام بقوله : «تضرب ... » .

وفي هذا الجمع نظر من وجوه:

الأول: إنّ كلاً من الأخبار المتضمنة للضربة والضربتين واردة في مقام البيان عند السؤال عن كيفية التيمم ، المتناول لما كان بدلاً من الوضوء و بدلاً من الغسل . فحملها على بعض أفراده يجري مجرى الإخبار بالخاص عن العام ، وإنه غير جائز .

<sup>(</sup>۱) الشهذيب (۱: ۲۱۰/۲۱۰) ، الاستبصار (۱: ۹۹۸/۱۷۲) ، الوسائل (۲: ۹۷۸) أبواب التيمم ب (۱) - (۱) - (۱) .

 <sup>(</sup>٢) المتقدمة في ص (٢٢٤).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ٦١١/٢١٠)، الاستبصار (١: ٥٩٩/١٧٢)، الوسائل (٢: ٩٧٨) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٤).

۲۳۲ ......مدارك الأحكام/ج ٢

الشاني: إنّ مقتضى صحيحتي زرارة وداود بن النعمان الواردتين في قضية عمار (١) إجزاء المرة الواحدة في التيمم من الجنابة ، وذلك مما ينقض هذا الجمع .

الثالث: إنّ ما استدل به على هذا الجمع لا دلالة عليه. أما رواية زرارة ، فقد تقدم الكلام فيها. وأما رواية محمد بن مسلم ، فلا دلالة لها على هذا التفصيل بوجه ، بل الظاهر منها اعتبار الثلاث في الجميع ، كما اختاره ابن بابويه ــرحمه اللهــ.

والمتجه الاكتفاء بالمرة في الجميع ، وحمل ما دل على المرتين على الاستحباب ، كما ذكره المرتضى في شرح الرسالة (٢) ، واستحسنه المصنف \_ رحمه الله \_ في المعتبر ، وأجاز العمل بما تضمنته رواية ابن مسلم من الضربات الثلاث (٣) . وهو حسن ، والأحوط أن لا يترك المرتان في الوضوء والغسل بحال ، لصحة مستنده وصراحته ، وإجمال ما بنافيه (٤) .

وما قيل من احثمال فوات الموالاة بالضربة الثانية لوقلنا بالمرة (٥) فضعيف جداً ، لأن ذلك غير قادم في تحققها لوثبت اعتبارها كما بيناه .

واعلم أنّ ظاهر كلام الأصحاب يقتضي تساوي الأغسال في كمية (١) التيمم ، و به صرح المفيد في المقنعة فقال (٧) بعد ذكر تيمم الجنب : وكذلك تصنع الحائض والنفساء

,

<sup>(</sup>١) المتقدمتين في ص (٢٢٠، ٢٢١).

<sup>(</sup>٢) المتقدم في ص (٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) ليست في «ق» و «م».

<sup>(</sup>٥) كما في روض الجنان : (١٢٦).

<sup>(</sup>٦) في «س»: كيفية.

<sup>(</sup>٧) في «ق» و «م» و «س» : وهو الظاهر من كلام المفيد في المقنعة فإنه قال .

كيفية التيمم .....كيفية التيمم ....

والمستحاضة بدلاً من الغسل (١) . ولم يذكر التيمم بدلاً من الوضوء .

واستدل له الشيخ ــرحه الله ـ في التهذيب بما رواه عن أبي بصير، قال: وسألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماءاً ؟ قال: «نعم »(٢). وعن عمار الساباطي مثله (٣).

قال في الذكرى: وخرّج بعض الأصحاب وجوب تيممّين على غير الجنب بناءاً على وجوب الموضوء هنالك، ولا بأس به، والخبران غير مانعين منه، لجواز التسوية في الكيفية لا الكمية (١٠).

وما ذكره أحوط وإن كان الأظهر الاكتفاء بالتيمم الواحد بناءاً على ما اخترناه من اتحاد الكيفية (٥) (وعدم اعتبار نية البدلية )(١) فيكون جارياً مجرى أسباب الوضوء أو الغسل المختلفة .

ولو قلنا بإجزاء الغسل مطلقاً عن الوضوء ــ كما ذهب إليه المرتضى (٧) رضي الله عنه ــ ثبت التساوي مطلقاً من غير إشكال .

بقي هنا شيء ينبغي التنبيه له ، وهوأنّ العلامة ــرحمه الله تعالى ــ في المنتهى استدل على القول بالتفصيل بصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام:

<sup>(</sup>۱) المقنمة : (۸) . (۲) التهذيب (۱ : ۲۱۲/۲۱۲) ، الوسائل (۲ : ۲۷۹) أبواب التيمم ب (۱۲) ح (۷) .

<sup>(</sup>۳) الفقيه (۱: ۸ه/۲۱۵) ، التهذيب (۱: ۲۱۷/۲۱۲) ، الوسائل (۲: ۹۷۹) أبواب التيمم (11) (7) .

<sup>(</sup>٤) الذكرى : (١٠٨) .

<sup>(</sup>٥) أي كيفية التيمم بدلاً من الغسل وبدلاً من الوضوء .

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في «س».

<sup>(</sup>٧) جمل العلم والعمل: (١٥).

وإن قطعت كفاه سقط مسحهما واقتصر على الجبهة. ولوقطع بعضهما مسح على ما بقى .

«إن التيمم من الوضوء مرة ومن الجنابة مرتان »(١). وهذه الرواية غير موجودة في كتب الحديث. وعندي أنّ ذلك وهم نشأ من عبارة الشيخ \_ رحمه الله تعالى \_ في التهذيب، فإنه قال \_ بعد أن أورد الأخبار المتضمنة للمرة والمرتين، وجمع بينهما بالتفصيل \_ : مع أنا قد أوردنا خبرين مفسرين لهذه الأخبار: أحدهما عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام، والآخر عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن التيمم من الوضوء مرة واحدة، ومن الجنابة مرتان (٢). والخبر المروي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن مسلم هو الخبر المتقدم المتضمن والخبر المروي عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن ابن مسلم هو الخبر المتقدم المتضمن فظن العلامة \_ رحمه الله تعالى \_ نقل حاصل ما فهمه من معناه، فظن العلامة \_ رحمه الله تعالى \_ أنه حديث آخر مغاير للحديث الأول، ولهذا لم يذكره في المختلف ولا نقله غيره. فينبغي التنبيه لأمثال ذلك وعدم الاعتماد على الظواهر. والله الموفق.

قوله: وإن قطعت كفّاه سقط مسحها واقتصر على الجبهة. ولو قطع بعضهما مسح على ما بقي.

أما سقوط مسح الفائت فظاهر ، إذ لا تكليف بالممتنع ، وأما وجوب مسح الجبهة والساقي من الكف فلأن الواجب مسح الجميع مع وجوده ، فإذا سقط التكليف بمسح البعض لامتناعه لم يسقط البعض الآخر .

وقال الشيخ في المبسوط: وإذا كان مقطوع اليدين من الذراعين سقط عنه فرض

<sup>(</sup>۱) المنتهى (۱: ۱۱۸، ۱۹۹) ، الوسائل (۲: ۹۸۰) أبواب التيمم ب (۱۲) - (۸) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١: ٢١١).

<sup>(</sup>٣) في ص (٢٢٤) .

كيفية التيمم ......كيفية التيمم .....

ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم ، فلو أبقى منها لم يصح . و يستحب نفض اليدين بعد ضر بهما على الأرض .

التيمم ، و يستحب أن يمسح ما بقي (١) . والظاهر أنّ مراده باستحباب مسح ما بقي من الذراعين و بسقوط فرض التيمم سقوطه بالنسبة إلى ظاهر الكفين لا مطلقاً ، إذ لو كان فرض الثيمم من أصله ساقطاً لسقطت الصلاة عنه ، وهو معلوم البطلان .

قوله: ويجب استيعاب مواضع المسح في التيمم، فلو أبقى منها شيئاً لم يصح. هذا قول علمائنا وأكثر العامة، قاله في المنتهى (٢٠). لأن الإخلال بمسح البعض إخلال بالكيفية المنقولة، فلا يكون الآتى بذلك آتياً بالتيمم المشروع.

وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الإخلال بمسح البعض عمداً أو نسياناً ، ولا في البعض بين القليل والكثير. وبذلك صرح في المعتبر ، ونقل عن بعض العامة الفرق بين العمد والنسيان ، وعن بعض آخر جواز إبقاء ما دون الدرهم (٢) . و بطلانهما ظاهر .

قوله: ويستحب نفض اليدين بعد ضربها على الأرض.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً ، وأسنده في المنتهى إلى علمائنا (١) مؤذناً بدعوى الإجماع عليه .

والمستند فيه الأخبار المستفيضة، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: « تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما ، مرة للوجه ومرة لليدين » (٥) .

<sup>(</sup>١) المبسوط (١: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١: ١٤٧).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٨٩).

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١: ١٤٧).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١: ٢١١/٢١٠) ، الاستبصار (١: ٩٩/١٧٢) ، الوسائل (٢: ٩٧٨) أبواب التيمم ب (١٢) ح (٤) .

ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه ، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة ، لكن في التيمم يُراعي ضيق الوقت .

وما رواه عمرو بن أبي المقدام ، عن الصادق عليه السلام أنه وصف التيمم : فضرب بيديه على الأرض ، ثم رفعهما فنفضهما ، ثم مسح على جبينه (١) .

وقد أجمع الأصحاب على عدم وجوبه ، قاله في التذكرة (٢) . واستحب الشيخ ــرحمه الله تعالى ــ مسح إحدى اليدين بالأخرى بعد النفض (٣) ، ولا نعلم مستنده .

ومن المستحبات أيضاً: التسمية، وتفريج الأصابع عند الضرب ليتمكن من الصعيد. قال في الذكرى: ولا يستحب تخليلها في المسح، للأصل (١).

قوله: ولو تيمم وعلى جسده نجاسة صح تيممه، كما لو تطهر بالماء وعليه نجاسة، لكن في التيمم يُراعى ضيق الوقت.

إذا كان على جسد المتيمم نجاسة في غير الأعضاء الماسحة والممسوحة فلا ريب في صحة تيممه من هذه الجهة ، كما لو توضأ وعلى جسده نجاسة ، إذ المعتبر طهارة الأعضاء التي تتعلق بها الطهارة خاصة .

ثم إن قلنا بجواز التيمم مع السعة فكالوضوء ، وإن قلنا باختصاصه بآخر الوقت وجب إزالة النجاسة أولاً مع الإمكان ، إذ لو وقع قبل الإرالة فات شرطه وهو مراعاة الضيق ، إذ المعتبر عندهم ضيق الوقت عما عدا التيمم والصلاة خاصة . و بهذا المعنى صرح في المعتبر (٥) . وعلى هذا فليس له التيمم مع النجاسة إلّا إذا ضاق الوقت عما عدا

<sup>(</sup>۱) الشهذيب (۱: 712/۲۱۲)، الاستبصار (۱: 912/101))، وفيهما بتفاوت يسير، الوسائل ( $\gamma$ : (۲) الشهذيب ( $\gamma$ ) أبواب التيمم ب ( $\gamma$ ) - ( $\gamma$ ).

<sup>(</sup>٢) التذكرة (١: ١٤).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١ : ٣٣)، والنهاية : (٤٩).

<sup>(</sup>١) الذكرى : (١٠٩) وفيه : تحليلها .

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٣٩٤).

أحكام التيمم .....

الظرف الرّابع: في أحكامه ، وهي عشرة: الأول: من صلى بتيممه لا يعيد، سواء كان في سفر أو حضر.

التيمم والصلاة ، لسقوط التكليف بإزالتها حينئذ.

واستقرب الشهيد \_رحه الله تعالى \_ في الذكرى جواز التيمم قبل الإزالة على القولين ، إذ المراد بضيق الوقت ضيقه عن أداء الصلاة وشرائطها التي منها إزالة النجاسة (۱) . و به جزم الشيخ الشارح قدس الله سره ، وحل عليه العبارة ، فقال : لا منافاة بين جواز التيمم قبل إزالة النجاسة و بين مراعاة ضيق الوقت في جوازه ، لأن المراد عدم زيادته عن الصلاة وشرائطها التي من جملتها التيمم وإزالة النجاسة (۲) .

وهذا الحمل مع بعده في نفسه عنالف لما صرح به في المعتبر من عدم جواز التيمم قبل إزالة النجاسة على القول بالتضيق ، لفوات الشرط .

قوله: الطّرف الرّابع في أحكامه، وهي عشرة، الأول: من صلى بتيممه لا يعيد سواء كان في حضر أو سفر.

المراد بالإعادة هنا ما يتناول الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه. فهنا مسألتان: الأولى: إنّ من تيمم تيمماً صحيحاً وصلى ، ثم خرج الوقت لم يجب عليه القضاء. قال في المنتهى: وعليه إجماع أهل العلم (٢٠). ونقل عن السيد المرتضى \_ رحمه الله تعالى في شرح الرسالة: إنّ الحاضر إذا تيمم لفقد الماء وجب عليه الإعادة إذا وجده (١٠). ولم نقف له في ذلك على حجة. والمعتمد سقوط القضاء مطلقاً.

<sup>(</sup>۱) الذكرى : (۱۰۹).

<sup>(</sup>٢) المسالك (١: ١٦).

<sup>(</sup>٣) المنتهي (١ : ١٥١) .

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٣٦٥).

لنا: إنه صلى صلاة مأموراً بها، والأمريقتضي الإجزاء، وإنّ القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة، وما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إذا لم يجد الرجل طهوراً وكان جنباً فليمسح من الأرض وليصل، فإذا وجد ماءاً فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى » (١).

وفي الحسن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : «إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت ، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت ، فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه ، وليتوضأ لما يستقبل » (٢).

الثانية: لوتيمم وصلى مع سعة الوقت ثم وجد الماء في الوقت، فإن قلنا باختصاص التيمم بآخر الوقت بطلت صلاته مطلقاً، وإن قلنا بجوازه مع السعة فالأصح عدم الإعادة، وهو خيرة المصف \_رحمه الله \_ في المعتبر (٢)، والشهيد في الذكرى (١). ونقل عن ابن الجنيد، وابن أبي عقيل \_رحمهما الله \_ القول بوجوب الإعادة (٥)، وهو ضعيف.

لنا: إنه صلى بتيمم مشروع صلاة مأموراً بها فتكون عجزية ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام: فإن أصاب الماء وقد صلى

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۹/۱۹۳)، الاستبصار (۱: ۹۹/۱۹۹)، الوسائل (۲: ۹۸۳) أبواب التيمم ب (۱) - (۷) (۱٤)

 <sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۳/۲)، التهذيب (۱: ۹۹۰/۱۹٤) بتفاوت يسير، الاستبصار (۱: ۹۵۱/۱۰۹)،
 الوسائل (۲: ۹۳۳) أبواب التيمم ب (۱) ح (۱).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٩٦).

<sup>(</sup>٤) الذكرى: (١١٠).

<sup>(</sup>٥) نقله عن ابن الجنيد في الذكرى : (١١٠) ، وعن ابن أبي عقيل في المختلف : (٥٥) .

أحكام التيمم ......أ

وقيل فيمن تعمد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء: يتيمم او يصلّى ثم يعيد.

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء ، فقال : «لا يعيد ، إنّ رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين » (٢) .

وفي الصحيح عن العيص ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى ، قال : « يغتسل ولا يعيد الصلاة » (٢٠ .

احتج المخالف (1) بما رواه يعقوب بن يقطين في الصحيح ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماءاً ، أيتوضأ و يعيد الصلاة أم تجوز صلاته ؟ قال : «إذا وجد الماء قبل أن يمضي الوقت توضأ وأعاد ، فإن مضى الوقت فلا إعادة عليه »(0) . والجواب بالحمل على الاستحباب جمعاً بين الأدلة .

قوله: وقيل فيمن تعمّد الجنابة وخشي على نفسه من استعمال الماء يتيمم ويصلّى ثم يعيد.

الـقـول للـشـيخ(٦) ـــرحمه الله تعالىـــ واحتج عليه بما رواه عن جعفر بن بشير، عن

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۲/۱۹۶ه)، الاستبصار (۱: ۲۰/۱۹۰ه)، الوسائل (۲: ۹۸۳) أبواب التيمم ب (۱٤) ح (۱).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۷۱/۱۹۷)، الاستبصار (۱: ۱۲۱/۷۰۷)، الوسائل (۲: ۹۸۶) أبواب التيمم ب (۱٤) ح (۱۵).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٢:١٩٠/١٩٧٠)، الاستبصار (١:١٦١/٢٥٥)، الوسائل (١:٤٨٤) أبواب التيمم ب (١٤) ح (١٦).

<sup>(</sup>٤) نقله عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل في الذكرى : (١١٠).

<sup>(</sup>ه) التهذيب (۱: ۱۳/۹۹۰)، الاستبصار (۱: ۱۹۰/۱۰۹)، الوسائل (۲: ۹۸۳) أبواب التيمم ب (۱٤) ح (۸).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (١: ٣٠).

أبي عبدالله عليه السلام ، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في ليلة باردة يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ، قال: «يتيمم، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة» (١) . وهي مع ضعف سندها بالإرسال لا تدل على ما اعتبره من القيد ، أعني كون الجنابة وقعت عمداً .

ويمكن أن يستدل له أيضاً بما رواه ابن بابويه في الصحيح عن عبد الله بن سنان: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة ويخاف على نفسه المتلف إن اغتسل، فقال: «يتيمم ويصلي، فإذا أمن البرد اغتسل وأعاد الصلاة» (٢). وهي لا تدل على ما اعتبره من القيد أيضاً. والأجود حملها على الاستخباب، لأن مثل هذا المجاز أولى من التخصيص، وإن كان القول بالوجوب لا يخلو من رجحان.

فرع: من عدم الماء مطلقاً أو تعذر عليه استعماله يجوز له الجماع ، لعدم وجوب الطهارة المائية عليه . ولو كان معه ما يكفيه للوضوء فكذلك قبل دخول الوقت ، أما بعده فجزم العلامة \_رحمه الله تعالى في المنتهى بتحريمه ، لأنه يفوت الواجب وهو الصلاة بالمائية (٦) . و يشكل بأن مقتضى العمومات جواز تأخير الصلاة إلى آخر الوقت ، ومتى جاز التأخير أمكن القول بعدم وجوب الصلاة بالمائية إلا مع التمكن منها في جميع الوقت .

قوله: وفيمن منعه زحام الجمعة عن الخروج مثل ذلك.

القول للشيخ \_رحمه الله تعالى \_ في النهاية والمبسوط (١٤) ، وابن الجنيد (٥٠) . وربما

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۲۱/۱۹۱۹)، الاستبصار (۱: ۱۳۱/۱۹۹۱)، الوسائل (۲: ۹۸۲) أبواب التيمم ب (۱) - (۱) - (۱).

<sup>(</sup>٢) الفقيه (١: ٢٠/٦٠٠) ، الوسائل (٢: ٩٨٦) أبواب التيمم ب (١٦) ح (١) .

<sup>(</sup>٣) المنتهى (١ : ١٥٣).

<sup>(</sup>٤) النهاية : (٤٧) ، والمبسوط (١ : ٣١).

<sup>(</sup>٥) نقله عنه في المختلف : (٥٢).

أحكام التيمم .....

وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها ، والأظهر عدم الإعادة .

الشاني : يجب عليه طلب الماء فإن أخلّ بالطلب وصلّى ثم وجد الماء في

يكون مستنده رواية السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه : إنه سئل عن الرجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس ، قال : « يتيمم و يصلي معهم ، و يعيد إذا انصرف » (١). وهي ضعيفة السند جداً . والأجود عدم الإعادة ، لأنه صلى صلاة مأموراً بها ، إذ التقدير عدم التمكن من استعمال الماء قبل فوات الجمعة .

قوله: وكذا من كان على جسده نجاسة ولم يكن معه ماء لإزالتها، والأظهر عدم الإعادة.

القول للشيخ ـ رحمه الله \_ في النهاية والمبسوط (٢) ، إلا أنّ المسألة في كلامه مفروضة في نجاسة الثوب لا البدن . ولعل مستنده رواية عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : إنه سئل عن رجل ليس عليه إلا ثوب ولا تحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله كيف يصنع ؟ قال : «يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة » (٢) . وهي ضعيفة السند ، لأن رجالها فطحية . والأصح أنه لا إعادة عليه ، لأنه صلى صلاة مأموراً بها ، والأمريقتضى الإجزاء .

قوله: الثاني، يجب عليه طلب الماء، فإن أخلّ بالطلب وصلّى ثم وجد الماء

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۵/۱۸۰) ، الاستبصار (۱: ۲۰٤/۸۱) ، الوسائل (۲: ۹۸۰) أبواب التيمم ب (۱۵) ح (۱) .

<sup>(</sup>٢) النهاية : (٥٥) ، والمبسوط (١ : ٣٥) .

<sup>(</sup>۳) التهذيب (۱: ۱۲۷۹/٤۰۷)، و(ج ۲: ۲۲ / ۸۸۸) ، الاستبصار (۱: ۱۹۸/۷۰۹)، الوسائل (۲: ۰۰۰) أبواب التيم  $\psi$  (۳)  $\psi$  (۱).

٢٤٢ ......مدارك الأحكام/ج٢ رحله أو مع أصحابه تطهر وأعاد الصلاة .

الثالث: من عُدِمَ الماء وما يُتيمّم به لقيد أو حبس في موضع نجس ، قيل: يصلي و يعيد ، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فإن خرج الوقت قضى ، وقيل: يسقط الفرض أداءاً وقضاءاً ، وهو الأشبه .

في رحله أو مع أصحابه تطهّر وأعاد الصلاة.

قد تقدم الكلام في ذلك ، وأنّ الأظهر عدم وجوب الإعادة متى كان التيمم مشروعاً والصلاة مأموراً بها ، لأن الأمر يقتضي الإجزاء . ولو لم يكن كذلك وقعت الصلاة باطلة ووجب إعادتها سواء وجد الماء في محل الطلب أم لا .

قوله: الثالث، من عُدِمَ الماء وما يُتيمّم به لقيد أو حبس في موضع نجس، قيل: يصلي ويعيد، وقيل: يؤخر الصلاة حتى يرتفع العذر، فان خرج الوقت قضى، وقيل: يسقط الفرض، أداءاً وقضاءاً، وهو أشبه.

أما سقوط الأداء فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً صريحاً ، لأن الطهارة شرط في الصلاة مطلقاً ، لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة: «لا صلاة إلا بطهور» (١) وقد تعذرت فيسقط التكليف بها ، و يلزم من سقوط التكليف بها سقوط التكليف بالمشروط ، وإلا فإن بقي الاشتراط لزم تكليف ما لا يطاق ، وإن انتفى خرج المشروط مطلقاً عن كونه مشروطاً (مطلقاً) (١) وهو باطل .

وما حكاه المصنف رحمه الله تعالى من القول بالصلاة والإعادة لا أعلم به قائلاً ، ولعله أشار بذلك إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في المبسوط من تخييره بن

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۶٪(۱۶) و (ص ۲۰۰/۲۰۹) و (ج۲:۰۱٪(۱۶۰) ، الاستبصار (۱: ۵۰/۱۲۰) ، الوسائل (۱: ۲۰۲) أبواب الوضوء ب (۱) ح (۱) .

<sup>(</sup>٢) ليست في «ق» و «م».

أحكام التيمم ......

تأخير الصلاة أو الصلاة والإعادة (١١) ، وهو ـــ مع ضعفه ـــ لا يدل على تعين الأداء .

ونقل عن المفيد \_رحمه الله \_ في رسالته إلى ولده أنه قال : وعليه أن يذكر الله تعالى في أوقات الصلاة بمقدار صلاته (٢) .

وأما القضاء ففيه للأصحاب قولان: أحدهما السقوط، اختاره المصنف ــرحه الله ــ هنا، وفي المعتبر، ونقله عن المفيد في أحد قوليه. واحتج عليه بأنها صلاة سقطت بحدث لا يمكن إزالته، فلا يجب قضاؤها كصلاة الحائض، وبأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدلالة ولا دلالة (٣).

والثاني الوجوب، اختاره المفيد \_رحمه الله في المقنعة (١) ، والشيخ في المبسوط (٥) ، والسيد المرتضى في المسائل الناصرية (٦) ، وابن إدريس (٧) \_رحمهم الله \_\_.

وهو الأظهر، لعموم ما دل على وجوب قضاء الفوائت، كقول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: «ومتى [ما]  $^{(\Lambda)}$  ذكرت صلاة فاتتك صليتها»  $^{(\Lambda)}$ .

وفي صحيحة أخرى لزرارة: «أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة

<sup>(1)</sup> Ilymed (1: 17).

<sup>(</sup>٢) المختلف: (١٤٩).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٤) القنعة : (٨).

<sup>(</sup>٥) المبسوط (١: ٣١).

<sup>(</sup>٦) المسائل التاصرية (الجوامع الفقهية): (١٩٠).

<sup>(</sup>٧) السرائر: (٢٦).

<sup>(</sup>٨) من المصدر.

<sup>(</sup>٩) الكافي (٣: ١/٢٩١)، التهذيب (٣: ١٥/١٥٨)، الوسائل (٣: ٢١١) أبواب المواقيت ب (٦٣) ح (١).

الرابع: إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر. وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة. وإن وجده وهو في الصلاة ، قيل: يرجع ما لم يركع ، وقيل: يمضي في صلاته ولوتلبس بتكبيرة الإحرام حسب ، وهو الأظهر.

فاتتك ، فمتى ما ذكرتها أديتها » (١) الحديث .

وما قيل من أنّ سقوط الأداء يستلزم سقوط القضاء (٢) ، فدعوى مجردة عن الدليل ، مع انتقاضها بوجوب القضاء على الساهي والنائم ، ووجوب قضاء الصوم على الحائض .

قوله: الرابع، إذا وجد الماء قبل دخوله في الصلاة تطهر، وإن وجده بعد فراغه من الصلاة لم تجب الإعادة، وإن وجده وهو في الصلاة، قيل: يرجع مالم يركع، وقيل: يمضي في صلاته ولو تلبّس بتكبيرة الإحرام حسب، وهو الأظهر.

إذا وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله فله صور:

إحداها: أن يجده قبل الشروع في الصلاة فينتقض تيممه ويجب عليه استعمال الماء، فلو فقده بعد التمكن من ذلك أعاد التيمم. قال في المعتبر: وهو إجماع أهل العلم (٣).

وإطلاق كلامهم يقتضي أنه لا فرق في ذلك بين أن يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة وعدمه ، وهو مؤيد لما ذكرناه فيما سبق من أنّ من أخلّ باستعمال الماء حتى ضاق الوقت يجب عليه الطهارة المائية والقضاء ، لا التيمم والأداء .

وتانيتها: أن يجده بعد الصلاة ولا إعادة عليه لما سبق ، لكن ينتقض تيممه لما يأتى . قال في المعتبر: وهو وفاق أيضاً (١٠) .

<sup>(</sup>١) الفقيه (١: ١٢٦٥/٢٧٨)، الوسائل (٥: ٣٥٠) أبواب قضاء الصلوات ب (٢) ح (١).

<sup>(</sup>٢) المختلف : (٥٣).

<sup>(</sup>٣) (٤) المعتبر (١ : ٣٩٩).

حكام التيمم ......

وثالثتها: أن يجده في أثناء الصلاة. وقد اختلف فيه كلام الأصحاب، فقال الشيخ \_\_ رحمه الله\_\_ في المبسوط والخلاف: يمضي في صلاته ولو تلبس بتكبيرة الإحرام (١٠). وهو اختيار المرتضى في مسائل الخلاف (٢)، وابن إدريس \_\_رحمه الله\_\_ (٣)، للأصل، ولما رواه الشيخ عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، قال: حدثني محمد بن سماعة، عن محمد بن حران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، قلت له: رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه، ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال: «يمضي في الصلاة، واعلم أنه ليس ينبغي لأحدٍ أن يتيمم إلا في آخر الوقت» (١٠).

وقال الشيخ في النهاية: يرجع ما لم يركع (٥). وهو اختيار ابن أبي عقيل (٢) ، وأبي جعفر ابن بابويه (٧) ، والمرتضى في شرح الرسالة (٨). لما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قلت: فإن أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال: «فلينصرف فليتوضأ ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمض في صلاته ، فإن التيمم أحد الطهورين » (١).

وعن عبد الله بن عاصم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد

<sup>(</sup>١) المبسوط (١: ٣٣) ، والخلاف (١: ٣٣).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه في السرائر : (٢٧) ، والمعتبر (١ : ٤٠٠).

<sup>(</sup>٣) السرائر: (٢٧).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٩٩٠/٢٠٣)، الاستبصار (١: ١٦٦/٥٧٥)، الوسائل (٢: ٩٩٢) أبواب التيمم ب (٢) ح (٣) .

<sup>(</sup>ه) النهاية : (٤٨) .

<sup>(</sup>٦) نقله عنه في المختلف : (٥١).

<sup>(</sup>٧) القنع : (١) .

<sup>(</sup>٨) نقله عنه في المعتبر (١ : ٤٠٠) ، والذكرى : (١١٠).

<sup>(</sup>٩) التهذيب (١: ٥٠٠/٢٠٠) ، الوسائل (٢: ٩٩١) أبواب التيمم ب (٢١) ح (١) .

الماء فيتيمم ويقوم في الصلاة ، فجاء الغلام فقال : هوذا الماء ، فقال : «إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ ، وإن كان قد ركع فليمض في صلاته »(١) . وهذه الرواية مروية في التهذيب بثلاث طرق ، أقربها إلى الصحة ما رواه الشيخ ،عن محمد بن علي بن محبوب ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن جعفر بن بشير ، عن عبد الله بن عاصم . وفي الحسن بن الحسين اللؤلؤي توقف وإن وثقه النجاشي (٢) ، لقول الشيخ : إن ابن بابويه ضعفه (٣) .

قال المصنف في المعتبر: ورواية ابن حمران أرجح من وجوه، منها: أنه أشهر في العلم والمعدالة من عبدالله بن عاصم، والأعدل مقدم. ومنها: أنه أخف وأيسر، واليسر مراد لله تسارك وتعالى. ومنها: أنّ مع العمل برواية محمد يمكن العمل برواية عبد الله بالتنزيل على الاستحباب، ولوعمل بروايته لم يكن لرواية محمد محمل (1).

قلت: ويؤيدها أيضاً مطابقتها لمقتضى الأصل، والعمومات الدالة على تحريم قطع الصلاة، وما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بن مسلم قال، قلت: في رجل لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلّى ركعتين، ثم أصاب الماء، أينقض الركعتين أو يقطعهما و يتوضأ ثم يصلي؟ قال: «لا، ولكنه يمضي في صلاته، ولا ينقضها لمكان أنه دخلها على طهور بتيمم » (٥) فإن التعليل يقتضي وجوب المضي في الصلاة مع الدخول فيها ولو بتكبيرة الإحرام.

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣: ٦٤/٥)، التهذيب (١: ٥٩١/٢٠٤، ٥٩٢، ٥٩٣)، الاستبصار (١: ٢٦١/٢٥٥)، السرائر: (٤٨٦)، الوسائل (٢: ٩٩٢) أبواب التيمم ب (٢١) ح (٢).

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي : (٨٣/٤٠).

<sup>(</sup>٣) رجال الشيخ : (٤٥/٤٦١).

<sup>(</sup>٤) في «ق» ، «م»: محتمل .

<sup>(</sup>۰) الفقيه (۱: ۱۰(۲۱٤/۰۸)، التهذيب (۱: ۲۰۰/۰۰۰)، الاستبصار (۱: ۲۰۱/۰۸۰)، الوسائل (۲: ۲۰۱/۸۰۰)، الوسائل (۲: ۲۰۱/۸۰۰)

أحكام التيمم .......

وأجاب العلامة \_\_رحمه الله تعالى\_ في المنتهى عن روايتي زرارة وعبدالله بن عاصم بالحمل على الاستحباب، أو على أنّ المراد بالدخول في الصلاة الشروع في مقدماتها كالأذان، و بقوله: «وإن كان قد ركع» دخوله فيها، إطلاقاً لاسم الجزء على الكل(١). ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد وشدة المخالفة للظاهر. أما الأول فلا بأس به.

ويمكن الجمع بين الروايات أيضاً بحمل المطلق على المقيد ، إلاّ أنّ ظاهر قوله في رواية محمد بن حمران: ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة ، يأباه ، إذ المتبادر منه أول وقت الدخول ، وكذا التعليل المستفاد من رواية زرارة ، فإنه شامل لما قبل الركوع و بعده . وفي المسألة أقوال أخر نادرة لا عمل عليها .

## وهنا مباحث :

الأول: إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء \_ إما لكونه قد تجاوز محل القطع أو قلنا بالاكتفاء بالشروع \_ فهل يعيد التيمم لوفقد الماء قبل فراغه من الصلاة أم لا؟ فيه قولان أظهرهما عدم الإعادة ، وهو اختيار المصنف في المعتبر (٢) ، لأن المانع الشرعي كالمانع الحسي بل أقوى ، ولأنه يجب الحكم باستمرار التيمم إلى الفراغ قطعاً ، وعند الفراغ لا تمكن من استعمال الماء لأنه المقدر.

وقال الشيخ في المبسوط: إنه ينتقض تيممه بالنسبة إلى غيرها من الصلوات (٣) ، وقال المنتهى (١) ، ومال إليه في التذكرة ، لأنه تمكن عقلاً من استعمال الماء ، قال:

<sup>(</sup>١) المنتهى (١ : ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١: ٢٠١).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١: ٣٣).

<sup>(</sup>١) النتهي (١: ٥٥٥).

والمنع الشرعي لا يرفع القدرة ، لأنها صفة حقيقية والحكم معلق عليها (١١) . وضعفه ظاهر.

وفرّع بعض الفقهاء على هذا القول أنه لا يجوز للمصلي العدول إلى فائتة سابقة ، لانتقاض التيمم بالنسبة إلى كل صلاة غير هذه . وهو بعيد جداً .

ولو قلنا باستحباب القطع قبل الركوع فأتم ، فالأظهر أنه كذلك ، لما ذكرناه من استمرار الإباحة إلى الفراغ ، و يقوى قول الشيخ هنا ، لانتفاء المنع من الاستعمال عقلاً وشرعاً (٢) .

الثاني: لوكان في نافلة ثم وجد الماء احتمل مساواته للفريضة ، لإطلاق الأخبار المتناولة للفريضة والنافلة ، و به جزم الشهيد في البيان (٢) ، وجدي ــ قدس سره ــ في الشرح (١) . ويحتمل قو يا انتقاض تيممه بوجود الماء ، لجواز قطع النافلة اختياراً ، فينتفي المانع من استعماله عقلاً وشرعاً .

الثالث : المستفاد من الأخبار وكلام الأصحاب تحريم الرجوع بعد فوات محله ، سواء قلنا أنه التلبس بالصلاة أو الركوع أو غيرهما .

واستقرب العلامة \_رحمه الله تعالى \_ في التذكرة جواز العدول إلى النفل مع سعة الموقت ، لأن فيه الجمع بين صيانة الفريضة عن الإبطال وأداء الفريضة بأكمل الطهارتين (٥) . والأصح المنع ، لأن حمله على ناسي الأذان ، ومريد فضيلة الجماعة قياس

<sup>(</sup>١) التذكرة (١: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) في «ق» ، «م» : عرفاً .

<sup>(</sup>٣) البيان: (٣٦).

<sup>(</sup>٤) المالك (١: ١٧).

<sup>(</sup>٥) التذكرة (١: ٦٥).

أحكام التيمم ,.....

## الخامس: المتيمم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

بـاطـل ، ولأنـه لـو جـاز العدول إلى النفل لجاز الإبطال بغير واسطة ، وهو لا يقول به. ولو ضاق الوقت حرم ذلك قطعاً .

قوله: الخامس، المتيمّم يستبيح ما يستبيحه المتطهر بالماء.

يندرج في ذلك الصلاة ، والطواف ، ودخول المساجد ، وقراءة العزائم ، ومس كتابة المصحف ، وغير ذلك مما يستبيحه المتطهر بالماء . و بهذا التعميم صرح العلامة \_ رحمه الله \_ في المنتهى من غير نقل خلاف إلا من الأوزاعي ، فإنه نقل عنه كراهة مس الصحف للمتيمم (١) .

ومنع ولده فخر المحققين \_ رحمه الله تعالى \_ من استباحة اللبث به في المساجد، لقوله تعالى: (ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) (٢) حيث جعل نهاية التحريم الغسل فلا يستباح بغيره، وإلا لم تكن الغاية غاية، وألحق به مس كتابة القرآن لعدم فرق الأمة بينهما [هنا] (٢).

والأصح أنه مبيح للجميع ، لقول (1) النبي صلى الله عليه وآله لأ بي ذر: «يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين »(٥) وقول الصادق عليه السلام في صحيحة حماد: «هو بمنزلة الماء »(١) وفي صحيحة محمد بن مسلم: «قد فعل أحد الطهورين »(٧) وفي صحيحة

<sup>(</sup>۱) المنتهى (۱: ۱۵٦).

<sup>(</sup>٢) النساء : (٤٣).

<sup>(</sup>٣) إيضاح الفوائد (١: ٦٦)، وما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤) في «ح» : لعموم قول .

<sup>(</sup>۰) الفقيه (۱: ۲۲۱/۵۹)، التهذيب (۱: ۲۱/۱۹۹)، الوسائل (۲: ۹۹۰) أبواب التيمم ب (۲۳) ح (٤).

<sup>(</sup>۷) التهذيب (۱ : ۷۱/۱۹۷) ، الاستبصار (۱ : ۲۱/۷۰۱) ، الوسائل (۲ : ۹۹۰) أبواب التيمم ب (۳) ح (۲) .

السادس: إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، فإن كان ملكاً لهم جميعاً أو لا أحدهم، فإن كان ملكاً لهم جميعاً أو لا مالك له أو مع مالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.

جميل: « إنّ الله جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً » (١٠).

والجواب عن الآية بالمنع من دلالتها على ما ذكره ، لأن إرادة المساجد من الصلاة بجاز لا يصار إليه إلّا مع القرينة ، مع احتمالها لغير ذلك المعنى احتمالاً ظاهراً، وهو أن يكون متعلق النهي الصلاة في أحوال الجنابة إلّا في حال السفر ، لجواز تأديتها حينئذ بالتيمم . وأيضاً: فإن ذلك لا ينافي حصول الإباحة بدليل من خارج ، وهو ثابت كما بيناه .

قوله: السادس، إذا اجتمع ميت وجنب ومحدث ومعهم من الماء ما يكني أحدهم. فإن كان ملكاً لأحدهم اختص به، وإن كان ملكاً لهم جميعاً أو لا مالك له أو لمالك يسمح ببذله فالأفضل تخصيص الجنب به. وقيل: بل يختص به الميت، وفي ذلك تردد.

إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم ، فإن كان ملكاً لأحدهم اختص به ولم يكن له بذله لغيره مع مخاطبته باستعماله ، لوجوب صرفه في طهارته .

ولـوكـان مباحاً وجب على كل من المحدث والجنب المبادرة إلى حيازته ، فإن سبق إليه أحدهما اختص به ، ولو توافيا دفعة اشتركا ، ولو تغلب أحدهما أثم وملك .

وإن كان ملكاً لهم جميعاً أو لمالك يسمح ببذله ، فلا ريب أن لملاً كه الخيرة في

<sup>(</sup>۱) الفقيه (۱: ٢٢٣/٦٠)، التهذيب (١: ٢٦٦٤/٤٠٤)، الوسائل (٢: ٩٩٤) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (١)، وص (٩٩٥) ب (٢٤) ح (٢)، وفي الكافي (٣: ٣/٦٦) صدر الحديث.

أحكام التيمم .....

تخصيص من شاؤوا به ، وإنما الكلام في من الأولى ؟ فقال الشيخ \_رحمه الله \_ في النهاية إنه الجنب (١) . وقيل: الميت ، حكاه المصنف \_رحمه الله \_، ولا أعرف قائله .

وقال الشيخ في الخلاف: إن كان الماء لأحدهم فهو أحق به ، وإن لم يكن لواحد بعينه تخيروا في التخصيص ، لأنها فروض اجتمعت وليس بعضها أولى من بعض فتعين التخيير، ولأن الروايات اختلفت على وجه لا ترجيح ، فتحمل على التخيير (٢) . ومقتضى ذلك انتفاء الأولوية .

والأصح ما اختاره المصنف من أفضلية تخصيص الجنب به ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران: إنه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب ، والثاني ميت ، والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء ؟ وكيف يصنعون ؟ فقال: «يغتسل الجنب ، ويدفن الميت ") ، ويتيمم الذي هوعلى غير وضوء ، لأن الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميت سنة ، والتيمم للآخر جائز» ()

احتج القائل بتقديم الميت بأنّ الجنب يستدرك طهارته والميت لا استدراك لطهارته ، ويما رواه محمد بن علي عن بعض أصحابه: قلت: الميت والجنب يتفقان ولا يكون الماء إلّا بقدر كفاية أحدهما أيهما أولى ؟ قال: «يتيمم الجنب و يغتسل الميت » (٥).

والجواب عن الأول بأن الاعتبار لا يعارض النص ، مع أنه معارض بتعبد الجنب

<sup>(</sup>١) النهاية : (٥٠).

<sup>(</sup>٢) الخلاف (١ : ٤٣).

<sup>(</sup>٣) في المصدر زيادة : بتيمم .

<sup>(</sup>٤) الفقيه (١ : ٩٥/٢٢) ، الوسائل (٢ : ٩٨٧) أبواب التيمم ب (١٨) ح (١) .

<sup>(</sup>ه) التهذيب (۱: ۲۸۸/۱۱۰)، الاستبصار (۱: ۳۳۲/۱۰۲)، الوسائل (۲: ۹۸۸) أبواب التيمم ب (۱) ح (۵).

السابع: الجنب إذا تيمم بدلاً من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلاً من الغسل ، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

بطهارته بخلاف الميت ، و بأن للجنب غايتين : استباحة الصلاة ، وطهارة بدنه من الحدث . وللميت الثانية لا غير .

وعن الرواية بالطعن في سندها بالضعف والإرسال والإضمار، فلا تصلح لمعارضة الخبر الصحيح .

ولوكان الماء مع غيرهم والتمس الأولى ، أو أوصى بصرفه إلى الأولى دفعه إلى الجنب .

ولوكفى الحدث خاصة اختص به ، ويمكن صرفه إلى بعض أعضاء الجنب توقعاً للباقي . أما لوقصر عنهما تعين الجنب ، لاشتراط الموالاة في الوضوء دون الغسل ، فلو استعمله وتعذر الإكمال يتيمم .

ولو أمكن الجمع بأن يتوضأ المحدث ، ثم يجمع الماء و يغتسل به الجنب الخالي بدنه من النجاسة ، ثم يجمع ماؤه و يغسّل به الميت وجب .

ولوجامعهم ذات دم ، أو ماس ميت ، أو مزيل طيب للإحرام فإشكال ، والتخيير حسن ، واستعمال القرعة أولى . أما العطشان فإنه أولى من الجميع قطعاً .

قوله: السابع: الجنب إذا تيمّم بدلاً من الغسل ثم أحدث أعاد التيمم بدلاً من الغسل، سواء كان حدثه أصغر أو أكبر.

أجمع العلماء كافة على أنّ التيمم لا يرفع الحدث ، حكاه في المعتبر ، واحتج عليه بأن المتيمم يجب عليه الطهارة عند وجود الماء بحسب الحدث السابق ، فلو لم يكن الحدث السابق باقياً لكان وجوب الطهارة لوجود الماء إذ لا وجه غيره ، و وجود الماء ليس حدثاً بالإجماع . ولأنه لو كان حدثاً لوجب استواء المتيممين في موجبه ضرورة استوائهم فيه ،

أحكام التيمم ......

لكن هذا باطل لأن المحدث لا يغتسل والمجنب لا يتوضأ (١).

ولا ريب فيما ذكره ، لكن لا يلزم منه امتناع الرفع فيه إلى غاية معينة وهو الحدث أو وجود الماء ، وهو المعبر عنهم في كلامهم بالاستباحة .

إذا تقرر ذلك فنقول: إذا تيمم الجنب بدلاً من الغسل ثم أحدث حدثاً أصغر، فذهب أكثر الأصحاب إلى أنّ الواجب عليه التيمم بدلاً من الغسل، لأن الجنابة باقية، والاستباحة زالت بالحدث الأصغر، فيجب التيمم بدلاً من الغسل. ويدل عليه أيضاً قول أبي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة: «ومتى أصبت الماء فعليك الغسل إن كنت جنباً، والوضوء إن لم تكن جنباً» (٢).

واستدل عليه في المختلف (٣) بصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به ، قال: «يتيمم ولا يتوضأ » (١) . وهي إنما تدل على النهي عن الوضوء قبل التيمم عن الجنابة فلا يلزم مثله فيما بعده .

وقال السيد المرتضى ــرحمه الله تعالى ــ في شرح الرسالة: إن المجنب إذا تيمم ثم أحدث حدثاً أصغر، ووجد ما يكفيه للوضوء توضأ به، لأن حدثه الأول قد ارتفع وجاء ما يوجب الصغرى، وقد وجد من الماء ما يكفيه لها فيجب عليه استعماله (٥). والظاهر أنّ مراده بارتفاع حدثه ارتفاعه إلى أن يتمكن من الغسل، لا ارتفاعه مطلقاً، وإلّا لما وجب الغسل عند التمكن من استعمال الماء لأنه ليس حدثاً إجماعاً.

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٣٩٤).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۲۱۱/۲۱۰) ، الاستبصار (۱: ۹۹۹/۱۷۲) ، الوسائل (۲: ۹۷۸) أبواب التيمم ب (۲) ح (٤) .

<sup>(</sup>٣) المختلف : (٥٥).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ١٠٠/٤٠٥) ، الوسائل (٢ : ٩٩٦) أبواب التيمم ب (٢٤) - (٤)

<sup>(</sup>٥) نقله عنه في المعتبر (١ : ٣٩٥)، والمختلف : (٥٥).

الشامن : إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيممه . ولو فقده بعد ذلك افتقر إلى تجديد التيمم .

وجوابه: المنع من ارتفاع الحدث السابق إلى أن يتمكن من الغسل، بل القدر المتحقق ارتفاعه إلى أن يحصل أحد الأمرين: إما التمكن من الغسل أو الحدث، ومع حصول أحدهما ينتهى الرفع و يظهر أثر الحدث السابق.

قوله: الثامن، إذا تمكن من استعمال الماء انتقض تيمّمه، ولو فقده بعد ذلك افتقر الى تجديد التيمم.

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، والنصوص الواردة به مستفيضة (۱) . والمراد بالتمكن أن لا يكون له مانع حسي ولا شرعي يمنعه من الاستعمال .

وهل يعتبر في انتقاض التيمم مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة المائية أم لا؟ فيه وجهان أحدهما: نعم ، لامتناع التكليف بعبادة في وقت لا يسعها ، فإذا تلف الماء مثلاً قبل مضي زمان يتمكن فيه من فعل الطهارة تبين عدم التكليف (فيه) (٢) باستعمال الماء ، فيلزم بقاء التيمم ، لأن النقض إنما يتحقق بتمكنه من المبدل .

والثاني: لا يعتبر، لصدق التمكن من استعمال الماء بحسب الظاهر. ولعل الأول أولى.

فرعان: الأول: لو وجد جماعة متيم مون ماءاً مباحاً يكفي أحدهم، قال في المنتهى: انتقض تيممهم جميعاً، لوجود الدليل الدال على انتقاض التيمم بوجود الماء، وهو صادق في حق كل واحد منهم (٣).

وينبغي تقييده بما إذا حصل التمكن من استعماله للجميع ، أما لوتبادروا إلى

الوسائل (۲: ۱۸۱) أبواب التيمم ب (۱٤).

<sup>(</sup>۲) من «ح».

<sup>(</sup>٣) المنتمى (١٥٨:١).

حيازته فسبق أحدهم انتقض تيممه خاصة ، ولم ينتقض تيمم الباقين إلَّا إذا بذله لهم .

الثاني: لولم يجد الماء إلا في المسجد وكان جنباً فالأظهر أنه يجوز له الدخول والأخذ من الماء والاغتسال خارجاً. ولولم يكن معه ما يغرف به فقد استقرب في المنتهى جواز اغتساله في المسجد<sup>(1)</sup>. وهو حسن إن لم يتحقق معه الجلوس، للأصل ( واختصاص النهى بالجلوس في المسجد، كما بيناه في ما سبق) (٢).

قوله: ولا ينتقض التيمم بخروج الوقت، مالم يُحدِث أو يجد الماء.

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب، وأخبارهم به ناطقة. فروى حماد بن عثمان في الصحيح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء، أيتيمم لكل صلاة؟ فقال: «لا، هو عنزلة الماء» (٣).

وروى زرارة في الصحيح قال ، قلت لأ بي جعفر عليه السلام : يصلي الرجل بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ فقال : «نعم ما لم يحدث أو يصيب ماءاً » قلت : فإن أصاب الماء ورجا أن يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه ، فلما أراده تعسر ذلك عليه ؟ قال : «ينقض ذلك تيممه وعليه أن يعيد التيمم »(1).

وقال بعض العامة : ينتقض التيمم بخروج الوقت ، لأنها طهارة ضرورية فيتقدر بالوقت كالمستحاضة (٠٠). ولا ريب في بطلانه .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المنتهى (۱ : ۱۰۸).

<sup>(</sup>٢) ما بين القوسين من «ح».

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ٨٠١/٢٠٠)، الاستبصار (١: ٣٦١/٢٦٩)، الوسائل (٢: ٩٩٠) أبواب التيمم ب (٢٠) ح (٣).

<sup>(</sup>٥) نقله عن أبي ثور في المحلي (٢ : ١٣١).

التاسع: من كان بعض أعضائه مريضاً لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه جاز له التيمم، ولا يبعض الطهارة.

العاشر : يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب ، ولا يجوز له الدخول به في غير ذلك من أنواع الصلاة .

قوله: التاسع، من كان بعض أعضائه مريضاً لايقدر على غسله بالماء ولا مسحه جازله التيمم، ولا يبعِّض الطهارة.

رد بذلك على الشافعي حيث قال: إنّ من هذا شأنه يغسل الأعضاء التي يقدر على غسلها و يتيمم عن العضو المريض، فتتلفق طهارته من المائية والترابية (١). وهو باطل، لأن تقسيم الطهارة إلى الوضوء والغسل، والتيمم يقطع الشركة بينها.

وقول المصنف \_\_رحمه الله\_\_ : لا يقدر على غسله بالماء ولا مسحه ، يمكن أن يريد به انتفاء القدرة على غسل العضو إن كان مغسولاً ، ومسحه إن كان ممسوحاً ، ولا ينافي ذلك ما ذكره في أحكام الجبيرة من أنها لوعمت عضواً كاملاً مسح عليه ، ولا ينتقل الى التيمم لاختلاف موضوع المسألتين ، واختصاص النص المتضمن لذلك الحكم بالجبيرة فلا يتعدى الى غيرها .

ويمكن أن يريد به تعذر مسح العضو المريض ولوعلى الخرقة وإن كان مغسولاً ، وعلى هذا فلا تنافي بين المسألتين إلا أنّ المتجه الانتتال إلى التيمم في هذه الصورة لتعذر الطهارة المائية المتحقق بتعذر جزئها . وعموم قوله تعالى : ( وإن كنتم مرضى أو على سفر ... فلم تجدوا ماءاً فتيمموا ) (٢) .

قوله: العاشر: يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء بنية الندب. هذا الحكم ذكره الشيخ في أكثر كتبه (٢) ، واحتج عليه بإجماع الفرقة ، وبما رواه

<sup>(</sup>١) الأم (١ : ٤٩)، مختصر المزني : (٧).

<sup>(</sup>٢) المائدة : (٦).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١: ٣٥) ، النهاية : (١٤٦) ، الخلاف (١: ١٤).

زرعة عن سماعة ، قال : سألته عن رجل مرت به جنازة وهو على غير طهر ، قال : « يضرب بيديه على حائط اللبن (١) فيتيمم » (٢) .

واستشكله المصنف رحمه الله في المعتبر بأن الإجماع لا نعلمه ، والرواية ليست صريحة في الجواز مع وجود الماء ، لكن لوقيل : إذا فاجأته الجنازة وخشي فواتها مع البطهارة [تيمم] (٣) لها كان حسناً ، لأن الطهارة لما لم تكن شرطاً وكان التيمم أحد الطهورين فمع خوف الفوت لابأس بالتيمم ، لأن حال المتيمم أقرب إلى شبه المتطهرين من الحالي منه (١).

قلت : و يدل على استحباب التيمم في هذه الحالة أيضاً : ما رواه الحلبي في الحسن ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل تدركه الجنازة وهو على غير وضوء ، فإن ذهب يتوضأ فاتته الصلاة عليها ، قال : «يتيمم و يصلي » (٥)

4 4

<sup>(</sup>١) في جميع النسخ : لبن . وصححناه كما في المصدر.

<sup>(</sup>۲) الكاني (۳: ۱۷۸/۵)، التهذيب (۳: ۲۰۲/۲۰۳)، الوسائل (۲: ۷۹۹) أبواب صلاة الجنازة ب (۲۱) ح (۵).

<sup>(</sup>٣) أثبتناه من المصدر.

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٢٠٥).

<sup>(</sup>٥) الكاني (٣ : ٢/١٧٨)، الوسائل (٢ : ٧٩٩) أبواب صلاة الجنازة ب (٢١) ح (٦).

## الرّكن الرّابع : في النجاسات وأحكامها

القول في النجاسات ، وهي عشرة أنواع :

الأول والشاني : البول والغائط مما لا يؤكل لحمه ، إذا كان للحيوان نفس سائلة ، سواء كان جنسه حراماً كالأسد ، أو عَرَضَ له التحريم كالجّلال .

قوله: الأول والثاني: البول والغائط مما لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفس سائلة، سواء كان جنسه حراماً كالأسد، أو عَرَضَ له التحريم كالجلال.

أجمع علماء الإسلام على نجاسة البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه ، سواء كان ذلك من الإنسان أو غيره إذا كان ذا نفس سائلة ، قاله في المعتبر (١) .

والمراد بالنفس السائلة : الدم الذي يجتمع في العروق ويخرج إذا قطع شيء منها بقوة ودفع . و يقابله ما لا نفس له ، وهو الذي يخرج دمه ترشحاً كالسمك .

والأخبار الواردة بنجاسة البول في الجملة مستفيضة (٢) ، إلا أنّ المتبادر منه بول الإنسان.

و يـدل على نجاسته من غير المأكول مطلقاً ما رواه الشيخ في الحسن ، عن عبد الله بن

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ١٠٤).

<sup>(</sup>٢) الوسائل (٢: ١٠٠٧) أبواب النجاسات ب (٨).

النجاسات .....النجاسات النجاسات المستعدد المستعدد النجاسات المستعدد المستعد

سنان، قال، قال أبوعبدالله عليه السلام: «اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (١) وجه الدلالة أنّ الأمر حقيقة في الوجوب، وإضافة الجمع تفيد العموم، ومتى ثبت وجوب الغسل في الثوب وجب في غيره، إذ لا قائل بالفصل، ولا معنى للنجس شرعاً إلّا ما وجب غسل الملاقي له، بل سائر الأعيان النجسة إنما استفيد نجاستها من أمر الشارع بغسل الثوب أو البدن من ملاقاتها، مضافاً إلى الإجماع المنقول في أكثر الموارد كما ستقف عليه في تضاعيف هذه المباحث.

أمّا الأرواث فـلـم أقـف فـيـهـا على نص يقتضي نجاستها من غير المأكول على وجه العموم ، ولعلّ الإجماع في موضع لم يتحقق فيه المخالف كاف في ذلك .

وقد وقع الخلاف في هذه المسألة في موضعين :

أحدهما: رجيع (٢) الطير، فذهب ابن بابويه وابن أبي عقيل والجعفي ــرحمهم الله تعالىــ إلى طهارته مطلقاً (٢). وقال الشيخ في المبسوط: بول الطيور وذَرقها كلّها طاهر إلّا الحقّاش (١). وقال في الحلاف: ما أكل فذَرقه طاهر، وما لم يؤكل فذرقه نجس (٥).

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۳/۵۷) ، التهذيب (۱: ۲۰۰۸/۲۲۱) ، الوسائل (۲: ۱۰۰۸) أبواب النجاسات ب (۸) ح (۲) .

<sup>(</sup>٢) الرجيع : الروث والعذرة فعيل بمعنى فاعل لأنه رجع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاماً أو علفاً \_ المصباح المنير: (٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١: ١١)، والمقنع: (٥)، ونقله عن ابن أبي عقيل في المختلف: (٥٦)، وعن الجعفي في الذكرى: (١٣).

<sup>(£)</sup> المبسوط (1: ٣٩).

<sup>(</sup>ه) الخلاف (۱:۱۸۱).

٢٦٠ مدارك الأحكام/ج٢

و به قال أكثر الأصحاب. واحتج عليه في المعتبر بما دل على نجاسة العذرة مما لا يؤكل لحمه ، قال : فإنه يتناول موضع النزاع ، لأن الخرء العذرة (١).

وهوغير جيد، لما بيناه من انتفاء ما يدل على العموم، ولأنّ العذرة ليست مرادفة للخرء، بل الظاهر اختصاصها بفضلة الإنسان كما دل عليه العرف، ونصّ عليه أهل اللخة، قال الهروي: العذِرة أصلها فناء الدار، وسميت عذرة الناس بهذا، لأنها كانت تلقى في الأفنية فكتى عنها باسم الفناء (٢).

واستدل في المختلف على هذا القول أيضاً بحسنة عبد الله بن سنان المتقدمة (٣) ، قال: وهي عامة في صورة المنزاع (٤). ويشكل بأنها إنما تضمنت نجاسة البول وهو خلاف الذرق.

حجة القائلين بالطهارة: الأصل، وقوله عليه السلام: «كل شيء طاهر حتى يعلم أنّه قذر» (ه) وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام: إنّه سأله عن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكّه وهو في صلاته ؟ قال: «لا بأس» (٦) وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يفيد العموم.

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٤١١).

<sup>(</sup>٢) نقله عن أبي عبيد الهروي في لسان العرب (٤ : ٤٥٥).

<sup>(</sup>٣) في ص (٢٥٩) .

<sup>(</sup>١) المختلف : (٥٦).

<sup>(</sup>ه) المقنع: (ه)، والمستدرك ٢:٥٨٩ ب ٣٠ ع النجاسات والأواني ب٨٣:٢ ه ب ٣٠ ع، ذُكرت من دون نسبتها الى المعصوم.

<sup>(</sup>٦) لم نعشر عليها في كتب الشيخ ، بل وجدناها في الفقيه (١ : ١٧٥/١٦٤) ، قرب الإسناد : (٨٦) ، الوسائل (٤ : ١٢٧٧) أبواب قواطع الصلاة ب (٢٧) ح (١) .

النجاسات .....

\_\_\_\_\_

وفي الحسن عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «كلّ شيء يطير لا بأس بخرئه و بوله » (١) وهي متناولة للمأكول وغيره.

وأجاب العلامة \_رحمه الله في المختلف عن هذه الرواية: بأنها مخصوصة بالخشاف إجماعاً فيختص بما شاركه في العلة ، وهو عدم كونه مأكولاً (٢).

وفساده واضح أمّا أوّلاً: فلمنع الإجماع على تخصيص الخشاف ، فإنّه ــ رحمه الله قد حكى في صدر المسألة عن ابن بابو يه وابن أبي عقيل القول بالطهارة مطلقاً ، ونقل استثناء الخشاف عن الشيخ في المبسوط خاصة .

وأما ثانياً: فلأن خروج الخشاف من هذا العموم بدليل لا يقتضي كون العلّة فيه أنّه غير مأكول اللحم ، بل هذه هي العلّة المستنبطة التي قد علم من مذهب الإمامية إنكار العمل بها والتشنيع على من اعتبرها .

وأجيب عنها أيضاً بالحمل على المأكول خاصة ، جمعاً بينها وبين رواية ابن سنان المتقدمة (٦) . وهو مشكل ، إذ الجمع بين الخبرين كما يمكن بذلك كذا يمكن بتخصيص رواية ابن سنان بهذه الرواية ، وحملها على غير الطير مما لا يؤكل لحمه ، فتقديم أحدهما يتوقف على المرجح .

ويمكن ترجيح الثاني بمطابقته لمقتضى الأصل والعمومات الدالة على الطهارة ، و بأنَّ

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۸/۵۸)، التهذيب (۱: ۲۷۹/۲۹۹)، الوسائل (۲: ۱۰۱۳) أبواب النجاسات ب (۱۰) ح (۱).

<sup>(</sup>٢) المختلف : (٥٦).

<sup>(</sup>٣) في ص (٢٥٩) .

٢٦٢ ..... مدارك الأحكام/ج٢

قوله عمليه السلام: «كلّ شيء يطير» أظهر تناولاً لما لا يؤكل لحمه من الطيرمن رواية ابن سنان وذلك مناط التخصيص. وأيضاً فإنّ الروايتين إنما تصادمتا في البول خاصة، والمدّعى أعمّ من ذلك أو مغاير له.

وقد ظهر من ذلك أنّ المتجه القول (١) بطهارة الذرق، تمسكاً بمقتضى الأصل السالم من المعارض، المعتضد بالروايتين المتقدمتين (١) وعمل جمع من الأصحاب. وإنما يحصل التردد في البول خاصة إن فرض وقوعه من الطير، ولا يبعد الحكم بطهارته أيضاً لما بيناه.

احتج الشيخ  $(^{7})$  \_ رحمه الله \_ على استثناء الخشاف : بما رواه عن داود الرقي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فأطلبه ولا أجده ، قال :  $(^{1})$  .

والجواب أنها مع ضعف سندها معارضة بما رواه غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، قال : «لا بأس بدم البراغيث والبق و بول الخشاشيف » (٥) وهذه الرواية أوضح سنداً وأظهر دلالة من السابقة ، وأجاب عنها في التهذيب بالشذوذ والحمل على التقية (٦) ، وهو مشكل .

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) في «م» و «ق» : القطع.

<sup>(</sup>٢) في ص (٢٦١، ٢٦١) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ٢٦٦).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٧٧٧/٢٦٥)، الاستبصار (١: ٦٥٨/١٨٨)، الوسائل (٢: ١٠١٣) أبواب النجاسات ب (١٠) ح (٤).

<sup>(</sup>ه) التهذيب (۱: ۲۰۱۲/۷۷۸)، الاستبصار (۱: ۲۰۹/۱۸۸)، الوسائل (۲: ۱۰۱۳) أبواب النجاسات ب (۱۰) ح (۵).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١: ٢٦٦).

النجاسات ......... ٢٦٣ وفي رجيع ما لا نفس له سائلة و بوله تردد .

وثانيهما: بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام ، والمشهور أنّه نجس ، ونقل فيه السيد المرتضى (١) \_ رضي الله عنه \_ الإجماع ، و يدل عليه مضافاً إلى العمومات خصوص حسنة الحلبي ، قال: «تصبّ عليه السلام عن بول الصبي قال: «تصبّ عليه الله ، فإن كان قد أكل فاغسله » (٢).

وقال ابن الجنيد: بول البالغ وغير البالغ نجس إلّا أن يكون غير البالغ صبياً ذكراً فإنّ بوله ولبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس (٣). واحتج له في المختلف (١٠): بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، عن عليّ عليه السلام أنّه قال: «لبن الجارية و بولها ينغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أتمها، ولبن الغلام لا ينغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين المغلام » (١٠)

والجواب أولاً بـالطعن بالسند، وثانياً بالقول بالموجب، فإنّ انتفاء الغسل لا يقتضي انتفاء الصّب، ونحن إنما أوجبنا الثاني لا الأوّل.

قوله: وفي رجيع مالا نفس له وبوله تردد.

وربما كان منشأ التردد في البول من عموم الأمر بغسله من غير المأكول، ومن أنَّ

<sup>(</sup>١) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (١٨١).

<sup>(</sup>۲) الكاني (۳: ۲۰/۲)، التهذيب (۱: ۲۱۰/۲۶۹)، الاستبصار (۱: ۲۰۲/۱۷۳)، الوسائل (۲: ۱۰۰۳) أبواب النجاسات ب (۳) ح (۲).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه في المختلف : (٥٦) .

<sup>(</sup>٤) المختلف : (٥٦).

<sup>(</sup>ه) الفقيه (١: ٠٤/٢٥٠) وفيه: مرسلاً، التهذيب (١: ٧١٨/٢٥٠)، الاستبصار (١: ٣٠١/١٧٣)، علل الشرائع: (١/٢٩٤)، المقنع: (ه) وفيه: مرسلاً، الوسائل (٢: ٣٠٠٣) أبواب النجاسات ب (٣) ح (٤).

ما لا نفس له طاهر الميتة والدم فصارت فضلاته كعصارة النبات ، والأصح : الطهارة كما اختاره في المعتبر (١) ، وقطع به في المنتهى (٢) من غير نقل خلاف ، لأنّ المتعارف من مأكول اللحم وغيره ما كان ذا نفس سائلة فينصرف إليه الإطلاق .

أما الرجيع فلا أعرف للتردد في طهارته وجهاً ، لأنّ الطهارة مقتضى الأصل ولا معارض له .

قوله: وكذا في ذرق الدجاج غير الجلال، والأظهر الطهارة.

منشأ التردد هنا اختلاف الأخبار، فروى وهب بن وهب ، عن جعفر، عن أبيه، قال: «لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب» (٣).

وروى فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه ؟ فكتب: «لا»(١).

والروايتان ضعيفتا السند جداً ، فإنّ وهب بن وهب عاميّ مطعون فيه بالكذب (°) ، وفارس هذا هو ابن حاتم القزويني كما يظهر من كتب الرجال (٦) ، وقال الشيخ : إنه

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٤١١).

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١: ١٥٩).

<sup>(</sup>۳) التهذيب (۱: ۸۳۱/۲۸۳)، الاستبصار (۱: ۱۸۱/۱۷۷)، الوسائل (۲: ۱۰۱۳) أبواب النجاسات (7) - (7) - (7).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ٧٨٢/٢٦٦) ، الاستبصار (١ : ٦١٩/١٧٨) ، الوسائل (٢ : ١٠١٣) أبواب النجاسات ب (١٠) ح (٣) بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٥) كما في رجال النجاشي : (١١٥٥/٤٣٠).

<sup>(</sup>٦) رجال الكشي (٢: ١٠٠٣/٨٠٦ و ١٠١١) ورجال الشيخ: (٤٢٠)، ولم تثبت روية أحد باسم فارس عن الإمام عليه السلام سوى فارس بن حاتم الملعون، بل لم نجد من اسمه فارس سواه وسوى فارس ابن سليمان والأخير لا يروي عن الإمام. (راجع رجال النجاشي: ٣١٠).

النجاسات .....ا

الثالث : المني ، وهونجس من كل حيوان حل أكله أو حرم .

غال ملعون (١). وقال العلامة \_رحمه الله في الخلاصة: إنه فسد مذهبه و برىء منه وقتله بعض أصحاب أبي محمد بالعسكر، لا يلتفت إلى حديثه، وله كتب كلها تغليط (٢).

ونقل عن الفضل بن شاذان أنه ذكر في بعض كتبه : أنّ من الكذّابين المشهورين الفاجر فارس بن حاتم القزويني (٣) .

ومع سقوط الروايتين يكون المرجع إلى الأصل وهو الطهارة ، كما اختاره ابن بابويه (١٤) ، والشيخ في كتابي الحديث (٥) ، وأكثر الأصحاب .

أمّا الجلاّل وهو ما اغتذى بعذرة الإنسان محضاً إلى أن يسمى في العرف جلاّلاً فذَرقه . نجس إجماعاً ، قاله في المختلف<sup>(١)</sup> ، لأنّه غير مأكول اللحم .

قوله: الشالث: المنيّ، وهو نجس من كل حيوان حلّ أكله أو حرم.

أجمع علماؤنا على نجاسة المني من كلّ حيوان ذي نفس سائلة ، سواء في ذلك الآدمي وغيره ، الذّكر والأنثى ، حكى ذلك العلاّمة في التذكرة صريحاً ، وفي المنتهى ظاهراً (٧) . والأصل فيه الأخبار المستفيضة كحسنة الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه السلام ، قال : «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه ، فإن ظنّ أنه أصابه مني ولم

<sup>(</sup>١) رجال الشيخ : (٣/٤٢٠).

<sup>(</sup>۲) خلاصة ألعلامة : (۲/۲٤۷).

<sup>(</sup>٣) رجال الكشي (٢ : ٨٠٧).

<sup>(</sup>٤) الفقيه (١: ١٤).

<sup>(</sup>a) التهذيب (١ : ٢٨٤) ، والاستبصار (١ : ١٧٨) .

<sup>(</sup>٦) المختلف : (٥٥) .

<sup>(</sup>٧) التذكرة (١: ٦) ، والمنتهى (١: ١٦١ ، ١٦٢).

٢٦٦ .....مدارك الأحكام/ج٢

يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » (١).

وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال : «إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثو بك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول »(٢) .

ورواية ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن المني يصيب الشوب، قال: «إن عرفت مكانه فاغسله، فإن خفي عليك مكانه فاغسله كله» (٦) لكن ليس في هذه الروايات ولا غيرها ممّا وقفت عليه دلالة على ما ذكره الأصحاب من التعميم، وإنما الموجود فيها إطلاق لفظ المني، والمتبادر منه أنّه مني الإنسان، إلّا أنّ الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، مدّعى عليه الإجماع، فلا مجال للتوقف.

ولا يلحق به المذي : وهو الذي يخرج عقيب الملاعبة والملامسة ، والودي بالدال المهملة : وهو الذي يخرج عقيب البول، بل هما طاهران عندنا ، لما رواه حريز في المهملة : وهو الذي يخرج عقيب البول، بل هما طاهران عندنا ، لما رواه حريز في المسحيح ، قال : حدّ ثني زيد الشحّام وزرارة ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه المسلام أنه قال : «إن سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي (٤) فلا تغسله ولا تقطع له

<sup>(</sup>١) الكافي (٣ : ١٥/٤) ، التهذيب (١ : ٧٢٨/٢٥٢) ، الوسائل (٢ : ١٠٢٢) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (١).

<sup>(</sup>۲) الفقيه (۱: ۷۹۸/۱۶۱) بتفاوت يسير، التهذيب (۱: ۷۳۰/۲۵۲)، الوسائل (۲: ۱۰۲۲) أبواب النجاسات ب (۱۶) ح (۲).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ١/٥٣) ، التهذيب (١: ٢٥١/٢٥١) ، الوسائل (٢: ١٠٢٢) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٦) .

<sup>(</sup>١) في «م» والاستبصار: أو وذي.

لنجاسات .....لنجاسات المستمالين ا

وفي منى ما لا نفس له ، تردد ، والطهارة أشبه .

الرابع: الميتة ، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة .

الصلاة ، إنما ذلك منزلة النخامة »(١).

ونقل عن ابن الجنيد رحمه الله الله القول بنجاسة ما ينقض الوضوء من المذي ، وفسره بما يخرج جارياً عقيب شهوة ، لورود الأمر بغسله (٢).

والجواب \_ بعد تسليم السند\_ بالحمل على الاستحباب ، جمعاً بين الأدلة (٣) .

فرع: كلما يخرج من القبل والدبر من رطوبة وغيرها طاهر عدا البول والغائط والمني والدم، تمسكاً بأصالة الطهارة السالمة من المعارض. وقال بعض العامة بنجاسة الجميع (١)، خروجها من مجرى النجاسة، وهو باطل، لأنّ النجاسة لا تتحقق إلّا بعد خروجها من المجرى.

قوله: وفي منيّ ما لانفس له، تردد، والطهارة أشبه (٠٠).

إنما كانت الطهارة أشبه لأنها مقتضى الأصل ولا معارض له ، ولا أعرف للتردد في ذلك وجهاً يعتد به .

قوله: الرابع: الميتة، ولا ينجس من الميتات إلا ما له نفس سائلة.

يندرج في ذي النفس السائلة الآدمي وغيره مما له نفس ، ويخرج منه ما لا نفس له كالسمك ونحوه ، فهنا مسائل ثلاث:

<sup>(</sup>۱). المتهذيب (۱: ۲/۲۱) ، الاستبصار (۱: ۳۰۵/۱۶) ، الوسائل (۱: ۱۹۹) أبواب نواقض الوضوء ب (۱۲) ح (۲) .

<sup>(</sup>٢) في المختلف : (٥٧).

<sup>(</sup>٣) الجواهر (٥: ٢٩٣). لا ينبغي الشك في طهارة سائر ما يخرج من الحيوان من المذي والوذي والودي والودي والقيح وجميع الرطوبات.

<sup>(</sup>٤) منهم الشافعي في كتاب الأ (١: ٥٥).

<sup>(</sup>ه) هذا القول وشرحه ليس في «م»، «ق».

الأولى: ميتة غير الآدمي من ذي النفس، وهي نجسة بإجماع الناس قاله في المعتبر (١)، ولم يستدل عليه بشيء، واحتج عليه في المنتهى بأن تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر كالسم يدل على نجاسته (٢). وفيه منع ظاهر.

نعم يمكن الاستدلال عليه بالروايات المتضمنة للنهي عن أكل الزيت ونحوه إذا ماتت فيه الفأرة، والأمر بالاستصباح به (٣) لكنه غير صريح في النجاسة، وبما رواه الشيخ في الصحيح، عن حريز قال، قال أبو عبد الله عليه السلام لزرارة ومحمد بن مسلم: «اللبن، واللباء، والبيضة، والشعر، والصوف، والقرن، والناب، والحافر، وكل شيء ينفصل من الشاة والدابة فهو ذكي، وإن أخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه »(١٠) وجمه الدلالة أنّ الظاهر أنّ الأمر بغسل ما يؤخذ من الدابة بعد الموت إنما هو لنجاسة الأجزاء المصاحبة له من الجلد.

و يتوجه عليه أنّ الأمر بالغسل لا يتعين كونه للنجاسة ، بل يحتمل أن يكون لإزالة الأجزاء المتعلقة به من الجلد المانعة من الصلاة فيه كما يشعر به قوله عليه السلام: «اغسله وصل فيه».

وبالجملة : فالروايات متضافرة (٥) بتحريم الصلاة في جلد الميتة ، بل الانتفاع به مطلقاً. وأما نجاسته فلم أقف فيها على نص يعتد به ، مع أنّ ابن بابويه رحمه الله تعالى روى في أوائل كتابه من لا يحضره الفقيه مرسلاً عن الصادق عليه السلام: أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى فيه ؟ فقال: «لا بأس بأن

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٤٢٠).

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١ : ١٦٤).

<sup>(</sup>٣) الوسائل (١٦: ٤٦٢) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٤٣).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ٣٢١/٧٥) ، الوسائل (١٦ : ٤٤٧) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣٣) ح (٣) .

<sup>(</sup>ه) في «س» و «ق» و «م» : متظاهرة .

تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصلّ فيها » (١) وذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لم يقصد في كتابه قصد المصنفين في إيراد جميع ما رووه قال: بل إنما قصدت إلى إبراد ما أفتى به وأحكم بصحته وأعتقد فيه أنه حجة فيما بيني وبين ربى تقدس ذكره وتعالت قدرته (٢) . والمسألة قوية الإشكال .

وكيف كان فينبغي القطع بعدم تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق ، ويدل عليه صحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصح الصلاة فيه قبل أن يغسله ؟ قال : « ليس عليه غسله ، وليصل فيه ولا بأس » (٣) .

وجزم العلاّمة في المنتهي بوجوب غَسل اليد بمس الميتة مع الرطوبة واليبوسة ، تنظّر في الوجوب بمس الصوف ونحوه ، من صدق اسم مس الميتة ، ومن كون الممسوس لو مُجزُّ . كان طاهراً فلا يؤثر اتصاله نجاسة الماس ، ثم استقرب كون النجاسة مع اليبوسة حكمية ، فلو لامس رطباً قبل غسل يده لم يحكم بنجاسته (١٠) .

وما ذكره إنما يتجه لوثبت ورود الأمر بغسل اليد من مس الميتة مطلقاً ، وهو منتف كما بيناه، نعم روى يونس بن عبد الرحن، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والإرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً ؟

<sup>(</sup>١) الفقيه (١ : ١٥/٩) ، الوسائل (٢ : ١٠٥١) أبواب النجاسات ب (٣٤) ح (٥) .

<sup>(</sup>٢) الفقيه (١: ٣).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ٨١٣/٢٧٦)، الاستبصار (١: ٦٧٢/١٩٢)، الوسائل (٢: ١٠٣٥) أبواب النجاسات ب (۲٦) ح (٥) .

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١: ١٢٨).

قال: «لا يضره ولكن يغسل يده» (١) وبهذه الرواية استدل الشهيد \_ رحمه الله \_ في الذكرى (٢) على تعدي نجاسة الميتة مع اليبوسة ، وهو غير جيد ، إذ اللازم منه ثبوت الحكم المذكور مع الحياة أيضاً وهو معلوم البطلان. والأجود حملها على الاستحباب ، لضعف سندها ، ووجود المعارض كما سيجىء بيانه إن شاء الله تعالى (٣).

الثانية: ميتة الآدمي، وقال المصنف ــرحمه اللهــ في المعتبر: إنّ علماءنا مطبقون على نجاسته بنجاسة عينية كغيره من ذوات الأنفس (٤). ومستنده حسنة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت قال: «يغسل ما أصاب الثوب» (٥) ومثلها رواية إبراهيم بن ميمون عنه عليه السلام (١).

وإطلاق الروايتين يقتضي تعدي نجاسته مع الرطوبة واليبوسة ، وهو خيرة العلامة رحمه الله في أكثر كتبه (٧) ، لكن قال في المنتهى : إنّ النجاسة مع اليبوسة حكمية ، فلو لاقى ببدنه بعد ملاقاته للميت رطباً لم يؤثر في تنجيسه (٨) . وقيل : إنها كغيرها من النجاسات لا تتعدى إلا مع الرطوبة (١) ، للأصل ، وقوله عليه السلام في موثقة عبد الله

<sup>(</sup>۱) الكافي (۲: ۲۰) التهذيب (۱: ۲۰۳/۲۹۲) الوسائل (۲: ۲۰۰۰) ابواب النجاسات ب (۳) ح (۳) . (۳) .

<sup>(</sup>٢) الذكرى : (١٦) ، ثم قال بعد نقلها : والتسوية بين الحي والميت تشعر بالاستحباب.

<sup>(</sup>٣) في ص (٢٨٨) .

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١: ٢٠٤).

<sup>(</sup>ه) الكافي (٣ : ١٦١/٤) ، التهذيب (١ : ٨١٢/٢٧٦) ، الاستبصار (١ : ٦٧١/١٩٢) ، الوسائل (٢ : ٥٠١) أبواب النجاسات ب (٣٤) ح (٢) .

 <sup>(</sup>٦) الكافي (٣ : ١٦١/٧) التهذيب (١ : ٢٧١/٢٧٦)، الوسائل (٢ : ١٠٥٠) أبواب النجاسات ب (٣٤)
 ح (١).

<sup>(</sup>٧) القواعد (١: ٨)، نهاية الأحكام (١: ١٧٣).

<sup>(</sup>٨) المنتهى (١: ١٢٧).

<sup>(</sup>٩) كما في جامع المقاصد (١ : ١٨).

النجاسات .....

وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس، حياً كان أو ميتاً.

ابن بكير: «كل يابس ذكى» (١) .

وقال ابن إدريس ــرحمه الله ــ : إذا لاقى جسد الميت إناء وجب غسله ، ولولاقى ذلك الإناء مائعاً لم ينجس المائع ، لأنه لم يلاق جسد الميت ، وحمله على ذلك قياس ، والأصل في الأشياء الطهارة إلى أن يقوم دليل (٢).

ومقتضى كلامه أنّ ما لاقى جسد الميت لا يحكم بنجاسته ، وإنما يجب غسله تعبداً ، والمسألة محل تردد .

وإنما يتعلق به الحكم المذكور بعد البرد وقبل الغسل ، نطهارته بالغسل ، وعدم تحقق انتقال الروح منه بالكلية قبل البرد ، و يدل عليه صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « مس الميت عند موته و بعد غسله والقُبلة ليس به بأس » (٣) .

الثالثة: ميتة غير ذي النفس، وقد أجمع علماؤنا على طهارتها كما حكاه المصنف رحمه الله في المعتبر (1) ، والعلامة في المنتهى (٥) ، والنصوص به مستفيضة (١) لكنها ضعيفة السند وهو غير قادح ، لأنها مطابقة لمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وقد تقدم الكلام في ذلك في باب الأسآر.

قوله: وكل ما ينجس بالموت فما قطع من جسده نجس، حياً كان أو ميتاً. هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، واحتج عليه في المنتهى بأنّ المقتضي

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱٤١/٤٩) ، الاستبصار (۱: ۱۹/۷۶) ، الوسائل (۱: ۲۶۸) أبواب أحكام الخلوة ب (۳۱) ح (۵) .

<sup>(</sup>۲) السرائر: (۳۲).

 <sup>(</sup>٣) الفقيه (١: ٤٠٣/٨٧٠)، التهذيب (١: ١٣٧٠/٤٣٠)، الاستبصار (١: ٣٢٦/١٠٠)، الوسائل (٢:
 (٣) أبواب غسل المس ب (٣) ح (١).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ١٠١).

<sup>(</sup>٥) المنتهى (١: ٢٨).

<sup>(</sup>٦) الوسائل (١ : ١٧٣) أبواب الأسآر ب (١٠).

## وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهوطاهر،

لنجاسة الجملة الموت ، وهذا المعنى موجود في الأجزاء فيتعلق بها الحكم (١) . وضعفه ظاهر ، إذ غاية ما يستفاد من الأخبار نجاسة جسد الميت (٢) ، وهو لا يصدق على الأجزاء قطعاً ، نعم يمكن القول بنجاسة القطعة المبانة من الميت استصحاباً لحكمها حالة الاتصال (٢) .

ومن ذلك يظهر قوة القول بطهارة ما ينفصل من البدن من الأجزاء الصغيرة مثل (ئ) البثور والثؤلول ، لأصالة الطهارة السالمة من المعارض ، و يشهد له صحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يكون به الثؤلول أو الجراح هل يصلح له أن يقطع الثؤلول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه ؟ قال : «إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلابأس ، وإن تخوف الدم فلا يفعل » (10 وترك الاستفصال عقيب السؤال يفيد العموم .

قوله: وما كان منه لا تحله الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر،

قد حصر ذلك في عشرة أشياء ، وهي هذه : العظم ، والظفر ، والظّلف ، والقرن ، والحافر ، والسّعر ، والوبر ، والصوف ، والريش ، والبيض إذا اكتسى القشر الأعلى . ولا خلاف بين الأصحاب في طهارة ذلك كله ، و يدل عليه صحيحة (حريز وقد نقدمت (٦) ، وصحيحة )(٧) الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «لا بأس

<sup>(</sup>١) المنتهى ١ : ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) الوسائل (٢ : ١٠٥٠) ابواب النجاسات ب (٣٤).

<sup>(</sup>٣) في «ح » زيادة : ولا يخفي ما فيه .

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ : حول . وصححناها كما في أكثر الكتب الفقهية .

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٢: ١٠٨٢/٣٧٨)، الاستبصار (١: ١٠٤٢/٤٠٤)، الوسائل (٢: ١٠٨٢) أبواب النجاسات ب (٦٣) - (١).

<sup>(</sup>٦) في ص (٢٦٨).

<sup>(</sup>٧) ما بين القوسين ليس في «م».

النجاسات .....

بالصلاة فيما كان من صوف الميتة إنّ الصوف ليس فيه روح »(١) ومقتضى التعليل طهارة كل ما لا روح فيه فيتناول العشرة المذكورة.

وصحيحة زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الإنفَحة تخرج من البخدي الميت ، قال : «لا بأس به » قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : «لا بأس به » قلت : فالصوف والشعر وعظام الفيل والبيضة تخرج من الدجاجة فقال : «كل هذا لا بأس به » (٢) .

و يستفاد من روايتي حريز وزرارة طهارة البيض المستخرج من الميتة مطلقاً ، وإنما قيده الأصحاب بما إذا اكتسى القشر الأعلى ، لما رواه غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد الله عليه السلام: في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال: «إن كانت قد اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها »(٣) وفي السند ضعف.

وإطلاق رواية الحلبي يقتضي عدم الفرق في البيض بين كونه من مأكول اللحم أو غيره، وخصّه العلاّمة \_رحمه الله \_ في النهاية والمنتهى بما كان من مأكول اللحم وحكم بنجاسة غيره (1)، وهو مطالب بدليله.

و يستفاد من صحيحة زرارة استثناء الإنفحة أيضاً، وهو مقطوع به في كلام الأصحاب، وظاهر المنتهى أنه مجمع عليه بين الأصحاب (٥). واختلف كلام أهل اللغة

<sup>(</sup>١) التهذيب (٢: ١٥٣٠/٣٦٨)، الرسائل (٢: ١٠٨٨) أبواب النجاسات ب (٦٨) ح (١).

 <sup>(</sup>۲) الفقيه (۳: ۲۱۰۹/۲۱٦)، التهذيب (۱: ۳۲٤/۷٦)، الاستبصار (١: ٣٣٩/٨٩)، الوسائل (١٦: ۴) الوسائل (١٦) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣٣) ح (١٠).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٦ : ٨٥/٥) ، التهذيب (٩ : ٣٢٢/٧٦) ، الوسائل (١٦ : ٤٤٨) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣) - (٦) - (٦) .

<sup>(</sup>٤) نهاية الأحكام (١ : ٢٧٠)، والمنتهى (١ : ١٦٦).

<sup>(</sup>ه) المنتهى (١: ١٦٥).

في معناها ، فقيل: إنها كَرِش السخلة قبل أَنْ تأكل (١١) . وقيل: إنّها شيء أصفر يستخرج من بطن الجَدي (٢) . ولعل الثاني أولى ، اقتصاراً على موضع الوفاق وإن كان استثناء نفس الكَرش أيضاً غير بعيد ، تمسّكاً بمقتضى الأصل .

وفي وجوب غَسل الظاهر من الإنفحة والبيضة وجهان: أظهرهما العدم، للأصل وإطلاق النص، وظاهر كلام العلاّمة في المنتهى يعطى الوجوب (٣)، وهو أحوط.

واختلف الأصحاب في طهارة اللبن المستخرج من ضرع الميتة ، فذهب الشيخ (١) واختلف الأصحاب في طهارة اللبن المستخرج من ضرع الميتة ، فذهب الشيخ وحريم الله تعالى وجع من الأصحاب إلى طهارته ، تمسّكاً بمقتضى الأصل وصحيحتي حريز وزرارة المتقدمتين (١) ، ونقل عليه في الخلاف الإجاع (١) ، وذهب ابن إدريس (٧) ولعلامة (١) إلى نجاسته ، لملاقاته الميت ، ولرواية وهب بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام : «إن علياً عليه السلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن ، فقال على عليه السلام : ذلك الحرام محضاً » (١٠) .

والدليل الأول لا يخلو من مصادرة ، والرواية ضعيفة السند جداً ، فإنّ وهب الراوي قال النجاشي ــرحمه اللهــ: إنه كان كذّاباً ، وله أحاديث مع الرشيد ــعليه اللعنة

<sup>(</sup>١) كما في الصحاح (١: ٤١٣).

<sup>(</sup>٢) كما في القاموس المحيط (١ : ٢٦٢) ، المغرب (٢ : ٢٢٠) .

<sup>(</sup>٣) المنتهى (١: ١٦١).

<sup>(</sup>٤) النهاية : (٥٨٥)، والخلاف (١ : ١٩٧).

<sup>(</sup>٥) في ص (٢٦٨، ٢٧٣).

<sup>(</sup>٦) الخلاف (١ : ١٩٧).

<sup>(</sup>٧) السرائر : (٣٦٩).

<sup>(</sup>٨) الشرائع (٣ : ٢٢٣) ، والمختصر النافع : (٢٥٣) .

<sup>(</sup>٩) المنتهى (١ : ١٦٥).

 <sup>(</sup>١٠) التهذيب (١: ٣٢٥/٧٦)، الاستبصار (٤: ٣٤٠/٨٩)، قرب الاسناد: (٦٤)، الوسائل (١٦:
 (١٠) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٣٣) ح (١١).

## إلا أن تكون عينه نجسة كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر.

والعذاب \_ في الكذب (١) . فلا تعويل عليها .

فرع: قال في التذكرة: فأرة المسك طاهرة، سواء أخذت من حية أو ميتة (٢). واستقرب في المنتهى نجاستها إن انفصلت بعد الموت (٣)، وكان الأنسب بقواعدهم اعتبار انفصالها بعد التذكية، لتصريحهم بنجاسة ما ينفصل من الحي من الأجزاء التي تحلّها الحياة، إلّا أنّ ذلك غير ثابت عندنا. والأصح طهارتها مطلقاً كما اختاره في التذكرة، للأصل، وصحيحة عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن فأرة المسك تكون مع الرجل وهويصلي وهي معه في جيبه أو ثيابه فقال: «لابأس بذلك» (١٠).

ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن جعفر في الصحيح ، قال: كتبت إليه \_ يعني أبا محمد عليه السلام \_ هل يجوز للرجل أن يصلّي ومعه فأرة مسك؟ قال: «لا بأس بذلك إن كان ذكيّاً » (٥) لجواز أن يكون المراد بالذكي الطاهر، مع أنّ المنع من استصحابها في الصلاة لا ينحصر وجهه في النجاسة ، والأولى عدم استصحابها في الصلاة إلّا مع التذكية ، و يكفي في الحكم بذلك شراؤها من المسلم .

قوله: إلَّا أن تكون عينه نجسة، كالكلب والخنزير والكافر، على الأظهر.

اختلف الأصحاب في الأجزاء التي لا تحلّها الحياة من نجس العين كالعظم والشعر ونحوهما ، فذهب الأكثر إلى أنّها نجسة ، ونقل عن السيد المرتضى \_رحمه الله تعالى\_

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي : (٤٣٠).

<sup>(</sup>٢) التذكرة (١ : ٧).

<sup>(</sup>٣) المنتهي (١ : ١٦٦).

<sup>(</sup>٤) الفقيه (١: ٧٧٥/١٦٥)، التهذيب (٢: ٢٣٩/٣٦٢)، الوسائل (٣: ٣١٤) أبواب لباس المصلي ب (٤١) - (١)).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٢: ٣٦٢/١٥٠١)، الوسائل (٣: ٣١٥) أبواب لباس المصلي ب (٤١) ح (٢).

٢٧٦ .....مدارك الأحكام/ج٢

في المسائل الناصرية أنه حكم بطهارتها (١)، والمعتمد الأوّل.

لنا: قول الصادق عليه السلام في الكلب: «رجس نجس »(٢) وهو يتناول عظمه وشعره، لأنهما داخلان في مسمّاه، وأمر الصادق والكاظم عليهما السلام بغسل الثوب الملاقي للكلب والخنزير برطوبة (٣)، فإنه يشمل ما لاقى الشعر وغيره، بل الغالب تعلّق الإصابة بالشعر.

وما رواه الشيخ عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان الإسكاف ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الحنزير يخرز به ، قال : «لابأس، ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلّى » (١) .

أمّا الكافر فلم أقف على نص يقتضي نجاسة ما لا تحله الحياة منه ، فلوقيل بطهارته كان حسناً .

احتج السيد المرتضى على ما نقل عنه: بأنّ ما لا تحلّه الحياة ليس من نجس العين، لأنه إنما يكون من جملته إذا كان محلاً للحياة، وأنّ ما لا تحلّه الحياة من نجس العين كالمأخوذ من الميتة.

والجواب عن الأول: بالمنع مما ذكره، فإنّ الأجزاء تتناول ما كان محلاً للحياة وغيره. وعن الثاني: بأنه قياس مع الفارق، فإن المقتضي للتنجيس في الميتة صفة الموت

<sup>(</sup>١) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (١٨٢).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۱۰۱۵/۲۲۵)، الاستبصار (۱: ۱۰۱۹)، الوسائل (۲: ۱۰۱۱) ابواب النجاسات ب (۱۱) ح (۱).

<sup>(</sup>۳) التهذيب (۱: ۲۹۱/۲۹۱)، الوسائل (۲: ۱۰۳٤) أبواب النجاسات ب (۲۲)  $\sigma$  (۲). التهذيب (۱ : ۸۱۰/۲۷۲)، الوسائل (۲: ۱۰۳۰) أبواب النجاسات ب (۲۲)  $\sigma$  (۷). (۱) التهذيب (۱:  $\sigma$  (۳))، الوسائل (۲:  $\sigma$  (۱۰۱۷) أبواب النجاسات ب (۱۳)  $\sigma$  (۳).

غسل مس الميت ......

ويجب الغسل على من مس ميتاً من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت.

وهي غير حاصلة فيما لا تحلَّه الحياة ، بخلاف نجس العين ، فإنَّ نجاسته ذاتية (١) .

قوله: ويجب الغسل على من مسّ ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده.

ذكر غسل المس في هذا الباب استطراد ، وكان الأولى ذكره بعد غسل الأموات كما فعل في النافع .

وقد اختلف الأصحاب في وجوب غسل المس ، فقال الشيخان ، وابنا بابويه (٢) ، وأكثر الأصحاب بالوجوب . وقال السيد المرتضى \_ رضي الله تعالى عنه \_ في شرح الرسالة والمصباح بالاستحباب ، والمعتمد الأول .

لنا: الأخبار الدالة على ذلك، وهي كثيرة جداً، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال، قلت: الرجل يُغمض الميت أعليه غسل؟ فقال: «إذا مسه بحرارته فلا، ولكن إذا مسه بعدما يبرد فليغتسل» قلت: فالذي يغسله يغتسل؟ قال: «نعم» (٣).

وفي الصحيح ، عن عاصم بن حميد ، قال : سألته عن الميت إذا مسه الإنسان ، أفيه غسل ؟ قال ، فقال : «إذا مسست جسده حن يبرد فاغتسل » (1) .

وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : دخلت على أبى عبد الله عليه السلام

(١) الدرة النجفية : (٤٩).

فان يسكسن مسن نسجسس فسهسو نسجسس

كسأصسلمه والسقسول بسالسطسهسر درس

<sup>(</sup>٢) المفيد في المقنعة : (٦)، والشيخ في الحلاف (١ : ٦٨)، والمبسوط (١ : ٤٠)، والصدوق في الفقيه (١ : ٤٥)، والمقنع : (٢٠)، ونقله عن والده في المختلف : (٢٨).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣ : ٢/١٦٠) ، التهذيب (١ : ١٣٦٤/٤٢٨) ، الوسائل (٢ : ٩٢٧) أبواب غسل المس ب (١) ح (١) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب (۱: ۱۳۲۰/۶۲۹) ، الاستبصار (۱: ۳۲٤/۱۰۰) ، الوسائل (۲: ۹۲۸) أبواب غسل المس ب (۱) ح (۳) .

حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبّله وهو ميت ، فقلت : جعلت فداك أليس لا ينبغي أن يمس الميت بعدما يموت ومن مسه فعليه الغسل ؟ فقال : «أما بحرارته فلا بأس ، إنما ذاك إذا برد » (١) . وعن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «يغتسل الذي غسّل الميت ، وإن قبّل الميت إنسان بعد موته وهو حار فليس عليه غسل ، ولكن إذا مسّه وقبّله وقد برد فعليه الغسل ، ولا بأس بأن يمسه بعد الغسل و يقبّله » (١) .

وقد ظهر من هذه الروايات أنّ الغسل إنما يجب بمسه بعد البرد وقبل الغسل، قال في المنتهى: وهو مذهب علماء الأمصار (٣). و يدل عليه أيضاً صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: «مس الميت عند موته و بعد غسله والقبلة ليس به بأس »(١).

و يندرج في من غُسِّل من تقدّم غسله على موته ، ومن غُسِّل غسلاً صحيحاً ولومع فقد الخليطين ، ويخرج منه من لم يغسَّل وقد برد ، والميمَّم ولوعن بعض الغسلات ، لأن التيمم خلاف الغسل وإن كان بدلاً عنه ، إذ البدلية لا تقتضى المساواة من جميع الوجوه .

وقد قطع المصنف \_رحمه الله تعالى في المعتبتر بعدم وجوب الغسل بمس الشهيد (٥) . وهو كذلك ، لأن ظاهر الروايات أنّ الغسل إنما يجب بمس الميت الذي يجب

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱ : ۱۳۲۹/٤۲۹) ، الوسائل (۲ : ۹۲۷) أبواب غسل المس (1) - (1) .

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۳/۱۹۰)، التهذيب (۱: ۲۸٤/۱۰۸)، الاستبصار (۱: ۳۲۲/۹۹)، الوسائل (۲: ۲۸٤/۱۹۰)، الوسائل (۲: ۲۸٤/۱۹۰)، الوسائل (۲: ۲۸۶/۱۹۰)، الاستبصار (۱: ۲۸۶/۱۹۰)، الوسائل (۲: ۲۸۶/۱۹۰)، الوسائل (۲۰ ۲۸/۱۹۰)، الوسائل (۲۰ ۲۸/۱۹۰)، الوسائل (۲: ۲۸/۱۹۰)، الوسائل (۲۰ ۲۸/۱

<sup>(</sup>٣) المنتهى (١ : ١٢٨).

<sup>(</sup>٤) الفقيه (١: 4.7/100))، التهذيب (١: 4.7/100)، الاستبصار (١: 4.7/100)، الوسائل (٢: 4.7/100) الوسائل (٢: 4.7/100) البواب غسل المس ب (٣) ح (١).

<sup>(</sup>٥) العتبر (١: ٣٤٨).

غسل مس الميت ......

وكذا من مس قطعة منه فيها عظم . وغسل اليد على من مس ما لا عظم فيه ، أو مس ميتا له نفس من غير الناس .

تغسيله قبل أن يغسل، و يعضده أصالة البراءة، وانتفاء العموم في الأخبار الموجبة بحيث تتناول كل ميت.

وفي وجوب الخسل بمس عضو كمل غسله قبل تمام غسل الجميع وجهان أقربهما الوجوب ، لإطلاق الأمر بالغسل بمس الميت بعد برده ، خرج منه ما بعد الغسل بالإجماع ، وقوله عليه السلام : «مس الميت عند موته و بعد غسله ليس به بأس » فبقى الباقى .

وقيل: لا يجب، لصدق كسال الغسل بالإضافة إلى ذلك العضو، ولأنه لو كان منفصلاً لما وجب الغسل بمسه قطعاً فكذا مع الاتصال لعدم تعقل الفرق<sup>(۱)</sup>. وضعف الوجهين ظاهر.

قوله: وكذا من مس قطعة منه فيها عظم.

ظاهر العبارة يعطي اختصاص الحكم بما إذا كانت القطعة مبانة من الميت ، وجزم المصنف \_ رحمه الله \_ في النافع بوجوب الغسل بمس القطعة ذات العظم ، سواء أبينت من حيّ أو من ميت (٢) ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف (٣) ، ونقل عليه في الخلاف الإجماع .

واستدل عليه في المعتبر برواية أيوب بن نوح ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل ، فإن لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه »(٤) ثم

<sup>(</sup>١) كما في جامع القاصد (١: ٦٤).

<sup>(</sup>٢) المختصر النافع : (١٥).

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٤٠)، والمبسوط (١ : ١٨٢)، والحلاف (١ : ٢٨٤).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٢١/٤/٤) ، التهذيب (١ : ١٣٦٩/٤٢٩) ، الاستبصار (١ : ٢٠٥/١٠٠) ، الوسائل (٢ : ١٣٠٥/١٠٠) ، الوسائل (٢ : ١٣٠) أبواب غسل المس ب (٢) ح (١) .

قال: والذي أراه التوقف في ذلك، فإن الرواية مقطوعة، والعمل بها قليل، ودعوى الشيخ في الحلاف الإجماع لم يثبت، فإذاً الأصل عدم الوجوب، وإن قلناً بالاستحباب . كان تفصياً من إطراح قول الشيخ والرواية (١) هذا كلامه \_رحمه الله تعالى \_ وهو في محله .

وأجاب عنه في الذكرى بأن هذه القطعة جزء من جملة يجب الغسل بمسها ، فكل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها ، و بأن الغسل يجب بمسها متصلة فلا يسقط بالانفصال ، و بأنه يلزم عدم الغسل لومس جميع الميت ممزَّقاً (٢) .

و يتوجه على الأول أنّ كون هذه القطعة جزءاً من جملة يجب الغسل بمسها لا يقتضي وجوب الغسل بمسها منفصلة ، وقوله : إن كل دليل دل على وجوب الغسل بمس الميت فهو دال عليها ، ممنوع ، فإن المتبادر من معنى الميت الجملة وهو خلاف الأجزاء ، على أنّ دلك لوتم لاقتضى وجوب الغسل بمس القطعة غير ذات العظم أيضاً ولا قائل به .

وعلى الثاني أنّ الغسل إنما وجب بمس القطعة متصلة لصدق اسم مس الجملة ، وهذا المعنى مفقود مع الانفصال فينتفى الحكم .

وعلى الشالث منع بطلان اللازم ، إذ لا دليل عليه . على أنّ هذه الأوجه الثلاثة بتقدير تسليمها إنما تنهض على وجوب الغسل بمس المبانة من الميت خاصة ، والمدعى أعم من ذلك .

و بـالجـملة فالفارق بين ذات العظم وغيرها هو النص المتقدم (٣) ، وحيث ظهر ضعفه تعين الرجـوع فيـهما إلى مقتضى الأصل وهو عدم الوجوب .

ومن ذلك يعلم عدم وجوب الغسل بمس العظم المجرد، خلافاً للشهيد \_رحمه

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٣٥٢).

<sup>(</sup>۲) الذكرى : (۷۸).

<sup>(</sup>٣) في ص (٢٧٩) .

النجاسات ...... ۱۸۱

الخامس: الدماء، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عِرق،

الله في الذكرى حيث ذهب إلى وجوب الغسل بمسه ، لدوران الغسل معه وجوداً وعدماً (١) . ولا ريب أنّ الاحتياط يقتضي المصير إلى ما ذكروه .

قوله: الخامس: الدماء، ولا ينجس منها إلا ما كان من حيوان له عِرق.

مذهب الأصحاب عدا ابن الجنيد \_رحمه الله \_ نجاسة الدم كله قليله وكثيره ، عدا دم ما لا نفس له سائلة قاله في المعتبر (٢) . وقال العلاّمة \_رحمه الله \_ في التذكرة : الدم من ذي النفس السائلة نجس وإن كان مأكولاً بلا خلاف. (٢) . وقال في المنتهى : قال علماؤنا : الدم المسفوح من كل حيوان ذي نفس سائلة ، أي يكون خارجاً بدفع من عرق : نجس ، وهو مذهب علماء الإسلام (١) . والمراد بالمسفوح هنا مطلق الخارج من ذي النفس ، كما يدل عليه كلامه في سائر كتبه .

وحكى المصنف رحمه الله في المعتبر عن ابن الجنيد أنه قال: إذا كانت سعة الدرهم الذي سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب (٠).

ومقتضى كلامه \_رحمه الله \_ عدم اختصاص ذلك بالدم فإنه قال في كتابه المختصر الأحمدي: كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك، إلّا أن تكون النجاسة دم حيض أو منياً فإن قليلهما وكثيرهما سواء.

ولم نقف له في ذلك على حجة ، و يدفعه الأمر بإزالة هذه النجاسات عن الثوب والبدن من غير تفصيل .

<sup>(</sup>١) الذكرى: (٧٩).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٤٢٠).

<sup>(</sup>٣) التذكرة (١ : ٧).

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١: ١٦٣).

<sup>(</sup>ه) المعتبر (١ : ٢٠٤).

وقال الصدوق \_\_رحمه الله تعالى \_ في من لا يحضره الفقيه: والدم إذا أصاب الثوب فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقداره مقدار درهم، وما كان دون الدرهم الوافي فقد يجب غسله ولا بأس بالصلاة فيه، وإن كان الدم دون حمّصة فلا بأس بأن لا يغسل، إلا أن يكون دم الحيض فإنه يجب غسل الثوب منه ومن البول والمني قليلاً كان أو كثيراً (١).

وظاهر هذا الكلام يعطي عدم نجاسة ما دون قدر الحمصة من الدم ، وربما كان مستنده ما رواه مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم فقال : «إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلّا فلا »(٢).

و يشهد له أيضاً رواية الحلبي ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب، هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ فقال: «لا وإن كثر، ولا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله » (٣) .

وفي الروايتين قصور من حيث السند، أما الأولى فلأن راويها وهو مثنى بن عبد السلام غير موثق ، بل ولا ممدوح مدحاً يعتد به .

وأما الشانية فلأن من جملة رجالها ابن سنان ، والظاهر أنه محمد ، وقد ضعّفه علماء الرجال (٤) ، لكنهما مطابقتان لمقتضى الأصل .

والمسألة محل تردد ، إلا أنه لا خروج عما عليه معظم الأصحاب ، و يدل عليه

<sup>(</sup>١) الفقيه (١ : ٤٢).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۷٤١/۲٥٥)، الاستبصار (۱: ۲۱۳/۱۷٦)، الوسائل (۲: ۱۰۲۷) أبواب النجاسات  $\psi(\tau) = (\tau)$ 

<sup>(</sup>۳) الكافي (۳: ٥/٨)، التهذيب (١: ٥٠٣/٢٥٩)، الوسائل (٢: ١٠٢٧) أبواب النجاسات ب (٢٠)  $_{-}$  (٧).

<sup>(</sup>٤) منهم النجاشي في رجاله : (٢٣٠)، والشيخ في الفهرست : (١٤٣)، والعلامة في الحلاصة : (٢٥١).

النجاسات ......النجاسات النجاسات النجاس

صحيحة عبد الله بن أبي يعفور قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام: الرجل يكون في نوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله ، فيصلي ثم يذكر بعد ما صلّى ، أيعيد صلاته ؟ قال: «يغسله ولا يعيدصلاته ، إلّا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلاة » (١) وفي معنى هذه الرواية روايات كثيرة (١) ، وترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال (٢) يفيد العموم .

فروع: الأول: القيح طاهر، وكذا الصديد إن خلا من الدم، وأطلق الشيخ في المبسوط طهارته (١٤) ، واستقرب المصنف في المعتبر نجاسته بناء على أنه ماء الجرح يخالطه دم، قال: ولو خلا من ذلك لم يكن نجساً ، وخلافنا مع الشيخ يؤول إلى العبارة ، لأنه يوافق على هذا التفصيل (٥) .

الثاني: القيء طاهر، وهو مذهب الأصحاب إلا من شذ، لأن الأصل في الأشياء الطهارة، والنجاسة موقوفة على الدليل، ومع انتفائه تكون الطهارة باقية، و يؤيده ما رواه عمار الساباطي في الموثق: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن القيء يصيب الثوب فلا يغسل قال: «لا بأس به » (٦).

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۲۰۰/۲۰۰)، الاستبصار (۱: ۲۱۱/۱۷٦)، الوسائل (۲: ۲۰۲۱) أبواب النجاسات ب (۲۰) - (۱).

<sup>(</sup>٢) الوسائل (٢: ٢٠٢٦) أبواب النجاسات ب (٢٠).

<sup>(</sup>٣) الجواهر (٥ : ٣٥٩). احتمال كون السؤال فيه إنما هو لحكم النسيان، والا فنجاسة ذلك معلومة لدى السائل.

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١ : ٣٨).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١: ١١٩).

<sup>(</sup>٦) الفقيه (١: ٨/٧) ، الوسائل (٢: ١٠٧٠) أبواب النجاسات ب (٤٨) ح (٢) .

ونـقـل الـشـيخ في المبسوط عن بعض الأصحاب نجاسته (١) ، وربما كان لكونه غذاءاً متغيراً فأشبه الغائط ، وهو قياس محض مع الفارق .

الشالث: المسك طاهر إجماعاً قاله في التذكرة والمنتهى (٢) ، للأصل ، ولما روي عن النبى صلى الله عليه وآله أنه كان يتطيب به (٣) ، وكان أحب الطيب إليه (١) .

الرابع: لواشتبه الدم المرئي في الثوب هل هوطاهر أو نجس، فالأصل طهارته وبراءة الذمة من وجوب إزالته، وكذا الكلام في كل مشتبه بطاهر جتى الجلد على الأظهر، ولواشتبه الدم المعفوعنه بغيره كدم الفصد بدم الحيض فالأقرب العفوعنه.

قوله: لاما يكون رشحاً كدم السمـك ونحوه.

هذا مذهب الأصحاب، وحكى فيه الشيخ \_رحمه الله \_ في الخلاف، والمصنف \_ رحمه الله \_ في المخلف، والمصنف \_ رحمه الله \_ في المعتبر الإجماع (٥) . وربما ظهر من كلام الشيخ \_رحمه الله تعالى \_ في المبسوط والجمل نجاسة هذا النوع من الدم وعدم وجوب إزالته (٢) ، وهو بعيد، ولعله يريد بالنجاسة المعنى اللغوي . وكيف كان فالمذهب هو الطهارة، تمسكاً بمقتضى الأصل، وما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور قال، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام: ما تقول في دم البراغيث ؟ قال: «ليس به بأس» قال، قلت: إنه يكثر

<sup>(</sup>١) المبسوط (١: ٣٨).

<sup>(</sup>٢) التذكرة (١:٧) ، والمنتهى (١: ١٦٦).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٦: ٢/٥١٤)، قرب الإسناد: (٧٠)، الوسائل (١: ٤٤٥) أبواب آداب الحمام ب (٩٥) ح (٤).

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي (٤ : ١٥١) بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٥) الحلاف (١ : ١٧٦) ، والمعتبر (١ : ٤٢١).

<sup>(</sup>٦) المبسوط (١: ٣٥)، والجمل والعقود (الرسائل العشر): (١٧١).

النجاسات ......النجاسات النجاسات النجاسات النجاسات النجاسات النجاسات النجاسات النجاسات

## السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عيناً ولعاباً.

و يتفاحش قال : « وإن كثر »<sup>(١)</sup> .

وعن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه ذلك من الصلاة ؟ قال : « لا وإن كثر » (٢) .

قوله: السادس والسابع: الكلب والخنزير، وهما نجسان عيناً ولُعاباً.

هذا الحكم ثابت بإجماعنا ، ووافقنا عليه أكثر العامة . والأصل فيه الأخبار المستفيضة كصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الكلب يصيب شيئاً من جسد الرجل ، قال : «يغسل المكان الذي أصابه » (٣) .

وصحيحة الفضل أبي العباس قال ، قال أبو عبد الله عليه السلام: «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافاً فاصبب عليه الماء »(٤) .

وصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به ؟ قال: «إن كان دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » قال: وسألته عن خنزير شرب من إناء كيف يصنع به ؟ قال: «يغسل سبع مرات » (ه).

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۲۰۳۰/۷۶۰)، الاستبصار (۱: ۲۱۱/۱۷۳)، الوسائل (۲: ۱۰۳۰) أبواب النجاسات ب (۲۳) ح (۱).

<sup>(</sup>۲) الكافي ( $\gamma$ :  $\gamma$ ) ، التهذيب ( $\gamma$ :  $\gamma$ ) ، الوسائل ( $\gamma$ :  $\gamma$ ) أبواب النجاسات ب ( $\gamma$ ) الكافي ( $\gamma$ ) .

<sup>(</sup>۳) الكافي (۲: ۲/٦٠) ، التهذيب (۱: ۲۰۱/۲۰۰) ، الوسائل (۲: ۱۰۱۱) أبواب التجاسات ب (۱۲) ح (۸) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ٧٥٩/٢٦١)، الوسائل (٢ : ١٠١٥) أبواب النجاسات ب (١٢) ح (١).

<sup>(</sup>ه) التهذيب (١ : ٧٦٠/٢٦١)، الوسائل (٢ : ١٠١٧) أبواب النجاسات ب (١٣) ح (١)، البحار (١٠ : ٢٥٦)، وفي الكاتي (٣ : ٦/٦١) صدر الحديث.

ولو نزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم. وما عداهما من الحيوان فليس بنجس. وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، والأظهر الطهارة.

والأصح اختصاص الحكم بكلب البر وخنزيره ، لأنه المتبادر من اللفظ ، وربما قيل بنجاسة كلب الماء أيضاً لشمول الاسم (١) ، وهوضعيف .

قوله: ولونزا كلب على حيوان فأولده روعي في إلحاقه بأحكامه إطلاق الاسم.

إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في الحيوان بين كونه مساوياً للكلب في الحكم كالخنزير أو مخالفاً كالشاة ، وخصه الشهيدان بالثاني وحكما بنجاسة المتولد من النجسين وإن باينهما في الاسم ، لنجاسة أصليه (٢) . وهو مشكل ، إذ النجاسة معلقة على الاسم ، فمتى انتفى تعين الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل من طهارة الأشياء ، والأصح عدم نجاسته إلا إذا صدق عليه اسم نجس العين .

قوله: وفي الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة تردد، والأظهر الطهارة.

اختلف الأصحاب في حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة ، فقال السيد المرتضى \_\_رحمه الله تعالى \_ : لا بأس بأسآر جميع حشرات الأرض وسباع ذوات الأربع ، إلّا أن يكون كلباً أو خنزيراً (٣) . وهذا يدل على طهارة ما عدا هذين ، فيدخر فيه الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة . ونحوه قال الشيخ في البسوط (١٠) . و بالطهارة قال ابن

<sup>(</sup>١) السرائر : (٢٠٨). ونقله عنه في التذكرة (١ : ٨).

 <sup>(</sup>۲) الشهيد الأول في البيان : (۳۸) ، والذكرى : (۱٤) ، والشهيد الثاني في المسالك (١ : ١٧) ، والروضة البهية (١ : ١١) .

<sup>(</sup>٣) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (١٨٠)، وجمل العلم والعمل: (٤٩).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١: ١٠).

النجاسات .....ا

إدريس(١) ، وعامة المتأخرين .

وقـال الشيخ في النهاية : وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب ، أوخنزير ، أو ثعلب ، أو أرنب ، أو فأرة ، أو وزغة ، وكان رطباً وجب غسل الموضع الذي أصابته مع الرطوبة (٢٠) .

وقال المفيد ــرحمه اللهــ في المقنعة : وكذلك الحكم في الفأرة والوزغة برش الموضع الذي مسّاه من الثوب وإن لم يؤثرا فيه ، وإن رطباه وأثّرا فيه غسل بالماء (٣).

ونقل عن أبي الصلاح \_رحمه الله \_ أنه أفتى بنجاسة الثعلب والأرنب (١٠) . والمعتمد الطهارة في الجميع .

لنا: التمسك بمقتضى الأصل فيما لم يقم دليل على خلافه ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الفضل أبي العباس ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة ، والبشاة ، والبقرة ، والإبل ، والحمار ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فنم أترك شيئاً إلّا سألته عنه فقال: «لا بأس به » حتى انتهيت إلى الكلب فقال: «رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء » (٥).

وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : وسألته عن العظاية والحرية والوزغ يقع في الماء فلا يموت فيه أيتوضأ منه للصلاة ؟ فقال : «لا بأس به » وسألته عن فأرة وقعت في حُبّ دهن فأخرجت قبل أن تموت أيبيعه من مسلم ؟

<sup>(</sup>١) السرائر: (١٣).

<sup>(</sup>٢) النهاية : (٧٥).

<sup>(</sup>٣) المقنعة : (١٠).

<sup>(</sup>٤) الكاني في الفقه : (١٣١).

<sup>(</sup>ه) الشهذيب (۱: ٦٤٦/٢٢٥)، الاستبصار (۱: ٤٠/١٩)، الوسائل (٢: ١٠١٤) أبواب النجاسات ب (١١) ح (١).

قال: «نعم و يدهن منه »(١).

احتج العلامة \_ رحمه الله \_ في المختلف (٢) للقائلين بالنجاسة في الفأرة بصحيحة علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في اللاء تمشي على الثياب أيصلى فيها ؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء » (٢).

وفي الشعلب والأرنب بمرسلة يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته هل يجوز أن يمس الثعلب والأرنب أو شيئاً من السباع حياً أو ميتاً ؟ قال : « لا يضره ولكن يغسل يده » (١) .

وفي الوزغة بـورود الأمر بنزح ثلاث في وقوعها في البئر (°) ، ولولا نجاستها لما وجب لها النزح .

والجواب عن الرواية الأولى بالحمل على الاستحباب ، لأنها معارضة بصحيحة علي ابن جعفر الدالة على عدم نجاسة الماء بوقوعها فيه ، قال في المعتبر: ومن البين استحالة أن ينجس الجامد ولا ينجس المائع ، ولو ارتكب هذا مرتكب لم يكن له من الفهم نصيب (١).

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۳۲٦/٤۱۹)، الاستبصار (۱: ۵۸/۲۳)، قرب الإسناد: (۸٤)، الوسائل (۲: ۱۰٤۹)، أبواب النجاسات ب (۳۳) ح (۱).

<sup>(</sup>٢) المختلف : (٧٥).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣ : ٣/٦٠) ، التهذيب (١ : ٢٦١/٢٦١) ، الوسائل (٢ : ١٠٤٩) أبواب النجاسات ب (٣٣) ح (٢) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ٢٠/١) ، التهذيب (١: ٢٠٢/٢٦٢) ، الوسائل (٢: ١٠٥٠) أبواب النجاسات ب (٣٤) ح (٣) .

<sup>(</sup>٥) الشهذيب (١: ٦٨٨/٢٣٨)، الاستبصار (١: ١٠٦/٣٩)، الوسائل (١: ١٣٧) أبواب الماء المطلق ب (١٩) ح (٢).

<sup>(</sup>٦) المعتبر (١: ٢٧٤).

النجاسات .....ا

## الشامن: المسكرات، وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة،

وعن الرواية الثانية بالطعن فيها بالإرسال ، وبأن من جملة رجالها محمد بن عيسى عن يونس عن يونس ، وذكر الصدوق عن شيخه ابن الوليد أن ما يرو يه محمد بن عيسى عن يونس لا يعمل به (۱) ، و بأنها معارضة بصحيحة الفضل المتقدمة (۲) ، والجمع بالحمل على الاستحباب .

وعن الثالثة بأن الأمر بالنزح من الوزغة لا ينحصر وجهه في نجاسة الماء ، بل ورد في بعض الأخبار أن لها سمّاً وأن النزح منها لذلك (٣) .

قوله: الشامن: المسكرات، وفي تنجيسها خلاف، والأظهر النجاسة.

المراد بالمسكرات هنا المائعة بالأصالة ، لأن الجامدة بالأصالة طاهرة قطعاً . وقد قطع الأصحاب بأن الأنبذة المسكرة كالخمر في النجاسة ، لأن المسكر خر فيتناوله حكمه ، أما الثانية فظاهرة ، وأما الأولى فلأن الخمر إنما سميت خراً لكونها تخمر العقل وتستره ، فما ساواها في المسمى يساويها في الاسم ، ولما رواه عليّ بن يقطين ، عن أبي الحسن الماضي عليه المسلام ، قال : «إنّ الله لم يحرم الخمر لاسمها ولكن حرّمها لعاقبتها ، وما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خر » (١) وفيه نظر ، فإن اللغات لا تثبت بالاستدلال ، والإطلاق أعم من الحقيقة ، والمجاز خير من الاشتراك .

واختلف الأصحاب في تنجيس الخمر، فذهب الشيخ المفيد، والطوسي، والمرتضى،

<sup>(</sup>١) رجال النجاشي : (٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) في ص (٢٨٧) .

<sup>(</sup>٣) الشهذيب (١: ٢٦٨/ ٦٩٠)، الاستبصار (١: ١١٣/٤١)، الوسائل (١: ١٣٨) أبواب الماء المطلق ب (١٩) ح (٥).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٦ : ٢/٤١٢)، التهذيب (٩ : ٨٦/١١٢)، الوسائل (١٧ : ٢٧٣) أبواب الأشربة الحرمة ب (١٩) ح (١).

۲۹۰ ......مدارك الأحكام/ج

وأكثر الأصحاب إلى أنه نجس العين (١). وقال ابن أبي عقيل \_رحمه الله\_: من أصاب ثوبه أوجسده خمر أو مسكر لم يكن عليه غسلهما ، لأن الله تعالى إنما حرّمهما تعبداً لا لأنهما نجسان ، وكذلك سبيل العصير والحل إذا أصاب الثوب والجسد (٢). ونحوه قال الصدوق \_رحمه الله\_ في من لا يحضره الفقيد (٣).

احتج القائلون بالنجاسة بوجوه:

الأول: الإجماع، نقله الشيخ (1) والمرتضى (٥) \_رضي الله عنهما \_ والإجماع المنقول بخبر الواحد حجة.

الثاني: قوله تعالى: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) (١٦) فإن الرجس هو النجس على ما ذكره بعض أهل اللغة (٧)، والاجتناب عبارة عن عدم المباشرة مطلقاً، ولا معنى للنجس إلّا ذلك.

الثالث: الروايات، وهي كثيرة، والصحيح منها ما رواه الكليني، عن الحسين بن محمد، عن عبد الله بن عامر، عن علي بن مهزيار، قال: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، روى زرارة، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام في الخمر يصيب ثوب الرجل أنهما قالا: «لا بأس أن يصلّى

<sup>(</sup>١) المفيد في المقنعة : (١٠)، والشيخ في النهاية : (٥١)، والمبسوط (١ : ٣٦)، والحلاف (٢ : ٤٨٤)، والمرتضى في المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية) : (١٨١).

<sup>(</sup>٢) نقله عنه في المختلف : (٥٨) .

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١ : ٤٣).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١: ٣٦)، والخلاف (٢: ٤٨٤).

<sup>(</sup>٥) الانتصار: (١٩٧)، والمسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (١٨١).

<sup>(</sup>٦) المائدة : (٩٠).

<sup>(</sup>٧) منهم صاحب المصباح المنير: (٢١٩).

لنجاسات ......

فيه ، إنما حرِّم شربها » وروى غير زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ \_ يعني المسكر \_ فاغسله كله ، وإن صليت فيه فأعد صلاتك » فأعلمني ما آخذ به ؟ فوقع بخطه عليه السلام وقرأته : «خذ بقول أبي عبد الله عليه السلام » (١) .

ويمكن الجواب عن الأول بمنع الإجماع في موضع النزاع.

وعن الثاني بأنّ المشهور بين أهل اللغة أن الرجس هو الإثم (١) ، ولوثبت إطلاقه على النجس فالنجس يطلق لغة على كل مستقذر وإن لم يكن نجساً بالمعنى الشرعي ، سلمنا أنه يطلق على هذا المعنى لكن إرادته هنا مشكل ، لأنه يقتضي نجاسة الميسر وما بعده لوقوعه خبراً عن الجميع ، ولا قائل به . وبمنع كون الأمر بالاجتناب للنجاسة ، لجواز أن يكون لكونه إثماً ومعصيةً كما في الميسر وما بعده .

وأما الثالث فسيأتي ما فيه .

حجة القول بالطهارة الأصل ، وما رواه الحسن بن أبي سارة في الصحيح قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام: إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلي فيه قبل أن أغسله ؟ فقال: «لا بأس ، إن الثوب لا يسكر» (٣).

وما رواه عبد الله بن بكير في الموثق ، قال: سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال: « لا بأس به » (٤).

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣ : ٢٠٤/٤٠٧) ، الوسائل (٢ : ٥٠٥٥) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (٢) ، وفيهما بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٢) كما في لسان العرب (٦: ٩٥)، والقاموس المحيط (٢: ٢٢٧).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ٨٢٢/٢٨٠)، الاستبصار (١: ٦٦٤/١٨٩)، الوسائل (٢: ١٠٥٧) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (١٠).

<sup>(</sup>٤) السّهذيب (١: ٨٢٣/٢٨٠)، الاستبصار (١: ١٩٠/٥٦٠)، قرب الإسناد: (٨٠)، الوسائل (٢: ٥٠) السائل (٢: ١٠٥٠) أبواب النجاسات ب (٣٨) ح (١١).

وما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عليّ بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر والنبيذ المسكر يصيب ثوبي،أغسله أو أصلّي فيه ؟ قال : «صلّ فيه إلّا أن تقذره فتفسل منه موضع الأثر ، إن الله تبارك وتعالى إنما حرم شر بها » (١).

وأجاب الأولون عن هذه الأخبار بالحمل على التقية ، جمعاً بينها و بين ما تضمن الأمر بغسل الثوب منه (٢). وهو مشكل ، لأن أكثر العامة قائلون بالنجاسة ، نعم يمكن الجمع بينها بحمل ما تضمن الأمر بالغسل على الاستحباب ، لأن استعمال الأمر في الندب مجاز شائع .

و يظهر من المصنف \_رحمه الله تعالى \_ التوقف في هذا الحكم ، فإنه قال بعد أن ضعف الأخبار من الطرفين: والاستدلال بالآية فيه إشكال ، لكن مع اختلاف الأصحاب والأحاديث يؤخذ بالأحوط في الدين (٣) (٤) .

قوله: وفي حكمها العصير العنبي إذا غلى واشتد.

المراد بغليانه صيرورة أعلاه أسفله ، و باشتداده حصول الثخانة له ، و ينبغي الرجوع فيها إلى العرف ، وذكر المحقق الشيخ علي رحمه الله ... أنها تتحقق بمجرد الغليان (٥) . وهوغير واضح .

والحكم بنجاسة العصير (إذا غلى واشتد ولا يذهب ثلثاه)(٦) مشهور بين المتأخرين

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد : (٧٦) ، الوسائل (٢ : ١٠٥٨) أبواب النجاسات ب (٣٨) - (١٤) .

<sup>(</sup>٢) كالشيخ في الاستبصار (١: ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٤٢٤).

<sup>(</sup>٤) في «ح» زيادة : وهو حسن .

<sup>(</sup>٥) جامع المقاصد (١٦:١).

<sup>(</sup>٦) ما بين القوسين ليس في «م» و «ق».

ولا نعلم مأخذه ، وقد اعترف الشهيد ــرحه اللهـ في الذكرى والبيان بأنه لم يقف على دليل يدل على نجاسته (1) ، وذكر أن المصرح بنجاسته قليل من الأصحاب ، ومع ذلك فأفتى في الرسالة بنجاسته (٢) ، وهو عجيب .

ونقل عن ابن أبي عقيل التصريح بطهارته (٢) ، ومال إليه جدي \_ قدس سره \_ في حواشي القواعد ، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى (٤) ، وهو المعتمد ، تمسكاً بمقتضى الأصل السالم من المعارض .

قوله: التاسع: الفقاع.

قال في القاموس: الفقاع كرمّان هذا الذي يشرب، سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد<sup>(ه)</sup>. وذكر المرتضى في الانتصار: أن الفقاع هو الشراب المتخذ من الشعير <sup>(٦)</sup>. وينبغي أن يكون المرجع فيه إلى العرف، لأنه المحكّم فيما لم يثبت فيه وضع شرعي ولا لغوى.

والحكم بنجاسته مشهور بين الأصحاب ، و به رواية ضعيفة السند جداً (٧) ، نعم إن ثبت إطلاق الخمر عليه حقيقة كما ادعاه المصنف في المعتبر (٨) كان حكمه حكم الخمر ، وقد تقدم الكلام فيه .

<sup>(</sup>۱) الذكرى : (۱۳) ، والبيان : (۳۹) .

 <sup>(</sup>٢) لم نعثر عليه في الرسالة , نعم في اللمعة ; (١٧) والدروس : (١٧) عد ذهاب الثلثين من المطهرات .

<sup>(</sup>٣) الختلف : (٨٥).

<sup>(</sup>٤) مجمع الفائدة (١ : ٣١٢).

<sup>(</sup>٥) القاموس المحيط (٣: ٦٦).

<sup>(</sup>٦) الانتصار : (١٩٩).

 <sup>(</sup>٧) الكافي (٦ : ٣/٣٢٣)، التهذيب (٩ : ١٢٥/٤٤٥)، الاستبصار (٤ : ٣٧٣/٩٦)، الوسائل (١٧ : ٢٨٨) أبواب الاشرية المحرمة ب (٢٧) ح (٨).

<sup>(</sup>٨) العتبر (١: ٢٥٥).

العاشر: الكافر، وضابطه كل من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالحوارج والغلاة.

قوله: العاشر: الكافر، وضابطه من خرج عن الإسلام أو من انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة.

المراد بمن خرج عن الإسلام: من باينه كاليهود والنصارى. وبمن انتحله وجحد ما يعلم من الدين ضرورة: من انتمى إليه وأظهر التدين به لكن جحد بعض ضرورياته. وقد نقل المصنف \_رحمه الله\_في المعتبر (١) وغيره (٢) اتفاق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار، سواء كان كفرهم أصلياً أو ارتداداً.

واحتج عليه في المعتبر بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس) (٣) والإضمار خلاف الأصل، والإخبار عن الذات بالمصادر شائع إذا كثرت معانيها في الذات كما يقال: رجل عدل، وقوله تعالى: (كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون) (١) ثم قال: لا يقال: الرجس: العذاب رجوعاً إلى أهل التفسير، لأنا نقول: حقيقة اللفظ تعطي ما ذكرناه فلا يستند إلى مفسر برأيه، ولأن الرجس اسم لما يكره، فهويقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع، عملاً بالإطلاق (٥).

وفيهما معاً نظر: أما الأول فلأن النجس لغة المستقدر، قال الهروي في تفسير الآية: يقال لكل مستقدر نجس. والمستقدر أعم من النجس بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، والواجب جمل اللفظ على الحقيقة اللغوية عند انتفاء المعنى الشرعي، وهوغير شابت هنا، سلمنا أن المراد بالنجس المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء، لكن اللازم من

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٩٥).

<sup>(</sup>٢) كالعلامة في المستهى (١ : ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) النوبة : (٢٨).

<sup>(</sup>٤) الأنعام : (١٢٥).

<sup>(</sup>٥) المعنبر (١: ٩٦).

النجاسات ......ا

ذلك نجاسة المشرك خاصة وهو أخص من المدعى ، إذ من المعلوم أنّ من أفراد الكافر ما ليس بمشرك قطعاً فلا يصلح لإثبات الحكم على وجه العموم .

وأما الثاني فلأن الرجس لغة يجيء لمعان ، منها: القذر ، والعمل المؤدي إلى العذاب ، والشك ، والعقاب ، والغضب (١١) . والظاهر أن إطلاقه عليها على سبيل الاشتراك اللفظي ، فيكون مجملاً محتاجاً في تعيين المراد منه إلى القرينة ، على أن المتبادر من سوق الآية إرادة الغضب والعذاب ، كما ذكره أكثر المفسرين (٢) .

وقوله: إن الرجس اسم لما يكره فهويقع على موارده بالتواطؤ فيحمل على الجميع عسم لل الرجس على ما يكره لم يذكره عسم لا بالإطلاق غير جيد، أما أولاً: فلأن إطلاق اسم الرجس على ما يكره لم يذكره أحد ممن وصل إلينا كلامه من أهل اللغة، ولا نقله ناقل من أهل التفسير فلا يمكن التعلق به.

وأما ثـانـــاً: فلأن إطلاقه على ما يكره لا يقتضي وجوب حمله على جميع موارده التي يقع عليها اللفظ بطريق التواطؤ، لانتفاء ما يدل على العموم.

وأما اليهود والنصارى فقد ذهب الأكثر إلى نجاستهم ، بل ادعى عليه المرتضى (٣) ، وابن إدريس (١) الإجماع . ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أسآرهم (٥) . وحكى المصنف في المعتبر عن المفيد \_رحمه الله تعالى في المسائل الغرية القول بالكراهة ، ورعا ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية (١) .

<sup>(</sup>١) النهاية (٢ : ٢٠٠)، ولسان العرب (٦ : ٩٤). وأقرب الموارد (١ : ٣٩١).

<sup>(</sup>٢) كالطبرسي في مجمع البيان (٢: ٣٦٤)، وأبي حيان الأندلسي في البحر المحيط (٤: ٢١٨)، وأبى السعود في تفسيره (٣: ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصار: (١٠).

<sup>(</sup>٤) السرائر: (٣٧١).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٩٦).

<sup>(</sup>٦) النهاية : (٨٩).

٢٩٦ .....مدارك الأحكام/ج٢

## احتج القائلون بالنجاسة بأمرين :

الأول: قوله تعالى: (إنما المشركون نجّس) (١) فإن اليهود والنصارى مشركون، لقوله تعالى بعد حكايته عنهم أنهم: (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله): (سبحانه عما يشركون) (٢) و يتوجه عليه مضافاً إلى ما سبق منع هذه المقدمة أيضاً، إذ الم المتبادر من معنى المشرك من اعتقد الها مع الله، وقد ورد في أخبارنا أن معنى اتخاذهم الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله: امتثالهم أوامرهم ونواهيهم، لا اعتقادهم أنهم آلهة (٣)، ورباكان في الآيات المتضمنة لعطف المشركين على أهل الكتاب وبالعكس بالواو (١) إشعار بالمغايرة.

الثاني: الأخبار الدالة على ذلك ، كصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام: إنه سأله عن رجل اشترى ثوباً من السوق للبس لا يدري لمن كان هل يصلح الصلاة فيه ؟ قال: «إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله » (٥) .

وحسنة سعيد الأعرج: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال: «لا» (٦).

وصحيحة محمد بن مسلم ، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة

<sup>(</sup>١) التوبة : (٢٨).

<sup>(</sup>٢) التوبة : (٣١):

<sup>(</sup>٣) الكافي (٢ : ٣/٣٩٨) ، تفسير العياشي (٢ : ٥٠ ــ ٤٩).

<sup>(</sup>٤) البقرة : (١٠٥) ، آل عمران : (١٨٦) ، المائدة : (٨٢) ، الحج : (١٧) ، البينة : (٦) .

<sup>(</sup>ه) الشهذيب (۱: 77/778) ، قرب الإسناد: (۹۶) ، السرائر: (87) ، الوسائل (1:10) أبواب النجاسات ب (1:10) م (۱) .

<sup>(</sup>٦) الكافي (٣: ١١/٥)، التهذيب (١: ٦٣٨/٢٢٣)، الاستبصار (١: ٣٦/١٨)، الوسائل (٢: ١٠١٩) أبواب النجاسات ب (١٤) ح (٨).

النجاسات .....ا

والمجوس ، فقال : «لا تأكلوا في آنيتهم ، ولا من طعامهم الذي يطبخون ، ولا في آنيتهم التي يشر بون فيها الخمر » (١) .

احتج القائلون بالطهارة بوجوه :

الأول: البراءة الأصلية، فإن النجاسة إنما تستفاد بتوقيف الشارع، ومع انتفائه تكون الطهارة ثابتة بالأصل.

الثاني: قوله تعالى: (وطعام الذين أوتوا الكتاب حلُّ لكم) (٢) فإنه شامل لما باشروه وغيره، وتخصيصه بالحبوب ونحوها مخالف للظاهر، لاندراجها في الطيبات، ولأن ما بعده وهو: (وطعامكم حل لهم) شامل للجميع قطعاً، ولانتفاء الفائدة في تخصيص أهل الكتاب بالذكر فإن سائر الكفار كذلك. وقد يقال: إن هذا التخصيص وإن كان مخالفاً للظاهر إلا أنه يجب المصير إليه، لدلالة الأخبار عليه ومنها ما هوصحيح السند. لكن لا يخفى أنّ هذا الاختصاص لا ينحصر وجهه في النجاسة، لانتفائها في غير الحبوب مما لم يعلم مباشرتهم له قطعاً.

الثالث: الأخبار، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح، عن العيص بن القاسم: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن مؤاكلة اليهودي والنصراني، فقال: «لا بأس إذا كان من طعامك » (٢).

وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر : أنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : «لا ، إلا أن يضطر إليه » (١٠).

<sup>(</sup>١) الكافي (٦ : ٢٦٤/٥) ، التهذيب (٩ : ٣٧٢/٨٨) ، الوسائل (١٦ : ٤٧٥) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٩) ح (٣) .

<sup>(</sup>٢) المائدة : (٥) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٩: ٣٧٣/٨٨) ، الوسائل (١٦: ٤٧٤) أبواب الأطعمة المحرمة ب (٥٣) ح (٤) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١ : ٢٤٠/٢٣٣) ، الوسائل (٢ : ١٠٢٠) أبواب النجاسات ب (١٤) ح (٩) .

وفي الصحيح ، عن إبراهيم بن أبي محمود قال ، قلت للرضا عليه السلام : الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية ، لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة ! قال : «لا بأس تغسل بديها »(١) .

ويمكن الجمع بين الأخبار بأحد أمرين: إما حل هذه على التقية ، أو حمل النهي في الأخبار المتقدمة على الكراهة . و يشهد للثاني مطابقته لمقتضى الأصل ، وإطلاق النهي عن الصلاة في الثوب قبل الغسل في صحيحة علي بن جعفر المتقدمة (٢) ، و يدل عليه صريحاً خصوص صحيحة إسماعيل بن جابر: قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : «لا تأكله » ثم سكت هنيئة ، ثم قال : «لا تأكله » ثم سكت هنيئة ، ثم قال : «لا تأكله » ولا تتركه تقول : إنه حرام ولكن تتركه تتنزه عنه ، إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » (٣) وربما كان في هذه الرواية إشعار بأن النهى عن مباشرتهم ، للنجاسة العارضية فتأمل .

تنبيه: صرح العلاّمة \_ رحمه الله \_ (1) ، وجمع من الأصحاب (0) بنجاسة ولد الكافر لنجاسة أصليه. وهو مشكل ، إذ الدليل إن تم فإنما يدل على نجاسة الكافر والمشرك واليهودي والنصراني ، والولد قبل بلوغه لا يصدق عليه شيء من ذلك .

ولوسباه المسلم منفرداً فالأظهر تبعيته له في الطهارة ، لأن ذلك مقتضى الأصل ، ولا معارض له إلا التمسك باستصحاب الحالة السابقة ، وقد بينا فيما سبق ضعف

<sup>(</sup>١) التهذيب (١: ١٧٤٥/٣٩٩)، الوسائل (٢: ١٠٢٠) أبواب النجاسات ب (١٤) ح (١١).

<sup>(</sup>٢) في ص (٢٩٦) .

 <sup>(</sup>٣) الكافي (٦: ٩/٢٦٤)، التهذيب (٩: ٣٦٨/٨٧)، المحاسن: (٣٧٧/٤٥٤)، الوسائل (١٦: ٤٧٦)
 أبواب الأطعمة المحرمة ب (٤٥) ح (٤).

<sup>(</sup>٤) التذكرة (١ : ٨).

<sup>(</sup>٥) منهم فخر المحققين في إيضاح الفوائد (١ : ٣٦٤) ، والشهيد الأول في الذكرى : (١٤) .

وفي عَـرَق الجـنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف ، والأظهر الطهارة . وما عدا ذلك فليس بنجس في نفسه وإنما تعرض له النجاسة .

التمسك به ، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، فلا بد لدوامه من دليل سوى دليل الثبوت ، فينبغي التنبيه لذلك .

قوله: وفي عَرَق الجنب من الحرام وعرق الإبل الجلالة والمسوخ خلاف، والأظهر الطهارة.

هنا مسائل ثلاث ، الأولى: عرق الجنب من الحرام ، والمراد منه ما يعم عرقه حال الفعل و بعده ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه . فذهب الشيخان (١) ، وأتباعهما (٢) ، وابن بابويه (٣) إلى نجاسته . وقال ابن إدريس (١) ، وسلار (٥) ، وعامة المتأخرين بالطهارة ، وهو المعتمد .

لنا: الأصل، وما رواه أبوأسامة في الحسن: قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجنب يعرق في ثوبه، أو يغتسل فيعانق امرأته و يضاجعها وهي حائض أو جنب، في صيب جسده من عرقها، قال: «هذا كله ليس بشيء »(١) ولم يفصل بين الحلال والحرام.

احتج الشيخ في التهذيب على النجاسة بما رواه في الصحيح ، عن محمد الحلبي قال ، قلت لا بسى عبد الله عليه السلام: رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ؟ قال:

<sup>(</sup>١) المفيد في المقنعة : (١٠)، والشيخ في الحلاف (١ : ١٨٠)، والمبسوط (١ : ٣٧)، والنهاية : (٥٣).

<sup>(</sup>٢) كالقاضي ابن البراج في المهذب (١: ٥١).

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١: ٤٠)، والهداية : (٢١).

<sup>(</sup>٤) السرائر : (٣٦).

<sup>(</sup>٥) المراسم : (٥٦).

<sup>(</sup>٦) الكافي (٣: ٢٠٥٢)، التهذيب (١: ٧٨٦/٢٦٨)، الاستبصار (١: ٦٤٤/١٨٤)، الوسائل (١: ٧٨٦/٢٨٨) أبواب الجنابة ب (٤٦) - (١).

٣٠٠ مدارك الأحكام/ج٢

«يصلّي فيه ، فإذا وجد الماء غسله »(١) قال الشيخ ـرحمه الله ـ: لا يجوز أن يكون المراد بهذا الخبر إلّا من عرق في الثوب من جنابة إذا كانت من حرام ، لأنا قد بيّنا أنّ نفس الجنابة لا تتعدى إلى الثوب ، وذكرنا أيضاً أنّ عرق الجنب لا ينجس الثوب ، فلم يبق معنى يحمل عليه الخبر إلّا عرق الجنب من حرام فحملناه عليه .

ولا يخفى ما في هذا الحمل من البعد، إذ لا إشعار في الخبر بالعرق بوجه فضلاً عن كون الجنابة من الحرام، مع أنّ الظاهر منه أنّ غسله لما أصابه من المنى بجنابته فيه.

الثانية: عرق الإبل الجلالة، وقد اختلف علماؤنا في حكمه أيضاً، فذهب الشيخان إلى نجاسته (۲)، لصحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «لا تأكل اللحوم الجلالة، وإن أصابك من عرقها فاغسله »(۲) ومثلها روى حفص بن البختري في الحسن عنه عليه السلام (۱).

وقال سلار (°) وابن إدريس (۱) وسائر المتأخرين (۷) بالطهارة ، وحملوا الأمر بالغسل على الاستحباب ، وهو مشكل ، لعدم المعارض .

الثالثة: المسوخ، والأصح أنها طاهرة، وقد تقدّم الكلام فيها في باب الأسآر.

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۷۹۹/۲۷۱)، الاستبصار (۱: ۱۸۷/۰۵۷)، الوسائل (۲: ۳۹،۱) أبواب النجاسات ب (۲۷) ح (۱۱).

<sup>(</sup>٢) المفيد في المقنعة : (١٠) ، والشيخ في المبسوط (١ : ٣٨) ، والنهاية : (٣٥) .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٦ : ١٠٢١)، التهذيب (١ : ٧٦٨/٢٦٣)، الوسائل (٢ : ١٠٢١) أبواب النجاسات ب (١٥) ح (١).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٢: ٢٥١/٢٥١)، التهذيب (١: ٧٦٧/٢٦٣)، الوسائل (٢: ١٠٢١) أبواب النجاسات ب (١٥) ح (٢).

<sup>(</sup>٥) المراسم : ٥٦).

<sup>(</sup>٦) السرائر : ٣٦).

<sup>(</sup>٧) كالمحقق في الشرائع (١: ٥٠) ، والشهيد الأول في الدروس: (١٧) .

قوله: ويكره بول البغال ، والحمير، والدواب.

اختلف الأصحاب في أبوال البغال، والحمير، والدواب، فذهب الشيخ \_ رحمه الله تعالى \_ في كتابي الحديث والمبسوط (١)، وابن إدريس \_ رحمه الله \_ (٢) وأكثر الأصحاب إلى طهارتها، وكراهة مباشرتها. وقال الشيخ \_ رحمه الله \_ في النهاية (٦) وأبوعلى ابن الجنيد (١) بنجاستها، وقواه شيخنا المعاصر سلمه الله تعالى (٥).

احتج الأولون بما رواه الشيخ، عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور، قالا: كنا في جنازة وقر بنا حمار، فبال فجاءت الربح ببوله حتى صكّت وجوهنا وثيابنا، فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرناه، فقال: «ليس عليكم شيء» (١).

وما رواه أبن بابويه سرحمه الله عن أبي الأغر النخاس: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام فقال: إني أعالج الدواب، فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحداها بيدها أو برجلها فينضح على ثوبي فقال: «لا بأس به »(٧).

وبأن لحومها حلال على كراهية،فيكون بولها طاهراً ، لما رواه زرارة في الحسن أنهما قالا: «لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه » (٨) .

<sup>(</sup>١) التهذيب (١: ٤٢٢)، والاستبصار (١: ١٧٩)، والمبسوط (١: ٣٦).

<sup>(</sup>٢) السرائر: (٣٦).

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٥١) .

<sup>(</sup>٤) نقله عنه في المختلف : (٥٦).

<sup>(</sup>٥) مجمع الفائدة (١: ٣٠١).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١: ١٠١٥/٤٢٥)، وفي الاستبصار (١: ١٠٨/١٨٠)، والوسائل (٢: ١٠١١) أبواب النجاسات ب (١) ح (١١) بتفاوت يسير.

 <sup>(</sup>٧) الفقيه (١ : ١٩٤/٤١) ، الوسائل (٢ : ١٠٠٩) أبواب النجاسات ب (٩) ح (٢) .

<sup>(</sup>۸) الكاني (۳: ۱/۵۷)، التهذيب (۱: ۲۱/۲۶۱)، الوسائل (۲: ۱۰۱۰) أبواب النجاسات ب (۱) ح (۱).

٣٠٢ مدارك الأحكام/ج٢

وأجيب عن الروايتين الأوليين: بالطعن في السند، أما الأولى فلأن من جملة رجالها الحكم بن مسكين وهو مجهول، وإسحاق بن عمار وقال الشيخ: إنه فطحي (١١). وأما الثانية فلأن راويها وهو أبوالأغر مجهول، فلا تعويل على روايته.

وعن الرواية الشالثة: بأنها إنما تدل على الطهارة من حيث العموم، وهو لا يصلح معارضاً للأخبار المتضمنة للأمر بغسل الثوب من ذلك (٢٠)، لأن الحاص مقدم كما حقق في محله.

احتج القائلون بالنجاسة بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يمسّه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا ؟ قال : «يغسل بول الفرس ، والحمار ، والبغل ، فأما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله »(٣) .

وفي الصحيح عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوال الخيل والبغال ، قال : « اغسل ما أصابك منه » (٤) .

وفي الحسن عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وسألته عن أبوال الدواب ، والبخال ، والحمير ، فقال : «اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله ، فإن شككت فانضحه » (٥) .

 <sup>(</sup>١) الفهرست : (١٥).

<sup>(</sup>٢) الوسائل (٢: ١٠٠٧) أبواب النجاسات ب (٨).

<sup>(</sup>۳) التهذيب (۱: ۲۰۱۱) ، الاستبصار (۱: ۲۷۱/۱۷۹) ، الوسائل (۲: ۱۰۱۱) أبواب النجاسات (7) .

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٢٠١٥/٧٧٤)، الاستبصار (١: ٢٢٢/١٧٨)، الوسائل (٢: ١٠١١) أبواب النجاسات ب (٩) ح (١١).

<sup>(</sup>٥) الكافي (٣ : ٢/٥٧)، التهذيب (١ : ٢٠١/٢٦٤)، الاستبصار (١ : ٦٢٠/١٧٨)، الوسائل (٢ : ١٠٠٠) أبواب النجاسات ب (١) ح (٦).

أحكام النجاسات .....

القول في أحكام النجاسات:

تجب إزالة النجاسات عن الثياب والبدن للصلاة والطواف

وأجاب عنها الأولون بالحمل على الاستحباب، وهومشكل، لانتفاء ما يصلح للمعارضة.

هذا كله في أبوالها ، وأما أرواثها فيمكن القول بنجاستها أيضاً ، لعدم القائل بالفصل . ولا يبعد الحكم بطهارتها ، تمسكاً بمقتضى الأصل السالم من المعارض ، وقول الصادق عليه السلام في رواية الحلبي : «لا بأس بروث الحمر، واغسل أبوالها » (١) .

وفي رواية أبي مريم: وقد سأله عن أبوال الدواب وأرواثها: «أما أبوالها فاغسل ما أصابك، وأما أروائها فهي أكثر من ذلك» (٢) يعني أنّ كثرتها تمنع التكليف بإزالتها.

و يشهد له أيضاً ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في كتابه قرب الإسناد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب ، قال : «إن لم تقذره فصل فيه » (٣) .

قوله: تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن للصلاة والطواف.

لا يخفى أنه إنما تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف إذا كانا واجبين، وكانت النجاسة مما لا يعفى عنها، ولم يكن عنده غير الثوب النجس. وإنما أطلق ذلك اعتماداً على الظهور،

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۲/۵۷)، التهذيب (۱: ۷۷۳/۲۹۰)، "لاستبصار (۱: ۱۲۱/۱۷۸)، الوسائل (۲: ۱۰۰۹) أبواب النجاسات ب (۱) ح (۱).

<sup>(</sup>۲) الكافي ( $\pi$ : ۷۰ه)، الشهذيب (۱: ۲۰۹/۵۷۰)، الاستبصار (۱: ۱۲۳/۱۷۸)، الوسائل (۲: ۱۰۱۸) أبواب النجاسات ب (۹) ح (۸).

<sup>(</sup>٣) قرب الإسناد : (٧٦) ، الوسائل (٢ : ١٠١٢) أبواب النجاسات ب (١) ح (١٦) .

٣٠٤ ..... مدارك الأحكام/ج٢

والمشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في ذلك بين قليل النجاسة وكثيرها عدا الدم. تمسكاً بالأحاديث الدالة على وجوب إزالة النجاسات على الإطلاق.

وقال ابنن الجنيد: كل نجاسة وقعت على ثوب وكانت عينها فيه مجتمعة أو منقسمة دون سعة الدرهم الذي يكون سعته كعقد الإبهام الأعلى لم ينجس الثوب بذلك، إلا أن تكون النجاسة دم حيض أو منياً، فإن قليلهما وكثيرهما سواء (١١). ولم نقف له في ذلك على مستند.

ويدل على اعتبار طهارة الثوب والجسد في الصلاة: إجماع العلماء، قاله في المعتبر<sup>(۱)</sup>، والأخبار المستفيضة المتضمنة للأمر بغسل الثوب والجسد من النجاسات<sup>(۱)</sup>، إذ من المعلوم أنّ الغسل لا يجب لنفسه وإنما هو لأجل العبادة وقد وقع التصريح في الأخبار الصحيحة بإعادة الصلاة بنجاسة الثوب بالبول، والمني، والمسكر، وقدر الدرهم من الدم، وعذرة الإنسان والسنور والكلب، ورطوبة الخنزير (١) وربما لاح من كثير من الأخبار ثبوت الإعادة مع العلم بنجاسة الثوب مطلقاً (٥).

وأما الطواف فقد ذهب الأكثر إلى اشتراط طهارة التوب والجسد فيه ، واحتجوا عليه بقوله عليه السلام: «الطواف بالبيت صلاة » (١) وهو قاصر من حيث السند والمتن . وسيجىء تمام الكلام فيه في محله إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) نقله عنه في المختلف : (٥٩) .

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٤٣١ ).

<sup>(</sup>٣) الوسائل (٢: ١٠٢٥) أبواب النجاسات ب (١٩).

<sup>(</sup>٤) الوسائل (٢ : ) أبواب النجاسات ب (٨ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٠).

<sup>(</sup>٥) الوسائل (٢: ٢٠٢٤) أبواب النجاسات ب (١٨) .

<sup>(</sup>٦) غوالي اللَّالي|(٢: ٣/١٦٧)، سنن الدارمي (٢: ٤٤).

قوله: ودخول المساجد.

جعل دخول المساجد غاية لإزالة النجاسة ، وعطفه على الصلاة والطواف يقتضي عدم الفرق بين النجاسة المتعدية الى المسجد وغيرها . وقريب منه قوله في أحكام المساجد : ولا يجوز إدخال النجاسة إليها ، فإنه شامل للجميع . وبذلك جزم العلامة ـ رحمه الله \_ في أكثر كتبه حتى قال في التذكرة : لو كان معه خاتم نجس وصلى في المسجد لم تصح صلاته (أ) . واستدلوا على ذلك بقوله تعالى : (إنما المشركون نجس فلا يقر بوا المسجد الحرام) (٢) رتب النهي على النجاسة فيكون تقريبها حراماً ، ومتى ثبت التحريم في المسجد الحرام ثبت في غيره ، إذ لا قائل بالفرق . وقول النبي صلى الله عليه وآله : «جنبوا مساجدكم النجاسة » (٢) .

و يتوجه على الأول: أنّ النجس لغة: المستقدر كما بيناه (1) ، والواجب الحمل عليه على الأول: أنّ النجس لغة: المستقدر كما بيناه (1) ، والواجب الحمل عليه عند الفقهاء حقيقة شرعية. سلمنا الثبوت لكن النهي إنما ترتب على نجاسة المشرك خاصة ، فإلحاق غيرها بها يحتاج إلى الدليل وهو منتف هنا. سلمنا ذلك لكن النهي إنما تعلق بقرب المسجد الحرام خاصة ، وعدم الظفر بالقائل بالفرق بينه وبين غيره لا يدل على العدم فيحتمل الفرق.

وعلى الشاني: الطعن في الرواية بعدم الوقوف على السند، والمراسيل لا تنهض حجة في إثبات حكم مخالف للأصل. وأيضاً فإن مجانبة النجاسة المساجد تتحقق بعدم تعذيها إليها، فيحصل به الامتثال، ولا يلزم من ذلك تحريم إدخالها مع عدم التعدي. ومن ثم

<sup>(</sup>١) التذكرة (١ : ٩٦).

<sup>(</sup>٢) التوبة : (٢٨).

<sup>(</sup>٣) الوسائل (٣: ٥٠٤) أبواب أحكام المساجد ب (٢٤) ح (٢).

<sup>(</sup>٤) في ص (٢٩٤) .

٣٠٦ ..... مدارك الأحكام/ج ٢

ذهب جمع من المتأخرين (١) إلى عدم تحريم إدخال النجاسة الغير المتعدية إلى المسجد أو فرشه. ولا بأس به اقتصاراً فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم.

و يؤيده ما نقله الشيخ في الخلاف من الإجماع على جواز جواز الحيض من النساء في المساجد مع عدم انفكاكهن من النجاسة غالباً (٢) ، وقوله عليه السلام في صحيحة معاوية ابن عمار الواردة في المستحاضة: « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد ، وصلت كل صلاة بوضوء » (٣) وفي هذا الخبر تلويح بتحريم إدخال النجاسة المتعدية .

وألحق الشهيدان بالمساجد في هذا الحكم: الضرائح المقدسة والمصحف وآلاته الحاصة به كالجلد، ولا بأس به (١٠).

وقد قطع الأصحاب بوجوب إزالة النجاسة عن المساجد على الفور كفاية ، لعموم الخطاب ، وفيه توقف . قال في الذكرى : ولو أدخلها مكلف تعين عليه الإخراج (٥) . وظاهره عدم مخاطبة غيره بالإزالة ، وهو محتمل .

ولو أخل بالإزالة وصلى مع ضيق الوقت صحت صلاته قطعاً ، ولو صلى مع السعة فقولان مبنيان على أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده الخاص أم لا ؟ وهي مسألة مشكلة.

<sup>(</sup>١) منهم الشهيد في الذكرى (١٥٧،١٤)، والشهيد الثاني في المسالك (١: ١٧)، والمحقق الكركي في جامع المقاصد (١: ١٧).

<sup>(</sup>٢) الخلاف (١ : ١٩٦).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٢/٨٨)، التهذيب (١: ٢٠٧/١٠٦)، وص (٤٨٤/١٧٠)، الوسائل (٢: ٦٠٤) أبواب الاستحاضة ب (١) ح (١).

<sup>(</sup>٤) الشهيد الأول في الذكرى: (١٤)، والدروس: (١٧)، والبيان: (٤٠)، والشهيد الثاني في المسالك (١: ١٧).

<sup>(</sup>٥) الذكرى: (١٥٧).

أحكام النجاسات .....

وتلخيص البحث فيها: أنه لا خلاف بين القائلين باقتضاء الأمر الوجوب في أنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده العام الذي هو ترك المأمور به أو كف النفس عنه ، لأنه جزء ماهية الوجوب الذي هو مدلول الأمر عندهم . وإنما الخلاف في الأضداد الوجودية الواقعة في ضمن الترك ، فذهب الأكثر إلى أنّ الأمر بالشيء لا يستلزم النهي عن هذه الأضداد الخاصة ، لأنها ليست نفس الترك المنهي عنه ، ولا جزءه ، ولا علة فيه ، وليسا معلولي علة واحدة فلا يلزم من تحريمه تحريمها . ولأنه لا امتناع في أن يقول الشارع : أوجبت عليك كلا الأمرين لكن أحدهما مضيق والآخر موسع ، فإن قدمت المضيق فقد امتثلت وسلمت من الإثم ، وإن قدمت الموسع فقد امتثلت وأثمت بالمخالفة في التقديم .

وقيل بالاستلزام بمعنى أنه يلزم من ملاحظة الأمر كون الآمر كارهاً لتلك الأضداد وإن لم يكن مشعراً بها حالة الطلب ، فإنّ القصد إنما يعتبر في الخطاب الصريح لا الضمنى ، كما في الضد العام عند العلم عند

ورجح هذا القول شيخنا المحقق المعاصر أطال الله تعالى بقاءه واحتج عليه بوجوه :

الأول: إنّ فعل كل من الأضداد الخاصة مستلزم لترك ذلك الواجب المضيق فيكون عرماً ، لأن مستلزم الحرام حرام .

الثاني : إنّ فعل الواجب المضيق موقوف على ترك أضداده الوجودية فيكون واجباً ، لأن ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب .

الشالث: إنه لولم يحرم الضد الخاص وتلبس به المكلف \_ كالصلاة بالنسبة إلى أداء الدين مثلاً \_ فإن بقي الخطاب بذلك الواجب المضيق لزم التكليف بالضدين وهو عال ، وإلا خرج الواجب المضيق عن كونه واجباً مضيقاً ، وهو خلاف المفروض (١) .

ويمكن الجواب عن الأول : بأنه إن أريد بالاستلزام العلية منعنا الصغرى، وإن أريد

<sup>(</sup>١) مجمع الفائدة (١: ٣٢٧).

وعفي في الثوب والبدن عما يشق التحرز .منه من دم القروح والجروح التي لا ترقى وإن كثر ،

به مجرد التوافق في الوجود منعنا الكبرى.

وعن الثاني: بأنه موقوف على وجوب مقدمة الواجب المطلق، ولم يقم على ذلك دليل يعتد به. وأيضاً: فإن وجوب المقدمة إنما كان ليتوصل بها إلى فعل الواجب، ومع امتناع ذلك الواجب بوجود الصارف عنه وانتفاء الداعي إليه فلا تأثير لانتفاء مقدمته. نعم لوحصل الداعي إلى الفعل وتوقف على ترك الأضداد الخاصة اتجه وجوبه من باب المقدمة. ويتفرع على ذلك أنه لو أراد المكلف أداء الدين أو إزالة النجاسة عن المساجد مثلاً في أثناء الصلاة وجب قطعها لذلك.

وعن الشالث: بأنه يمكن اختيار الشق الثاني، وتخص الأوامر الدالة على وجوب أداء الدين مشلاً على الفور بما إذا لم يكن المكلف متلبساً بواجب، كما أنه مع تضيق وقت الفريضة يجب تقديمها قطعاً، ولا يكون أداء الدين مضيقاً في تلك الحال.

ومع ذلك فالقول بالاستلزام غيربعيد ، إذ ربما ظهر من حال الأمر بالشيء في وقت معين كونه كارهاً لكل ما ينافيه في ذلك الوقت ، إلّا أن يقال أنّ الكراهة لنفس الترك ، لا لما حصل في ضمنه من الأفعال . وفي المقام أبحاث طويلة لا يحتملها هذا التعليق .

قوله: وعني في الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقى.

المراد برقوء الدم: سكونه وانقطاعه. وظاهر العبارة يقتضي كون العفو عن هذا الدم غصوصاً بما إذا شق التحرز منه، وكان سائلاً في جميع الوقت. واعتبر في المعتبر السيلان في جميع الوقت أو تعاقب الجريان على وجه لا تتسع فتراتها لأداء الفريضة (١).

وقيل بالعفوعنه مطلقاً إلى أن تبرأ القروح والجروح ، سواء شقت إزالته أم لا ، وسواء

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٢٩٤).

كان له فترة ينقطع فيها أم لم يكن ، واختاره جدي \_ قدس سره \_ في جملة من كتبه (١) ، والمحقق الشيخ علي \_ رحمه الله \_ (٢) . وهو الظاهر من كلام الصدوق \_ رحمه الله \_ في من لا يحضره الفقيه ، إلّا أنه خص الحكم بالجرح ، فقال : وإن كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا بأس بأن لا يغسله حتى يبرأ و ينقطع الدم (٣) . وهذا هو المعتمد ، لكن ينبغي أن يراد بالبرء الأمن من خروج الدم منهما وإن لم يندمل أثرهما .

لنا: الأصل، وما رواه الشيخ، عن أبي بصير، قال: دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو يصلي، فقال لي قائدي: إنّ في ثوبه دماً، فلما انصرف قلت له: إنّ قائدي أخبرني أنّ بثوبك دماً، فقال: «إنّ بي دماميل، ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ» (١).

وفي الصحيح عن ليث المرادي قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : الرجل يكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوءة دماً وقيحاً ، فقال : «يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه »(٥) .

وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي ، فقال : «دعه فلا يضرك أن لا تغسله » (١) .

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن

<sup>(</sup>١) المسالك (١ : ١٨)، والروضة البهية (١ : ٥٠)، وروض الجنان : (١٦٥) .

<sup>(</sup>٢) جامع المقاصد (١: ١٧).

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١ : ٤٣).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ١/٥٨) ، التهذيب (١ : ٧٤٧/٢٥٨) ، الاستبصار (١ : ٢١٦/١٧٧) ، الوسائل (٢ : ٢٠٨٨) ، الوسائل (٢ : ٢٠٨٨) أبواب النجاسات ب (٢٢) ح (١) .

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١ : ٧٥٠/٢٥٨)، الوسائل (٢ : ١٠٢٩) أبواب النجاسات ب (٢٢) ح (٥).

<sup>(</sup>٦) التهديب (١ : ٢٥٩/ ٥٩١) ، الوسائل (٢ : ٢٠٢٩) أبواب النجاسات (7) - (7)

أحكام النجاسات .....

وعما دون الدرهم البغلي سعةً من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة. وما زاد عن ذلك تحب إزالته إن كان مجتمعاً،

الرابع: ذكر جمع من الأصحاب أنه يستحب لصاحب هذا العذر أن يغسل ثوبه كل يوم مرة، لأن فيه تطهيراً غير مشق فكان مطلوباً، ولما رواه الشيخ عن سماعة، قال: سألته عن الرجل به القرح أو الجرح فلا يستطيع أن يربطه، ولا يغسل دمه، قال: «يصلي ولا يغسل ثوبه كل يوم إلا مرة، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة » (١) وفي السند ضعف.

قوله: وعها دون الدرهم البغلي من الدم المسفوح الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، وما زاد على ذلك تجب إزالته إن كان مجتمعاً.

أجمع الأصحاب على أنّ الدم المسفوح \_ وهو الخارج من ذي النفس \_ الذي ليس أحد الدماء الثلاثة، ولا دم القروح والجروح إن كان أقل من درهم بغلي لم يجب إزالته للصلاة، وإن كان أزيد من مقدار الدرهم وجبت إزالته، نقل ذلك المصنف \_ رحمه الله في المعتبر (٢) والعلامة في جملة من كتبه (٣). وإنما الخلاف بينهم فيما بلغ قدر الدرهم، فقال الخشيخان (١)، وإبنا بابو يه (٥)، وابن إدريس (٢): يجب إزالته، لقوله عليه السلام: «إنما يغسل الثوب من البول والمني والدم » (٧) فإنه يقتضي بإطلاقه:

<sup>(</sup>۱) الكافي ( $\Upsilon$ : ۲/۵۸)، التهذيب (۱: ۷٤٨/۲٥۸)، الاستبصار (۱:  $\Upsilon$ 11 $\Upsilon$ 10 $\Upsilon$ 1)، الوسائل ( $\Upsilon$ 1:  $\Upsilon$ 10 $\Upsilon$ 1)، أبواب النجاسات ب ( $\Upsilon$ 1) - ( $\Upsilon$ 1).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١: ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) المختلف : (٦٠) ، والقواعد (١ : ٨) ، والمنتهى (١ : ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) المفيد في المقنعة : (١٠) ، والشيخ في المبسوط (١ : ٣٦).

<sup>(</sup>٥) الصدوق في المداية : (١٥) . ونقله عن والده في المختلف : (٦٠) .

<sup>(</sup>٦) السرائر : (٣٥).

<sup>(</sup>٧) المعتبر (١: ٣٢٤).

الرجـل تخرج به القروح فلا تزال تدمى كيف يصلي؟ فقال : «يصلي وإن كانت الدماء تسيل » (١) .

وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرأ و ينقطع (٢) الدم » (٣) .

و ينبغي التنبيه لأمور:

الأول: يستفاد من هذه الروايات: العفوعن هذا الدم في الثوب والبدن سواء شقت إزالته أم لا، وسواء كان له فترة ينقطع فيها بقدر الصلاة أم لا، وإنه لا يجب إبدال الشوب، ولا تخفيف النجاسة، ولا عصب موضع الدم بحيث يمنعه من الخروج، وهو كذلك.

واستقرب العلامة \_رحمه الله في المنتهى: وجوب الإبدال مع الإمكان (١٠). ويدفعه قوله عليه السلام في صحيحة ليث المرادي: «يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه ».

الثاني: لولاقى هذا الدم نجاسة أخرى فلا عفو. وإن أصابه مائع طاهر كالعرق ونحوه فالأظهر سريان العفو إليه، لإطلاق النص ومسّ الحاجة. واستقرب في المنتهى العدم، قصراً للرخصة على موضع النص وهو الدم (٥)، ولا ريب أنه أحوط.

الثالث : لوتعدّى الدم عن محل الضرورة في النوب أو البدن احتمل بقاء العفوتمسكاً بالإطلاق، وعدمه لانتفاء المشقة بإزالته، وهوخيرة المنتهى (٦).

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۷٤٩/۲۰۸) و (۱۰۲۰/۳٤۸) ، الاستبصار (۱: ۱۱۰/۱۷۷) ، السرائر: (٤٧٣) ، السرائر: (٤٧٣) . الوسائل (۲: ۲۰۲۱) أبواب النجاسات ب (۲۲) ح (٤) .

<sup>(</sup>۲) في «س» و «ق» و «ح» : أو ينقطع .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ٧٥٢/٢٥٩) ، الوسائل (٢ : ١٠٣٠) أبواب النجاسات ب (٢٢) ح (٧) .

<sup>(</sup>٤)(٥) (٦) المنتهى (١ : ١٧٢).

وجوب إزالة الدم كيف كان ، حرج من ذلك ما وقع الاتفاق على العفوعنه ، وهو ما دون الدرهم ، فيبقى الباقي . ولما رواه عبد الله بن أبي يعفور في الصحيح قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : ما تقول في دم البراغيث ؟ قال : «ليس به بأس » قال ، قلت : إنه يكثر و يتفاحش ، قال : «وإن كثر » قال ، قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسىأن يغسله ، فيصلي ثم يذكر بعدما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته ، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله و يعيد الصلاة » (۱)

وهي صريحة في المطلوب، إذ لو كان العفوعن مقدار الدرهم ثابتاً لما وجب إعادة الصلاة مع نسيان غسله.

وما رواه جميل بن دراج ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: «لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقاً شبه النضع ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به مالم يكن مجتمعاً قدر الدرهم » (٢).

وقال السيد المرتضى في الانتصار (٣) ، وسلار (١) : لا يجب إزالته تمسكاً بمقتضى الأصل وإطلاق الأمر بالصلاة فلا يتقيد إلا بدليل .

و يدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن محمد بن مسلم قال ، قلت له : الدم يكون في الشوب علي وأنا في الصلاة ، قال : « إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۷٤٠/۲۵۰)، الاستبصار (۱: ۲۱۱/۱۷٦)، الوسائل (۲: ۱۰۳۰) أبواب النجاسات َ ب (۲۳) ح (۱).

<sup>(</sup>۲) المتهذيب (۱: ۲۰۲/۲۰۹)، الاستبصار (۱: ۲۱۲/۱۷٦)، الوسائل (۲: ۱۰۲۱) أبواب النجاسات ب (۲۰) ح (٤).

<sup>(</sup>٣) الانتصار: (١٣).

<sup>(</sup>٤) المراسم : (٥٥١

لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ، وما لم يزد على مقدار الدرهم فضيعت فليس بشيء رأيته أو لم تره ، فإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة كثيرة فأعد ما صليت »(١١) .

وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال في الدم يكون في الثوب : «فإن كان أقل من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم وكان رآه فلم يغسله حتى صلى فلا يعيد الصلاة » (٢) .

وجه الدلالة أنه عليه السلام رتب الإعادة على كون الدم أكثر من مقدار الدرهم فينتفي بانتفائه ، عملاً بالشرط ، وهو منتف مع المساواة ، ولا يعارض بالمفهوم الأول ، لاعتضاد الثانى بأصالة البراءة .

وأجيب عن الرواية الأولى: بالطعن فيها بالإضمار (٢) ، فإن القائل مجهول ، فلعله ممن لا يجب اتباع قوله .

وعن الثانية : بأنها إنما دلّت على حكمي الزائد والناقص لا المساوي . وهما ضعيفان :

أما الثاني فلما بيناه من وجه الدلالة.

وأما الأول فلما أشرنا إليه مراراً من أنّ ذلك غير قادح ، إذ من المعلوم أنّ محمد بن مسلم لا يسأل في مثل ذلك غير الإمام عليه السلام. ويستفاد من كتب المتقدمين: أنّ

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۲۰۹۷)، الفقيه (۱: ۷۰۸/۱۶۱)، التهذيب (۱: ۷۳٦/۲۰۱)، الاستبصار (۱: ۷۳۲/۲۰۱)، الاستبصار (۱: ۷۳۱/۲۰۱)، الوسائل (۲: ۲۰۷۷) أبواب النجاسات ب (۲۰) ح (۲).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۷۳۹/۲۵۰) ، الاستبصار (۱: ۱۰۲۰/۱۷۰) ، الوسائل (۲: ۱۰۲۱) أبواب النجاسات ب (۲۰) - (۲) .

<sup>(</sup>٣) كما في المنتهى (١ : ١٧٣).

الإضمار في مشل هذه الأحاديث إنما حصل من قطع الأخبار بعضها من بعض، فإن الراوي كان يصرح باسم الإمام الذي روى عنه في أول الروايات ثم يقول: وسألته عن كذا، وسألته عن كذا ... إلى أن يستوفي الروايات التي رواها عن ذلك الإمام عليه السلام، فلما حصل القطع تُوهم الإضمار، فينبغي التنبيه لذلك. وبالجملة فالمستندان في هذه المسألة قويان.

ويمكن حمل الإعادة في مقدار الدرهم على الاستحباب. لكن إجمال الدرهم وعدم انضباط سعته ينفي فائدة هذا الاختلاف، لعدم تحقق المساواة حينئذ، فإنّ الروايات التي وقفت عليها في هذه المسألة إنما تضمنت تعليق الحكم على قدر الدرهم وما زاد أو نقص عنه (۱)، وليس فيها توصيف له بكونه بغلياً (۲) أو غيره، ولا تعيين لقدره، والواجب حمله على ما كان متعارفاً (۳) في زمانهم عليهم السلام.

وذكر الصدوق \_ رحمه الله \_ في من لا يحضره الفقيه: أنّ المراد بالدرهم: الوافي الذي وزنه درهم وثلث (1) ، ونحوه قال المفيد في المقنعة (٥) . وقال ابن الجنيد: إنه ما كانت سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام (٢) . ولم يذكروا تسميته بالبغلي . وقال المصنف \_ رحمه الله في المعتبر: والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث (٧) .

ويسمّى البغلّي نسبة إلى قرية بالجامعين ، وضبطها المتأخرون بفتح العين وتشديد

<sup>(</sup>١) الوسائل (٢: ٢٠٦٦) أبواب النجاسات ب (٢٠) .

<sup>(</sup>٢) في «م» و «ح» : نقلياً ، وما أثبتناه أنسب.

<sup>(</sup>٣) في «س » ، «ح » زيادة : في زمان من صدر منه الخطاب .

<sup>(</sup>٤) الفقيه (١: ٤٢).

<sup>(</sup>٥) القنعة : (١٠).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه في المختلف : (٥٩) .

<sup>(</sup>٧) المعتبر (١: ٤٢٩).

اللام. ونقل عن ابن إدريس: أنه شاهد هذه الدراهم المنسوبة إلى هذه القرية، وقال: إنّ سعتها تقرب من أخمص الراحة، وهو ما انخفض من الكف (١).

ونقل الشهيد \_\_رحمه الله \_\_ في الذكرى عن ابن دريد \_\_رحمه الله تعالى \_ أنه قال: إنّ الدرهم الوافي هو البغلي ، بإسكان الغين ، منسوب إلى رأس البغل ، ضربه الثاني في خلافته بسكة كسروية ، وزنته ثمانية دوانيق . وقال : إن البغلية كانت تسمى قبل الإسلام : الكسروية ، فحدث لها هذا الاسم في الإسلام ، والوزن بحاله ، وجرت في المعاملة مع الطبرية ، وهي أربعة دوانيق ، فلما كان زمن عبد الملك \_ عليه لعنة الله \_ جمع بينهما واتخذ الدرهم منهما ، واستقر أمر الإسلام على ستة دوانيق (٢) . هذا كلامه \_\_رحمه الله تعالى \_\_ .

ومقتضاه أنّ الدرهم كان يطلق على البغلّي وغيره ، وأنّ البغلّي تُرك في زمن عبد الملك عليه اللعنة ، وهو متقدم على زمن الصادق عليه السلام قطعاً ، فيشكل حمل النصوص الواردة منه عليه السلام عليه .

والمسألة قوية الإشكال، لكن ما علم نقصه عن سعة الدرهم عادة فلا ريب في العفو عنه ، بل لا يبعد العفو عما لم يعلم بلوغه قدر الدرهم، لأصالة البراءة من وجوب إزالته.

وهذه النصوص كما ترى متناولة بإطلاقها لدم الحيض وغيره ، إلا أنّ الأصحاب قطعوا باستثناء دم الحيض من ذلك وأوجبوا إزالة قليله وكثيره عن الثوب والبدن . وربما كان المستند فيه : ما رواه أبوسعيد عن أبي بصير، قال : «لا تعاد الصلاة من دم لم

<sup>(</sup>١) السرائر: (٣٥).

<sup>(</sup>٢) الذكرى: (١٦).

٣١٦ ......مدارك الأحكام/ج٢

تبصره إلا دم الحيض ، فإنّ قليله وكثيره في الثوب إن رآه وإن لم يره سواء »(١) وهي سمع ضعف سندها موقوفة على أبي بصير، وليس قوله حجة ، لكن قال في المعتبر: إنّ الحجة عمل الأصحاب بمضمونها وقبولهم لها(٢).

وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس (٣) ، ولعله نظر إلى تساويها في إيجاب الغسل ، وأنّ النفاس حيض في المعنى ، والاستحاضة مشتقة منه .

وألحق القطب الراوندي ــرحمه الله تعالى ــ بهذه الدماء الثلاثة: دم نجس العين (١٠). نظراً إلى أنه يلاقي جسده، ونجاسة جسده غير معفوعنها، فكان كما لو أصاب الدم المعفوعنه نجاسة غير الدم.

والحق أنه إن ثبت عموم الدم المعفوعنه كان شاملاً للدماء الثلاثة ودم نجس العين ، وشموله لدم نجس العين يجري مجرى النطق به ، ومع النطق به يسقط اعتبار نجاسته قطعاً . وحينئذ فيتوقف استثناء هذه الدماء الأربعة على ثبوت المخصص . وإن لم يثبت العموم وجب القول باستثناء جميع ذلك ، لعموم ما دل على اشتراط طهارة الثوب والجسد .

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور:

الأول: مورد الروايات المتضمنة للعفو<sup>(ه)</sup> تعلق النجاسة بالثوب، وقال في المنتهى: إنه لا فرق في ذلك بين الثوب والبدن، وأسنده إلى الأصحاب، لاشتراكهما في المشقة

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣: ٣/٤٠٥) ، التهذيب (١: ٧٥/٥٧٥) ، الوسائل (٢: ١٠٢٨) أبواب النجاسات ب (٢١) ح (١)) .

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٤٢٨).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١: ٣٥) ، والنهاية : (١٥) .

<sup>(</sup>٤) نقله عنه في السرائر : (٣٥) ، والمختلف : (٥٩) .

٥١) الوسائل (٢: ٢٠١٦) أبواب النجاسات ب (٢٠)

أحكام النجاسات .....

اللازمة من وجوب الإزالة (١) . وهوجيد ، لمطابقته لمقتضى الأصل السالم عما يصلح للمعارضة .

و يشهد له رواية مثنى بن عبد السلام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : «إن اجتمع منه قدر حمصة فاغسله ، وإلا فلا » (٢) والظاهر أن المراد بقدر الحمصة قدرها وزناً لا سعة ، وهويقرب من سعة الدرهم .

الشاني: لو أصاب الدم المعفوعنه مائع طاهر ولم يبلغ المجموع الدرهم، ففي بقائه على العفو قولان: أظهرهما ذلك، لأصالة البراءة من وجوب إزالته، ولأن المنجس بشيء لا يزيد حكمه عنه، بل غايته أن (٣) يساويه، إذ الفرع لا يزيد على أصله. واستقرب العلامة في المنتهى: وجوب إزالته (١)، لأنه ليس بدم فوجبت إزالته بالأصل السالم عن المعارض، ولأن الاعتبار بالمشقة المستندة إلى كثرة الوقوع، وذلك غير موجود في صورة النزاع لندوره، وضعف الوجهين ظاهر، ولو أزال عين الدم بما لا يطهرها فلا ريب في بقاء العفو، لخفة النجاسة حينئذ.

الثالث: لو أصاب الدم وجهي الثوب، فإن كان بالتفشي فدم واحد، وإلا فدمان. واعتبر الشهيد ـــرحمه اللهـــ في الذكرى رقّة الثوب (٥)، وهوحسن.

<sup>(</sup>١) المنتهى (١: ١٧٣).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۷٤١/۲٥٥)، الاستبصار (۱: ۲۱۳/۱۷٦)، الوسائل (۲: ۱۰۲۷) أبواب النجاسات ب (۲۰) ح (۵).

<sup>(</sup>٣) كذا في النسخ ، والأنسب : أنه .

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١ : ١٧٤).

<sup>(</sup>ه) الذكرى: (١٦).

٣١٨ .....مدارك الأحكام/ج٢

وإن كان متفرقاً ، قيل : هو عفو ، وقيل : تجب إزالته ، وقيل : لا تجب إلا أن يتفاحش ، والأول أظهر .

قوله: وإن كان متفرقاً، قيل: هو عفو، وقيل: تجب إزالته، وقيل: لا تجب إلا أن يتفاحش، والأول أظهر.

اختلف الأصحاب في وجوب إزالة الدم المتفرق على الثوب أو البدن إذا كان بحيث لوجمع بلغ الدرهم، فقال ابن إدريس رحمه الله: الأحوط للعبادة وجوب إزالته، والأقوى والأظهر في المذهب عدم الوجوب (١). ونحوه قال الشيخ في المبسوط (٢). وهو خيرة المصنف رحمه الله. هنا وفي النافع (٣).

وقال الشيخ في النهاية : لا تجب إزالته ما لم يتفاحش (١) . وهو خيرة المصنف \_\_\_\_رحمه الله\_\_ في المعتبر (٥) .

وقـال سلار<sup>(١)</sup> وابن حمزة <sup>(٧)</sup> : تجب إزالته . واختاره العلامة في جملة من كتبه <sup>(٨)</sup> . والمعتمد الأول .

لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وما رواه عبدالله بن أبي يعفور في الصحيح قال، قلت لأ بي عبدالله عليه السلام: الرجل يصلي وفي ثوبه نقط الدم، فينسى أن يغسله، فيصلي ثم يذكر، قال: «يغسله ولا يعيد صلاته، إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً

<sup>(</sup>١) السرائر : (٣٥).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١: ٣٦).

<sup>(</sup>٣) المختصر النافع : (١٨).

<sup>(</sup>٤) النهاية : (٢٥).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١: ٣١٤).

<sup>(</sup>٦) المراسم : (٥٥).

<sup>(</sup>٧) الوسيلة :(٧٧) .

<sup>(</sup>٨) المنتهى (١: ١٧٣)، والقواعد (١: ٨)، وتحرير الأحكام (١: ٢٤).

أحكام النجاسات .....

فيغسله و يعيد الصلاة »(١).

و بهذه الرواية احتج المصنف في المعتبر على ما ذهب اليه من عدم وجوب الإزالة إلا مع التفاحش، ثم قال: والرواية صحيحة سليمة من المعارض (٢). وهوحسن لكن لا دلالة في الرواية على ما اعتبره من القيد.

وأجاب عنها العلامة في المختلف (٣): بأن «مجتمعاً» كما يحتمل أن يكون خبراً ليكون، يحتمل أن يكون حالاً مقدرة واسمها ضمير يعود على نقط الدم ومقدار خبرها، والمعنى: إلا أن يكون نقط الدم مقدار الدرهم إذا قدر اجتماعها.

وفيه نظر، فإن تقدير الاجتماع هنا مما لا يدل عليه اللفظ، ولو كانت الحال هنا مقدرة لكان الحديث مختصاً بما قدر فيه الاجتماع لا بما حقق وهو خلاف الظاهر. ولو جعل «مجتمعاً» حالاً محققة أفادت اشتراط الاجتماع أيضاً، إذ يصير المعنى حينئذ: إلا أن يكون الدم مقدار الدرهم حال كونه مجتمعاً. وكيف كان فدلالة الرواية على المطلوب واضحة.

احتج القائلون بوجوب الإزالة: بأن الحكم بالوجوب معلق على قدر الدرهم وهو أعم من أن يكون مجتمعاً أو متفرقاً ، و بأن الأصل وجوب الإزالة لقوله تعالى: ( وثيابك فطهر) (1) خرج من ذلك ما نقص عن الدرهم مجتمعاً أو متفرقاً فيبقى الباقي مندرجاً في الإطلاق.

و رأن النحاسة البالغة قدراً معيناً لا يتفاوت الحال باجتماعها وتفرقها في المحل.

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۲۰۰/۲۰۰)، الاستبصار (۱: ۲۱۱/۱۷۱)، الوسائل (۲: ۲۰۲۱) أبواب النجاسات ب (۲۰) - (۱).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٣١١).

<sup>(</sup>٣) المختلف : (٦٠).

<sup>(</sup>٤) الدثر: (٤).

۳۲۰ ......مدارك الأحكام/ج

وتجوز الصلاة فيما لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان فيه نجاسة لم يُعفَ عنها في غيره.

والجواب عن الأول معلوم مما قررناه. وعن الثاني: بأنّ الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله، وتناوله للأمة يتوقف على الدلالة، ولا دلالة. وعن الثالث: بأنه مصادرة على المطلوب، إذ المدعى ثبوت الفرق بين حالتي الاجتماع والتفرّق.

تنبيه: قال في المغتبر: ليس للتفاحش تقدير شرعي، وقد اختلف قول الفقهاء فيه، فبعض قدّره بالشبر، وبعض بما يفحش في القلب، وقدّره أبوحنيفة بربع الثوب. والوجه أنّ المرجع فيه الى العادة، لأنها كالأمارة الدالة على المراد باللفظ إذا لم يكن له تقدير (١). هذا كلامه رحمه الله تعالى... وهو جيد لو كان لفظ التفاحش وارداً في النصوص.

قوله: وتجوز الصلاة فيا لا تتم الصلاة فيه منفرداً وإن كان فيه نجاسة لم يُعفَ عنها في غيره.

المراد به ما لا يمكن إيقاع صلاة فيه اختياراً ، وإطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق فيما لا تتم الصلاة فيه بين كونه من الملابس وغيرها (٢) ، ولا في الملابس بين كونها في محالها أو لا ، وإلى هذا التعميم أشار في المعتبر (٣) ، ونقل عن القطب الراوندي \_رحمه الله تعالى \_(١) : أنه حصر ذلك في خمسة أشياء : القلنسوة ، والتكة ، والخف ، والنعل ،

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٤٣١).

<sup>(</sup>٢) الجواهر (٦: ١٣١). وكذا لا فرق فيما لا تستم فيه الصلاة بين كونه من جنس الساتر، كالقلنسوة ونحوها وعدمه كالحلي من الخاتم، والحلخال، والسوار، والدملج، والمنطقة، والسيف، والسكين، ونحوها بعد صدق اسم الملبوس.

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٣٤٤).

<sup>(</sup>٤) المختلف : (٦١).

لنا: التمسك بمقتضى الأصل، وهوبراءة الذمة من التكليف بإزالة النجاسة عن هذه الأشياء إلى أن يثبت ما يخرج عنه، وغاية ما يستفاد من النص<sup>(٣)</sup> والإجماع اشتراط طهارة الثوب والبدن، أما المنع من حمل النجاسة في الصلاة إذا لم تتصل بشيء من ذلك فلا دليل عليه كما اعترف به المصنف \_رحمه الله\_ في المعتبر<sup>(1)</sup>.

و يؤيده ما رواه الشيخ في الموثق ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس أن يكون عليه الشيء ، مثل القلنسوة ، والجورب » (٥) .

وعن عبد الله بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : «كلما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلى فيه وإن كان فيه قذر ، مثل القلنسوة ، والتكة ، والكمرة ، والنعل ، والخفين ، وما أشبه ذلك » (١) .

وعن حماد بن عثمان ، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يصلي في الحنف الذي قد أصابه قذر فقال : « إذا كان مما لا تتم الصلاة فيه فلا بأس » (٧) .

<sup>(</sup>١) السرائر: (٣٧).

<sup>(</sup>٢) كالمنتهي (١ : ١٧٤) ، والمختلف : (٦١) ، والقواعد (١ : ٨) ، والتحرير (١ : ٢٤) .

<sup>(</sup>٣) الوسائل (٢ : ١٠٢٥) أبواب النجاسات ب (١٩).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٢: ١٤٨٢/٣٥٨)، الوسائل (٢: ١٠٤٥) أبواب النجاسات ب (٣١) ح (١).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١: ٨١٠/٢٧٥) ، الوسائل (٢: ٢٠٤٦) أبواب النجاسات ب (٣١) ح (٥) .

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١: ٨٠٧/٢٧٤)، الوسائل (٢: ١٠٤٥) أبواب النجاسات ب (٣١) ح (٢).

٣٢٢ .....مدارك الأحكام/ج٢

وعن إبراهيم بن أبي البلاد ، عمن حدثهم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « لا بأس بالصلاة في الشيء الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر ، مثل القلنسوة ، والجورب » (١) .

وهذه الأخبار وإن كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا أنّ ما تضمنته من العفوعن نجاسة هذه الأشياء مطابق لمقتضى الأصل وفتوى الأصحاب، فلا بأس بالعمل مضمونها.

## وهنا مباحث :

الأول: قال ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه: ومن أصاب قلنسوته ، أو عمامته ، أو تكته ، أو جور به ، أو خفه: مني ، أو بول ، أو دم ، أو غائط ، فلا بأس بالصلاة فيه ، وذلك أنّ الصلاة لا تتم في شيء من هذا وحده (٢) .

ويشكل بأنّ العمامة قد تتم الصلاة فيها وحدها إذا كانت كبيرة بحيث يمكن ستر العورة بها ، فلا يتم إطلاق جعلها من أفراد ما لا تتم الصلاة فيه . ولعل المراد : أنّ الصلاة لا تتم فيها وحدها مع بقائها على تلك الكيفية المخصوصة ، أو تحمل على العمامة الصغيرة التي لا يمكن ستر العورة بها ، كالعصابة ، كما ذكره القطب الراوندي \_ رحمه الله تعالى \_ (") . وهذا أولى وإن كان الإطلاق محتملاً لما أشرنا إليه سابقاً (أ) من انتفاء ما يدل على اعتبار طهارة ما عدا الثوب والجسد ، والعمامة لا يصدق عليها اسم الثوب عرفاً مع كونها على تلك الكيفية المخصوصة .

<sup>(</sup>١) التهذيب (٢: ١٤٨١/٣٥٨)، الوسائل (٢: ١٠٤٦) أبواب النجاسات ب (٣١) ح (٤).

<sup>(</sup>۱) الفقيه (۱ : ۱/۱۰۵۸). (۲) الفقيه (۱ : ٤٢).

<sup>(</sup>٣) نقله عنه في المعتبر (١ : ٤٣٥).

<sup>(</sup>٤) في ص (٣٢١) .

أحكام النجاسات .....

الثاني: لوحمل المصلي قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس لم تبطل صلاته على الأظهر، وهو اختيار الشيخ في الحلاف<sup>(۱)</sup>، والمصنف في المعتبر<sup>(۲)</sup>. وقطع في المبسوط بالبطلان<sup>(۳)</sup>، واختاره ابن إدريس<sup>(1)</sup>، والعلامة في جملة من كتبه<sup>(۱)</sup>، مع اعترافه في المنتهى: بأنه لم يقم على ذلك دليل عنده<sup>(۱)</sup>.

واحتج عليه في المختلف بالاحتياط ، و بأنه حامل لنجاسة فتبطل صلاته كما لو كانت النجاسة على ثوبه أو بدنه (٧) .

وضعف الوجهين ظاهر ، فإن الاحتياط ليس بدليل شرعي حتى يعارض أصالة البراءة . والثاني مصادرة على المطلوب ونحن نطالبه بالدلالة على أنّ حمل النجاسة مبطل للصلاة إذا لم تتصل بالثوب أو البدن .

وعلى ما ذكرناه فلا حاجة إلى شدّ رأس القارورة ، بل يكفي الأمن من التعدي كما نبه عليه في الذكرى ، قال : ومن اعتبر القيد من العامة لم يقل بالعفوعما لاتتم الصلاة فيه وحده ، بل مأخذه القياس على حمل الحيوان (^) .

الثالث: إذا جبر عظمه بعظم نجس وجب قلعه ما لم يخف التلف أو المشقة ، ذكر ذك جماعة من الأصحاب ، واحتمل الشهيد \_رحمه الله \_ في الذكرى عدم الوجوب إذا اكتسى اللحم ، لالتحاقه بالباطن (١) ، وهو متجه . وجزم الشيخ في المبسوط ببطلان

<sup>(</sup>١) الخلاف (١: ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١: ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١: ٩٤).

<sup>(</sup>٤) السرائر: (٣٨).

<sup>(</sup>a) كالمختلف : (٦٣) ، والقواعد (١ : ١) .

<sup>(</sup>٦) المنتهى (١ : ١٨٤).

<sup>(</sup>٧) المختلف : (٦٣).

<sup>(</sup>۸) (۱) الذكرى: (۱۷).

٣٢٤ الأحكام/ج٢

الصلاة لو أخل بالقلع مع الإمكان ، لأنه حامل لنجاسة غير معفوعنها (١) . وهو مشكل لخروجها عن حد الظاهر ، ولأنها نجاسة متصلة كاتصال دمه فيكون معفواً عنها .

ولوجبره بعظم ميت طاهر العين في حال الحياة غير الآدمي جاز، لأن الموت لا ينجس به عظم ولا شعر على ما بيناه .

ولوجبره بعظم آدمي أمكن القول بالجواز لطهارته ، ولما رواه الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام: أنه سأله عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن ميت مكانه قال: «لا بأس » (٢). ولو قلنا بوجوب دفنه تعين القول بالمنع لذلك.

الرابع: قال في التذكرة: لو أدخل دماً نجساً تحت جلده وجب عليه إخراج ذلك الدم مع عدم الضرر، وإعادة كل صلاة صلاها مع ذلك الدم (٣). و يشكل بخروجه عن حد الظاهر، و بصيرورته كجزء من دمه. وأولى بالعفو ما لواحتقن دمه بنفسه (١) تحت الجلد، وجزم الشهيد في البيان بوجوب إخراجه (٥)، وهو بعيد جداً.

الخامس: قال في المنتهى: لوشرب خمراً أو أكل ميتة ففي وجوب قيئه نظر، أقربه الموجوب، لأن شربه محرم فاستدامته كذلك (٦). وهو أحوط وإن كان في تعينه نظر. ولو أخل بذلك لم تبطل صلاته، وربما قيل بالبطلان، كما في حمل القارورة المشتملة على النجاسة، وهوضعيف.

\_\_\_\_\_

<sup>(</sup>١) المبسوط (١: ١٢).

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: (٩٥)، الوسائل (٣: ٣٠٢) أبواب لباس المصلي ب (٣١) - (٤)، وفيهما: عن زرارة مع تفاوت يسير.

<sup>(</sup>٣) التذكرة (١ : ٩٨).

<sup>(</sup>١) كذا في النسخ ، والأنسب : نفسه .

<sup>(</sup>٥) البيان : (٤١).

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١: ١٨٥).

السادس: قال في التذكرة: لو كان الخاتم أو أحد الأشياء المعفوعنها نجساً وصلى في المسجد لم تصح صلاته ، للنهي عن الكون في المسجد بنجاسة . قال: وكذا لو كانت النجاسة معفواً عنها في الثوب كالدم البسير (١) . وهوجيد لوثبت ما ادعاه من النهي عن الكون في المسجد بنجاسة ، لتوجه النهي على هذا التقدير إلى جزء العبادة . لكنه غير ثابت ، فإنا لم نقف لهم في هذا الحكم على مستند سوى ما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: «جنبوا مساجد كم النجاسة » (٢) وهو مع عدم وضوح سنده لا يقتضي النهي عن نفس الكون ، إلا أن يقول بوجوب الإزالة على الفور ، واقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضده الخاص ، وقد تقدم الكلام فيه .

قوله: وتعصر الثياب من النجاسات كلِّها.

المراد بالعصر: الاجتهاد في إخراج الماء المغسول به من المحل بليّه ، أو كبسه ، أو تغميزه. وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بتوقف طهارة الثياب ونحوها مما يرسب فيه الماء عليه . واحتج عليه في المعتبر: بأن النجاسة ترسخ في الثوب فلا تزول إلا بالعصر، و بأنّ الغسل إنما يتحقق في الثوب ونحوه بالعصر و بدونه يكون صباً لا غسلاً (٣) .

واستىدل عليه في المنتهى أيضاً (١) أبأن الماء ينجس بملاقاة الثوب فتجب إزالته بقدر الإمكان، وبرواية أبي العباس الصحيحة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله، وإن مسه جافاً فاصبب عليه الماء» (٥)

<sup>(</sup>١) التذكرة (١: ٩٦).

<sup>(</sup>٢) الوسائل (٣: ٥٠٤) أبواب أحكام المساجد ب (٢٤) ح (٢).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١: ٥٣٥).

<sup>(</sup>١) المنتهى (١: ١٧٥).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١: ٧٥٩/٢٦١) ، الوسائل (٢: ١٠١٥) أبواب النجاسات ب (١٢) ح (١) .

ورواية الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : « اغسله مرتين » وسألته عن الصبي يبول على الثوب ، قال : « تضب عليه الماء قليلاً ثم تعصره » (١) .

هذا نهاية ما استدلوا به على هذا الحكم ، وفي الجميع نظر:

أما الأول: فلأنه إنما يقتضي وجوب العصر إذا توقف عليه إخراج عين النجاسة ، ولا ريب فيه ، لكن المدعى أعم من ذلك ، فلا يصلح مستنداً لإيجاب العصر على وجه العموم .

وأما الثاني فلأنا لا نسلم دخول العصر في مفهوم الغسل لغة أو عرفاً ، بل الظاهر تحققه بالصب المشتمل على الاستيلاء والجريان والانفصال سواء عصر أم لا .

وأما الثالث: فلأنا غنع نجاسة الماء مع وروده على النجاسة ، لانتفاء الدليل عليه كما بيناه فيما سبق. سلمنا النجاسة لكن اللازم من ذلك الاكتفاء بما تحصل به الإزالة وإن كان بمجرد الجفاف ، فلا يتعين العصر. وماقيل من أنا نظن انفصال أجزاء النجاسة مع الماء بالعصر بخلاف الجفاف المجرد (٢) ، فدعوى مجردة عن الدليل ، على أنه يمكن أن يقال بطهارة المتخلف من الماء على المحل المغسول مع العصر و بدونه ، لعموم الأدلة الدالة على طهارته بالغسل المتحقق بصب الماء على المحل مع استيلائه عليه وانفصاله عنه ، وقد اعترف الأصحاب بطهارة المتخلف في المحل المغسول بعد العصر وإن أمكن إخراجه بعصر اثان أقوى من الأول ، والحكم واحد عند التأمل .

وأما الروايتان فلا دلالة لهما على المدعى بوجه ، أما الأولى : فلأنها إنما تدل على

<sup>(</sup>١) الكافي (٣: ٥٠/١)، التهذيب (١: ٧١٤/٢٤٩)، الاستبصار (١: ٢٠٣/١٧٤)، الوسائل (٢:

١٠٠١) أبواب النجاسات ب (١) ح (٤).

<sup>(</sup>٢) كما في الذكري : (١٤).

تطهير المتنجسات ........... ٣٢٧

مغايرة الغسل للصب ولا كلام فيه ، خصوصاً مع تصريحهم بأن المراد بالصب الرشّ . وإثبات المغايرة بينهما لا تتوقف على اعتبار العصر في الغسل كما بيناه .

وأما الثانية: فلأنها إنما تضمنت الأمر بالعصر في بول الصبي، والظاهر أنّ المراد به الرضيع كما يدل عليه الاكتفاء في طهارته بصب الماء القليل عليه، مع اعتبار المرتين في غيره، وهي متروكة عند الأصحاب، ويمكن حملها على الاستحباب، أو على أنّ المراد بالعصر: ما يتوقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب، فإنّ ذلك واجب قطعاً. وكيف كان فلا يتم الاستدلال بها على المطلوب.

ولو قيل بعدم اعتبار العصر إلا إذا توقف عليه زوال عين النجاسة كان قوياً ، ومال إليه شيخنا المحقق سلمه الله تعالى (١) .

## و ينبغي التنبيه لأمور :

الأول: اعتبر المصنف رحمه الله في المعتبر العصر مرتين فيما يجب غسله كذلك (٢). واكتفى الشهيد في اللمعة بعصريين الغسلتين (٣).

وقال الصدوق ــرحمه الله ــ في من لا يحضره الفقيه: والثوب إذا أصابه البول غسل في ماء جار مرة ، وإن غسل في ماء راكد فمرتين ثم يعصر (1). ومقتضى ذلك الاكتفاء بعصر واحد بعد الغسلتين.

ويمكن بناء الأقوال الثلاثة على الوجه المقتضي لاعتبار العصر، فإن قلنا أنه دخوله في مسمّى الغسل وعدم تحققه بدونه ــ كما ذكره المصنف رحمه الله في المعتبر وجب تعدده بـ بـ عدد الغسل قطعاً . وإن قلنا أنه زوال أجزاء النجاسة الراسخة في الثوب به اتجه اعتباره

<sup>(</sup>١) مجمع الفائدة (١: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٤٣٥).

<sup>(</sup>٣) اللمعة الدمشقية : (١٧) .

<sup>(</sup>٤) الفقيه (١: ٠٤).

٣٢٨ ......مدارك الأحكام/ج٢

في الغسل الأول خاصة إذا حصلت به الإزالة. وإن قلنا أنه نجاسة الماء بملاقاة الثوب ـــ كـما ذكره في المنتهى ــ اتجه الاكتفاء بعصر بعد الغسلتين لحصول الغرض منه وانتفاء الفائدة في فعله قبل الغسلة الثانية ، لبقاء النجاسة مع العصر و بدونه .

ولا ريب أنّ ما ذهب إليه المصنف \_رحمه الله \_ من التعدد أحوط ، وإن كان الاكتفاء بالعصر الواحد بعد الغسلتين أقوى .

الثاني: إطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق في اعتبار العصر بين أن يقع الغسل في القليل والكثير، وربما كان الوجه فيه: ما ادعاه المصنف \_رحمه الله تعالى من عدم تحقق الغسل بدونه، وهوضعيف جداً.

وجزم العلامة \_رحمه الله\_ في التذكرة والنهاية (١) ومن تأخر عنه (٢): باختصاص الحكم بالقليل وسقوطه في الكثير، و وجهه معلوم مما قررناه.

الثالث: أوجب العلامة \_ رحمه الله تعالى \_ في النهاية في طهارة الجسد ونحوه من الأجسام الصلبة دلكه (٢) ، لما فيه من الاستظهار في إزالة النجاسة ، ولقوله عليه السلام في رواية عمار وقد سأله عن القدح الذي يشرب فيه الخمر: «لا يجزيه حتى يدلكه بيده و يغسله ثلاث مرات » (١) وهو \_ مع ضعف سنده ، واحتمال أن يكون الغرض من الدلك الاستظهار في إزالة ما عسى أن يكون مستكناً في القدح من أجزاء الخمر لئلا يتصل عليه عن المأكول والمشروب \_ معارض بما رواه عمار أيضاً عن الصادق عليه

<sup>(</sup>١) التذكرة (١ : ٩) ، ونهاية الأحكام (١ : ٢٧٩) .

<sup>(</sup>٢) كالشهيد الأول في البيان : (٤٠).

<sup>(</sup>٣) نهاية الأحكام (١: ٢٧٧).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٦: ١/٤٢٧)، التهذيب (١: ٨٣٠/٢٨٣)، الوسائل (٢: ١٠٧٤) أبواب النجاسات ب (٥١) ح (١).

تطهير المتنجسات ......ت

السلام من الاكتفاء في غسل الإناء من الخمر بالمرة الحالية من الدلك (١).

والمعتمد الاستحباب ، ولو لم تزُل عن النجاسة إلا بالدلك وجب القطع باعتباره .

الرابع: لو كان النجس بساطاً أو فراشاً يعسر عصره غسل ما ظهر في وجهه ، قاله في المنتهى (٢) ، ورواه إبراهيم بن أبي محمود في الصحيح قال ، قلت للرضا عليه السلام: الطنفسة والفراش يصيبهما البول كيف يصنع به فهو ثخين كثير الحشو؟ قال: «يغسل ما ظهر منه في وجهه » (٣) .

ولوسرت النجاسة في أجزائه وجب غسل الجميع ، واكتفي بالدق والتغميز ، قاله الأصحاب . واحتج عليه في المنتهى (١) بما رواه الكليني عن إبراهيم بن عبد الحميد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب يصيبه البول فينفذ من الجانب الآخر وعلى الفرو وما فيه من الحشو ، قال : «اغسل ما أصاب منه ، ومس الجانب فإن أصبت مس شيء فاغسله وإلا فانضحه بالماء » (٥) ولا دلالة في الرواية على ما ذكره .

الخامس: اعتبر السيد المرتضى على ما نقل عنه في إزالة النجاسة بالقليل: ورود الماء على النجاسة، فلوعكس نجس الماء ولم يُفد المحل طهارة (٢). وبه قطع العلامة \_رحمه الله تعالى في جملة من كتبه (٧). والفرق إنما يتجه لوقلنا بنجاسة القليل

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليها ، ولكن وردت رواية عن عمار أطلق فيها الغسل من دون ذكر العدد والدلك كما في الوسائل (١٧ : ٢٩٤) أبواب الأشربة المحرمة ب (٣٠) ح (١) .

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١: ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٥٥/٥) ، الفقيه (١: ١٥٩/٤١) ، التهذيب (١: ٢٥١/٢٥١) ، الوسائل (٢: ١٠٠٤) أواب النجاسات ب (٥) ح (١) .

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١: ١٧٦).

<sup>(</sup>٥) الكافي (٣: ٥٥/٣) ، الوسائل (٢: ١٠٠٤) أبواب النجاسات ب (٥) ح (٢) .

<sup>(</sup>٦) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (١٧١).

<sup>(</sup>٧) كالمنتهى (١: ١٧٦)، والقواعد (١: ٩)، والتذكرة (١: ٩).

بورود النجاسة عليه دون العكس ، كما ذهب اليه المرتضى ــرضي الله عنه ــ في المسائل الناصرية ، وإلا فلا فرق بين الأمرين ، لصدق الغسل مع ورود الماء على النجاسة وعكسه .

واستوجه الشهيد في الذكرى عدم اعتبار ذلك ، قال : لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير ، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقياً للنجاسة (۱) . ومقتضى كلامه : أنّ الماء ينجس بورود النجاسة عليه مع طهارة المحل المغسول ، وهو مشكل ، إلا أنّ الوقوف مع ظاهر الأخبار (۲) يقتضيه ، إذ غاية ما يستفاد منها : نجاسة الماء بورود النجاسة عليه ، المتحقق من ذلك المنع من استعماله بعد ذلك خاصة ، كما يظهر لمن تتبع الأحاديث الدالة على انفعال القليل بالملاقاة وأمعن النظر في تأملها ، وذلك لا ينافي طهارة المحل المغسول فيه ، إذ لا دليل على امتناعه ، مع أنّ ذلك بعينه آت عند القائلين بنجاسة الغسالة ولو مع ورود الماء على النجاسة ، كما لا يخفى على المتأمل .

وبالجملة فلا وجه لاعتبار الورود إلا نجاسة الماء بورود المنجس عليه ، واستبعاد حصول الطهارة لذلك المنجس مع نجاسة الماء به ، فإن ثبتت المنافاة بين الأمرين تعين اشتراط الورود بناءاً على ما ذهب إليه المرتضى \_رضي الله عنه \_ من عدم نجاسة الماء على هذا التقدير ، وإلا اتجه عدم الفرق بين الورود وعدمه تمسكاً بالإطلاق .

و يشهد له قوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلم \_ وقد سأله عن الثوب يصيبه البول \_ : «اغسله في المركن مرتين » (٣) فإن المركن هو الأجانة التي يغسل فيها الشياب ، والغسل فيها لا يكاد يتحقق معه الورود . والمسألة محل تردد ، ولا ريب أنّ

<sup>(</sup>١) الذكرى: (١٥).

<sup>(</sup>٢) الوسائل (١: ١١٢) أبواب الماء المطلق ب (٨).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ٧١٧/٢٥٠) ، الوسائل (٢ : ١٠٠٢) أبواب النجاسات ب (٢) ح (١) .

تطهير المتنجسات .......... ٣٣١

اعتبار الورود أولى وأحوط .

ومن هنا يظهر وجه الاكتفاء في تطهير الإناء بصب الماء فيه ثم تحريكه حتى يستوعب ما نجس منه ثم تفريغه. وتشهد له أيضاً رواية عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن الكوز أو الإناء يكون قذراً، كيف يغسل وكم مرة يغسل؟ قال: «ثلاث مرات، يصب فيه الماء فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه، ثم يفرغ منه ذلك الماء، ثم يفرغ منه وقد طهر» (1).

السادس: ذكر جمع من الأصحاب أنّ ما لا تنفصل الغسالة منه بالعصر، كالصابون، والورق، والفواكه، والخبز، والحبوب، وماجرى هذا المجرى، لا يطهر بالغسل في القليل، بل يتوقف طهارته على غسله في الكثير.

وهو مشكل ، أما أولاً : فللحرج والضرر اللازم من ذلك .

وأما ثانياً: فلأن ما يتخلف في هذه المذكورات من الماء ربما كان أقل من المتخلف في الحشايا بعد الدق والتغميز، وقد حكموا بطهارتها بذلك.

وأما ثالثاً: فلعدم ثبوت تأثير مثل ذلك في المنع مع إطلاق الأمر بالغسل، المتحقق بالقليل والكثير.

السابع: حكم العلامة ــرحمه اللهــ في التذكرة بطهارة المائع دهناً كان أو غيره إذا طُرح في كر أو جار بحيث يسري الماء إلى جميع أجزائه قبل إخراجه منه (٢).

وقال في المنتهى : الدهن المنجس لا يطهر بالغسل ، نعم لوصبه في كر ماء ومازجت

<sup>(</sup>١) التهذيب (١ : ٨٣٢/٢٨٤) ، الوسائل (٢ : ٢٠٠١) أبواب النجاسات ب (٥٣) ح (١) .

<sup>(</sup>٢) التذكرة (١: ١).

أجزاء الماء أجزاءه واستظهر على ذلك بالبَصَر بحيث يعلم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر (١) .

قلت: لاريب في الطهارة مع العلم بوصول الماء إلى كل جزء من أجزاء المائع ، إلا أنّ ذلك لا يكاد يتحقق في الدهن ، لشدة اتصال أجزائه ، بل ولا في غيره من المائعات إلا مع خروجه عن تلك الحقيقة وصيرورته ماءاً مطلقاً .

قوله: إلا من بول الرضيع، فإنه يكني صبّ الماء عليه.

هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفاً. قال في المعتبر: وبه قال الشافعي وأحمد، وقال أبوحنيفة: يغسل كغيره (٢). وربما ظهر من ذلك عدم تحقق الخلاف فيه بين الأصحاب. ونقل عليه في الخلاف إجماع الفرقة (٣).

والمستند فيه: الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، لانتفاء العموم في البول الذي يجب غسل الثوب منه ، وما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي ، قال: «يصب عليه الماء ، فإن كان قد أكل فاغسله غسلاً ، والغلام والجارية شرع سواء »(1) .

ولا ينافي ذلك ما رواه الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وسألته عن الصبي يبول على الثوب قال : «يصب عليه الماء قليلاً ثم يعصره »(٥) لأنا

<sup>(</sup>١) المنتهى (١: ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٥٠٤).

<sup>(</sup>٣) الخلاف (١ : ١٨١).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١:  $^{10/719})$ ) ، الاستبصار (١:  $^{107/107})$ ) ، الوسائل (٢:  $^{109/119})$  أبواب النجاسات  $^{(2)}$ 

<sup>(</sup>ه) الكافي (٣: ١٥/٥) ، التهذيب (١: ٢١٤/٢٤٩) ، الاستبصار (١: ٦٠٣/١٧٤) ، الوسائل (٢: ٢٠٠/١٧٤) ، الوسائل (٢: ٢٠٠١) أبواب النجاسات ب (٣) ح (١) .

تطهير المتنجسات ......ت

نجيب عنه أولاً بعدم وضوح السند، فإن الراوي وهو الحسين بن أبي العلاء لم ينص الأصحاب على توثيقه (١). وثانياً بالحمل على الاستحباب، أو على أنّ المراد بالعصر ما يتوقف عليه إخراج عين النجاسة من الثوب، فإنّ ذلك واجب عند من قال بنجاسة هذا البول.

و يعتبر في الصب الاستيعاب لما أصابه البول لا الانفصال ، على ما قطع به الأصحاب ، ودل عليه إطلاق النص ، إلا أن يتوقف عليه زوال عين النجاسة ، مع احتمال الاكتفاء به مطلقاً ، لإطلاق النص .

وحكى العلامة في التذكرة قولاً بالاكتفاء فيه بالرش، قال: فيجب فيه التعميم ولا يكفي إصابة الرش بعض موارد النجاسة (٢). وبه قطع في النهاية (٣)، إلا أنه اعتبر في حقيقة الرش الاستيعاب وجعله أخص من النضح، وفرق بينه وبين الغسل باعتبار السيلان والتقاطر في الغسل دون الرش. وهو بعيد، لنص أهل اللغة على أنّ النضح والرش بمعنى واحد (١)، وصدقهما لغة وعرفاً بدون الاستيعاب.

والمشهور بين الأصحاب: اختصاص الحكم بالصبي، ووجوب الغسل من بول الصبية كالبالغ. ونقل عن علي بن بابويه أنه ساوى بين بول الصبي والصبية في ذلك، وهو الظاهر من حسنة الحلبي المتقدمة، حيث قال فيها: «والغلام والجارية شرع سواء» (٥).

<sup>(</sup>١) كالنجاشي في رجاله : (٣٩) ، والطوسي في رجاله : (٩٩/١٦٩).

<sup>(</sup>٢) التذكرة (١: ٩).

<sup>(</sup>٣) نهاية الأحكام (١: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٤) القاموس المحيط (١: ٢٦٢)، الصحاح (١: ٤١١)، النهاية لابن الأثير (٢: ٢٢٥). نضح البيت ينضحه: رَشِّه.

<sup>(</sup>٥) في ص (٣٣٢) .

وإذا عُلِمَ موضع النجاسة غُسِل، وإن جهل غَسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه.

وأجاب عنها في المعتبر بحمل التسوية على التسوية في التنجيس ، لا في حكم الإزالة (١) ، وهو بعيد جداً .

والحكم وقع في الرواية معلقاً على بول المولود الذي لم يأكل لا على الرضيع (٢)، والظاهر أنّ المراد به: من لم يأكل الطعام أكلاً مستنداً إلى شهوته وإرادته، كما ذكره في المنتهى (٣). وقال المصنف رحمه الله في المعتبر: والمعتبر أن يطعم ما يكون غذاءاً، ولا عبرة بما يلعق دواءاً أو من الغذاء في الندرة، ولا تصغ إلى من يعلق الحكم بالحولين فإنه مجازف، بل لو استقل بالغذاء قبل الحولين تعلق ببوله وجوب الغسل (١).

قوله: ولو عُلِمَ موضع الملاقاة غُسِل، ولوجهل غَسَل كل موضع يحصل فيه الاشتباه.

هذا قول علمائنا وأكثر العامة ، قاله في المعتبر ، واستدل عليه بأن النجاسة موجودة في اليقين ولا يحصل اليقين بزوالها إلا بغسل جميع ما وقع فيه الاشتباه (٥٠) . و يشكل بأن تعيّن النجاسة يرتفع بغسل جزء مما وقع فيه الاشتباه يساوي قدر النجاسة وإن لم يحصل القطع بغسل ذلك المحل بعينه .

و يدل على وجوب غسل الجميع صريحاً ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد \_ وهو ابن مسلم \_ عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في المني الذي يصيب الثوب : « فإن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفى عليك فاغسله كله » (١) .

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٤٣٧).

<sup>(</sup>٢) المتقدمة في ص (٣٣٢) .

<sup>(</sup>٣) المنتهى (١ : ١٧٦).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١: ٣٦٤).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٤٣٨).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (١ : ٧٨٤/٢٦٧) ، الوسائل (٢ : ١٠٠٦) أبواب النجاسات ب (٧) ح (١) .

نطهير المتنجسات ......نطهير المتنجسات والمستنطقين

وعن ابن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال سألته عن المني يصيب الشوب، قال: «إن عرفت مكانه فاغسله، وإن خفي عليك مكانه فاغسل الثوب كله» (١).

وفي الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام \_ في حديث طويل \_ قال ، قلت : فإني قد علمت أنه قد أصابه ولم أدر أين هو فأغسله ؟ قال : «تغسل ثوبك من الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك » (٢).

وفي الحسن عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير ، فقال : «اغسله ، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله » (٣) .

وعن سماعة ، قال: سألته عن المني يصيب الثوب ، قال: «اغسل الثوب كله إذا خفى عليك مكانه ، قليلاً كان أو كثيراً » (١) .

ولا يخفى أنّ الحكم بوجوب غسل الجميع ــ لتوقف الواجب عليه أو للنصّ ــ لا يقتضي الحكم بنجاسة كل جزء من أجزائه ، فلو لاقى بعض المحل المشتبه جسم طاهر برطوبة فالأظهر بقاؤه على الطهارة ، استصحاباً لحكمه قبل الملاقاة إلى أن يحصل اليقين

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣: ٣/٥) ، التهذيب (١: ٢٥/٢٥١) ، الوسائل (٢: ٢٠٠٧) أبواب النجاسات ب (٧) ح (٧) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۱۳۳۰/۶۲۱)، الاستبصار (۱: ۱۲۱/۱۸۳)، علل الشرائع: (۱/۳۲۱)، الوسائل (۲ : ۱/۳۲۱) الوسائل (۲ : ۱/۳۲۱) أبواب النجاسات (v) - (v)، وفيها : تغسل من ثوبك .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣ : ٧٥٥/) ، التهذيب (١ : ٧٧١/٢٦٤) ، الاستبصار (١ : ٦٢٠/١٧٨) ، الوسائل (٢ : ١٨٠/١٧٨) ، الوسائل (٢ : ١٨٠/١٧٨) أبواب النجاسات ب (٧) - (٦) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣ : ٤٥/٣) ، التهذيب (١ : ٧٢٧/٢٥٢) ، الوسائل (٢ : ١٠٠٧) أبواب النجاسات ب (٧) ح (٨) .

٣٣٦ ...... مدارك الأحكام/ج) و يغسل الشوب والبدن من البول مرّتين .

بملاقاته للنجاسة. وفي خبر زرارة المتقدم: «ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك

بملاقـاتــه للــنــجاسة . وفي خبر زرارة المتقدم : «ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك أبداً » .

قوله: ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين.

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه (١) . والأصل فيه : الأخبار المستفيضة ، كصحيحة ابن أبي يعفور ، قال : سألت أباعبد الله عليه السلام عن البول يصيب الثوب ، قال : « اغسله مرتن » (٢) .

وصحيحة محمد بن مسلم ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الثوب يصيبه البول ، قال: «اغسله في المركن مرتين ، فإن غسلته في ماء جار فمرة واحدة » (٣) .

ورواية الحسين بن أبي العلاء ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البول يصيبه الجسد ، قال : «صبّ عليه الماء مرتين فإنما هو ماء » وسألته عن الثوب يصيبه البول ، قال : «اغسله مرتين » (١) .

واستقرب العلامة في المنتهى الاكتفاء فيه بما تحصل به الإزالة ولوبالمرة (٥). و به جزم الشهيد ــرحمه اللهــ (في البيان) (١) فإنه اكتفى بالإنقاء في جميع النجاسات (٧). وهو مشكل ، لأن فيه اطراحاً للأخبار الصحيحة من غير معارض . نعم لوقيل باختصاص

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) 'التهذيب (١ : ٧٢٢/٢٥١) ، الوسائل (٢ : ١٠٠١) أبواب النجاسات ب (١) - (٢) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ٧١٧/٢٥٠) ، الوسائل (٢ : ١٠٠٢) أبواب النجاسات ب (٢) - (١) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ٥٥/١) ، التهذيب (١: ٢٤٩/٢٤٩) ، الوسائل (٢: ١٠٠١) أبواب النجاسات ب (١) ح (٤) .

<sup>(</sup>a) المنتهى (١: ١٧٥).

<sup>(</sup>٦) ليست في «م» و «س».

<sup>(</sup>٧) البيان : (٤٠) .

تطهير المتنجسات ........... ٣٣٧

المرتين بالشوب والاكتفاء في غيره بالمرة المزيلة للعين كان وجهاً قوياً (١) ، للأصل ، وحصول الغرض من الإزالة ، وإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة ، وضعف الأخبار المتضمنة للمرتين في غيرالثوب (٢) .

ولم يتعرض المصنف \_رحمه الله \_ في هذا الكتاب لغير البول من النجاسات ، وقد اختلف فيه كلام الأصحاب فنقل عن الشيخ في المبسوط أنه قال : لا يراعى العدد في شيء من النجاسات إلا في الولوغ (٣) . ومقتضى كلامه الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين حتى في البول أيضاً ، وبه قطع الشهيد \_رحمه الله \_ في البيان ، ومال إليه في الذكرى لإطلاق الأمر بالغسل المتناول للمرة (١٤) . واعتبر في المعتبر المرة بعد إزالة العين أخذاً بالإطلاق (٥) . وأوجب العلامة في التحرير المرتين فيما له قوام وثخن كالمني دون غيره (١٦) . وقال في المنتهى : النجاسات التي لها قوام وثخن \_ كالمني \_ أولى بالتعدد في الغسلات ، قال : و يؤيده قول أبي عبد الله عليه السلام عن البول : « فإنما هو ماء » (٧) فإنه يدل بمفهومه على أنّ غير الماء أكثر عدداً . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن فإنه يدل بمفهومه على أنّ غير الماء أكثر عدداً . وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام : أنه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول (١٥ (١٠) . ويتوجه على الأول منع أولوية التعدد بعد إزالة العين ، بل غاية ما يستفاد من ذلك ويتوجه على الأول منع أولوية التعدد بعد إزالة العين ، بل غاية ما يستفاد من ذلك

<sup>(</sup>١) في «م»: قريباً.

<sup>(</sup>٢) الوسائل (٢: ٢٠٠١) أبواب النجاسات ب (١) .

<sup>(</sup>٣) المبسوط (١ : ٣٧).

<sup>(</sup>٤) الذكرى : (١٥).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٦) تحرير الأحكام (١: ٢٤).

<sup>(</sup>٧) المتقدم في ص(٣٣٦) .

<sup>(</sup>٨) التهذيب (١ : ٢٥٠/ ٧٣٠) ، الوسائل (٢ : ١٠٢٣) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٢) .

<sup>(</sup>١) المنتهى (١: ١٧٥).

توقف الإزالة في هذه النجاسات على أمر زائد على ما يعتبر في البول ، وهو مسلم ، وأقله الحت والفرك المزيل لعين النجاسة ، أما اعتبار التعدد فلا يدل عليه ، خصوصاً إن اعتبر بعد إزالة العين . وقريب من ذلك الكلام في الرواية الأولى .

أما الرواية الثانية فلا دلالة لها على المطلوب بوجه ، إذ الظاهر منها أنّ التشديد في المني إنما هو في وجوب إزالته ، و بطلان الصلاة مع الإخلال بذلك ، رداً لما ذهب اليه بعض العامة من القول بطهارته (١) ، وليس في الرواية تعرض لحال الغسل .

وذهب الشهيد \_رحمه الله في اللمعة والرسالة (٢) ، والمحقق الشيخ على \_رحمه الله \_ (٣) إلى وجوب المرتين في الجميع .

والمعتمد الاجتزاء بالمرة المزيلة للعين مطلقاً ، لما بيناه فيما سبق من انتفاء ما يدل على نجاسة شيء من الأعيان بهذا العنوان ، وإنما استفيد نجاستها من أحد أمرين : إما أمر الشارع بغسل ما أصابته ، والامتثال يتحقق بالمرة ، أو بإجماع الأصحاب على النجاسة ، وهو منتف بعد الغسلة الواحدة فيزول المقتضي للتنجيس ، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة لضعف التمسك به كما بيناه مراراً ، ولأنه بتقدير تسليمه إنما يتمشى في الحكم المطلق لا المقيد كما لا يخفى .

## وهنا مباحث :

الأول: إطلاق العبارة يقتضي اعتبار المرتين في غسل الثوب والبدن من البول سواء كان بالقليل أم الكثير، الراكد أم الجاري. وصرح المصنف رحمه الله في المعتبر في مسألة الولوغ باعتبار التعدد في الكثير مطلقاً، إلا أنه اكتفى في تحقق المرتين في الجاري

<sup>(</sup>١) كالشافعي في كتاب الأم (١ : ١٧).

<sup>(</sup>٢) اللمعة الدمشقية : (١٧) ، والرسالة الألفية : (٣٨) .

<sup>(</sup>٣) جامع القاصد (١: ١٧).

تطهير المتنجسات ....... ٣٣٩

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بتعاقب الجريتين عليه (١).

وقال العلامة في المنتهى في أحكام الأواني: إنّ الجسم المنجس إذا وقع في الكثير من الراكد احتسب بوضعه في الماء ومرور الماء على أجزائه غسلة ، وإن خضخضه وحرّكه بحيث يمر عليه أجزاء غير الأجزاء التي كانت ملاقية له احتسب بذلك غسلة ثانية ، كما لو مرت عليه جريات من الجاري (٢) . ومقتضى ذلك اعتبار التعدد في الجاري والراكد .

واعتبر الشيخ نجيب الدين في الجامع التعدد في الراكد دون الجاري<sup>(٣)</sup>.

الثاني: ظاهر عبارات الأصحاب اعتبار الفصل بين الغسلتين لتحقق التعدد، ونقل عن ابن الجنيد التصريح بذلك. واكتفى الشهيد في الذكرى باتصال الماء بقدر الغسلتين (١٠)، وهو مشكل. نعم لو كان الاتصال بقدر زمان الغسلتين والقطع أمكن

<sup>(</sup>١) العتبر (١: ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١: ١٩١).

<sup>(</sup>٣) الجامع للشرائع : (٢٢).

<sup>(</sup>٤) التذكرة (١: ٩)، ونهاية الأحكام (١: ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) الشهيد الأول في اللمعة : (١٧) ، والشهيد الثاني في روض الجنان : (١٦٧) .

<sup>(</sup>٦) جامع المقاصد (١: ١٧).

<sup>(</sup>٧) المتقدمة في ص (٣٣٠).

<sup>(</sup>٨) الوسائل (٢: ٢٠٠١) أبواب النجاسات ب (١) .

<sup>(</sup>١) الذكرى: (١٥).

٣٤٠ ..... مدارك الأحكام/ج

الاكتفاء به فيما لا يعتبر تعدد العصر فيه ، لأن اتصال الماء في زمان القطع لا يكون أضعف حكماً من عدمه.

الثالث: النجاسة إن كانت عينية اعتبر في طهارة المحل منها زوال عين النجاسة قطعاً ، و يدل عليه قول الرضا عليه السلام في صحيحة الحسن الوشاء: «ينقي الدم »(١) وفي حسنة ابن المغيرة وقد سأله هل للاستنجاء حد؟ قال: «لا حتى ينقى ما ثمّة »(٢).

وقطع المصنف رحمه الله في المعتبر بعدم وجوب إزالة اللون والرائحة ، لأنهما عرضان لا يحملان النجاسة ، قال : وعليه إجماع العلماء (٣) . وجزم العلامة في المنتهى والنهاية بوجوب إزالة اللون مع الإمكان (٤) ، واعتبر في النهاية إزالة الطعم أيضاً لسهولة إزالته .

والأصح ما اختاره المصنف \_رحمه الله \_ من الاكتفاء بزوال العين ، لأصالة عدم وجوب إزالة ما عداه ، ولا يعارض باستصحاب حكم النجاسة ، لما بيناه غير مرة .

و يؤيده رواية على بن أبي حزة عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : سألته أم ولد لأ بيه فقالت : أصاب ثوبي دم الحيض وغسلته فلم يذهب أثره ، فقال : «اصبغيه بيشق (٥) » (٦) ومثله روى عيسى بن أبي منصور ، عن أبي عبد الله عليه السلام (٧) . ولو

<sup>(</sup>١) التهذيب (١: ١٠٢٤/٣٤٨)، الوسائل (١: ١٨٩) أبواب نواقض الوضوء ب (٧) - (١١).

<sup>(</sup>٢) الكافي (٣: ٩/١٧)، التهذيب (١: ٧٥/٢٨)، الوسائل (٢: ١٠٣٣) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (٢).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٤٣٦).

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١ : ١٧١) ، ونهاية الأحكام (١ : ٢٧٩).

<sup>(</sup>٥) المشق بالكسر: المفرّة: وهوطين أحمر (مجمع البحرين ٥: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٦) الكافي (٣: ٥٩/٦) ، التهذيب (١: ٧٧٢/ ٨٠٠) ، الوسائل (٢: ٣٠٣) أبواب النجاسات (7)

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١: ٨٠١/٢٧٢) ، الوسائل (٢: ١٠٣٣) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (٣) .

نطهير المتنجسات ......نطهير المتنجسات .....

وإذا لا قى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوب الإنسان رطباً غسل موضع الملاقاة واجباً ، وإن كان يابساً رشه بالماء استحباباً .

كان اللون نجساً لما اجتزأ بالصبغ.

قوله: وإذا لاقى الكلب والخنزير والكافر ثوب الإنسان رطباً غسل موضع الملاقاة واجباً، وإن كان يابساً رشه بالماء استحباباً.

أما وجوب غسل الثوب إذا لاقاه أحد الثلاثة برطوبة فقد تقدم الكلام فيه ، وفرّق الصدوق في من لا يحضره الفقيه بين كلب الصيد وغيره ، فقال : ومن أصاب ثوبه كلب جافّ ولم يكن كلب صيد فعليه أن يرشش بالماء ، وإن كان رطباً فعليه أن يغسله ، وإن كان كلب صيد وكان جافاً فليس عليه شيء ، وإن كان رطباً فعليه أن يرششه بالماء (١) . ولم نقف له في هذا التفصيل على مستند ، و يدفعه إطلاق الأمر بغسل الثوب من ملاقاة الكلب مع الرطوبة ، والرش مع اليبوسة من غير تفصيل .

وأما استحباب الرش مع اليبوسة فقال في المعتبر: إنه مذهب علمائنا أجمع (٢) ، ويدل عليه السلام ، قال: «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله ، وإن مسه جافاً فاصبب عليه الماء » (٢) .

وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام: في الخنزير يمس الثوب ، قال: « وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » (٤) ولم أقف في استحباب الرش من ملاقاة الكافر مع اليبوسة على نص .

<sup>(</sup>١) الفقيه (١: ٤٣).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١ : ٤٤٠) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ٧٥٩/٢٦١) ، الوسائل (٢: ١٠٣٤) أبواب النجاسات ب (٢٦) ح (٢).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٧٦٠/٢٦١) ، الوسائل (٢: ١٠١٧) أبواب النجاسات ب (١٣) ح (١) .

٣٤٢ ......مدارك الأحكام/ج٢

ونقل عن ابن حزة أنه أوجب الرش في هذه المواضع أخذاً بظاهر الأمر (١١). وهو ظاهر اختيار المفيد في المقنعة (٢)، والصدوق في كتابه (٢). وهو محتمل إلا أنّ الاستحباب أقرب.

وقد ورد الأمر بالنضح في مواضع أخر، منها: الفأرة إذا مشت على الثوب برطوبة ولم ير أثرها، رواه على بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء تمشي على الثياب أيصلى فيها؟ قال: «اغسل ما رأيت من أثرها، وما لم تره فانضحه بالماء»(١٠).

ومنها: البول إذا شك في إصابته الثوب والجسد، رواه عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يبول بالليل فيحسب أن البول أصابه فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصب على ذكره إذا بال ولا ينشف؟ قال: «يغسل ما استبان أنه أصابه و ينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه و ينشف قبل أن يتوضأ » (٥).

وكذا الكلام في المني لقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: «فإن ظن أنه أصابه منى ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء » (٦).

وجزم العلامة في المنتهى باستحباب النضح مع الشك في النجاسة مطلقاً (٧) .

<sup>(</sup>١) الوسيلة :(٧٧).

<sup>(</sup>٢) المقنمة : (١٠).

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١: ٣٤).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٧٦١/٢٦١)، الوسائل (٢: ١٠٤٩) أبواب النجاسات ب (٣٣) ح (٢) .

<sup>(</sup>٥) التهذيب (١: ١٢٣١/٤٢١) ، الوسائل (٢: ٥٠٥٣) أبواب النجاسات ب (٣٧) ح (٢).

<sup>(</sup>٦) الكافي (٣: ٤/٥٤)، التهذيب (١: ٧٢٨/٢٥٢)، الوسائل (٢: ١٠٢٢) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٤).

<sup>(</sup>٧) المنتهى (١:١٨٠).

والتعميم يتوقف على الدليل.

ومنها: بول البغال والحمير والدواب إذا شك في إصابتها الثوب، رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن أبوال الدواب، مسلم في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: وسألته عن أبوال الدواب، والبغال، والحمير، فقال: «اغسله، فإن لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله، فإن شككت فانضحه» (١).

ومنها: المذي إذا أصاب الثوب ، رواه محمد \_ وهو ابن مسلم \_ في الصحيح ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال: سألته عن المذي يصيب الثوب ، قال: «ينضحه بالماء إن شاء » (٢) .

ومنها: بول البعير والشاة ، رواه عبد الرحن بن أبي عبد الله ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه أبوال البهائم ، أيغسله أم لا ؟ قال: «يغسل بول الفرس والبغل والحمار، وينضح بول البعير والشاة ، وكل شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله » (٣) .

قوله: وفي البدن يغسل رطباً، وقيل: يمسح يابساً، ولم يثبت.

القول للشيخ \_رحمه الله \_ في المبسوط ، ومقتضى كلامه عدم اختصاص الحكم بهذه النجاسات ، فإنه قال : كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن وكانت يابسة لا يجب غسلها وإنما يستحب مسح اليد بالتراب أو نضح الثوب (1) . ورده المصنف \_ رحمه الله تعالى بعدم ثبوت مأخذه ، وهو كذلك ، فإنا لم نقف له على مستند .

<sup>(</sup>۱) الكافي (۳: ۲/۵۷)، التهذيب (۱: ۲۷۱/۲۶٤)، الاستبصار (۱: ۱۲۰/۱۷۸)، الوسائل (۲: ۱۲۰/۱۷۸)، الوسائل (۲: ۱۲۰/۱۷۸)، البحاسات ب (۷) ح (۲).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١ : ٧٨٤/٢٦٧)، الوسائل (٢ : ١٠٢٣) أبواب النجاسات ب (١٧) ح (١).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ١٣٣٧/٤٢٢) ، الوسائل (٢ : ١٠١١) أبواب النجاسات ب (١) ح (٩) .

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١ : ٣٨).

وإذا أخل المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة مطلقاً وقيل: يعيد في الوقت، والأول أظهر.

قوله: وإذا أخلّ المصلّي بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه، فإن لم يعلم ثم علم بعد الصلاة لم تجب عليه الإعادة وقيل: يعيد في الوقت، والأول أظهر.

إذا أخل المصلي بإزالة النجاسة التي تجب إزالتها في الصلاة عن ثوبه أوبدنه ، فإما أن يكون عالماً بالنجاسة ذاكراً لها حالة الصلاة ، أو ناسياً ، أو جاهلاً ، فهنا مسائل ثلاث :

الأولى: أن يسبق علمه بالنجاسة و يصلي ذاكراً لها ، وتجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه ، قال في المعتبر: وهو إجماع من جعل طهارة البدن والثوب شرطاً (١).

وإطلاق كلام الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في العالم بالنجاسة بين أن يكون عالماً بالخكم الشرعي أو جاهلاً ، بل صرح العلامة وغيره (٢): بأنّ جاهل الحكم عامد ، لأن العلم ليس شرطاً للتكليف . وهو مشكل لقبح تكليف الغافل .

والحق أنهم إن أرادوا بكون الجاهل كالعامد: أنه مثله في وجوب الإعادة في الوقت مع الإخلال بالعبادة فهوحق، لعدم حصول الامتثال، المقتضي لبقاء المكلف تحت العهدة.

وإن أرادوا أنه كالعامد في وجوب القضاء فهو على إطلاقه مشكل ، لأن القضاء فرض مستأنف فيتوقف على الدليل ، فإن ثبت مطلقاً أو في بعض الصور ثبت الوجوب وإلا فلا .

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) كالشهيد الأول في الدروس: (١٨).

أحكام النجس ......أحكام النجس

وإن أرادوا أنه كالعامد في استحقاق العقاب فمشكل ، لأن تكليف الجاهل بما هو جاهل به د المحامد في استحقاق البحث والنظر إذا علم وجوبهما بالعقل أو الشرع ، فيأثم بتركهما لا بترك ذلك المجهول كما هو واضح .

الثانية: أن يكون ناسياً للنجاسة و يصلي ثم يذكر، وقد اختلف الأصحاب في حكمه. فذهب الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف، والمفيد في المقنعة، والمرتضى في المصباح، وابن إدريس: إلى أنه كالذاكر يجب عليه الإعادة في الوقت، والقضاء في خارجه (۱۱). ونقل عن ابن إدريس أنه ادعى الإجماع على ذلك واعترف بأنه لولا الإجماع لما صار إليه (۲).

وحكى العلامة في التذكرة عن الشيخ في بعض أقواله عدم وجوب الإعادة مطلقاً (٣). وقال الشيخ في الاستبصار يعيد في الوقت لا في خارجه (١).

ومنشأ الخلاف في هذه المسألة اختلاف الروايات ظاهراً و فروى الشيخ \_ رحمه الله تعالى \_ عن محمد بن علي بن محبوب وسعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشيء ينجسه فينسى أن يغسله فيصلي فيه ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : «لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له » (٥) وهذه الرواية مع صحة

<sup>(</sup>١) النهاية : (٥٢) . والمسوط (١: ٣٨) ، والحلاف (١: ١٨٧) ، والمقنعة : (٢٤) ، ونقل عن المصباح في المعتبر (١: ٤٤١) . والسرائر : (٣٧) .

<sup>(</sup>٢) السرائر : (٨٥) .

<sup>(</sup>٣) التذكرة (١ : ٩٧).

<sup>(</sup>٤) الاستبصار (١: ١٨٤).

<sup>(</sup>a) التهذيب (١ : ١٣٤٥/٤٢٣) ، الاستبصار (١ : ٦٤٢/١٨٣) ، الوسائل (٢ : ١٠٦٣) أبواب النجاسات ب (٤٢) ح (٣) .

سندها كالصريحة في عدم الإعادة في الوقت وخارجه كما يدل عليه التعليل المستفاد من قوله عليه السلام: «قد مضت الصلاة وكتبت له ».

و يظهر من المصنف حرحه الله في المعتبر الميل إلى العمل بمضمونها ، فإنه قال : وعندي أنّ هذه الرواية حسنة ، والأصول تطابقها ، لأنه صلى صلاة مشروعة مأموراً بها في سقط الفرض بها ، و يؤيد ذلك قوله عليه السلام : «غفر لأمتي الخطأ والنسيان » (١) . هذا كلامه رحه الله تعالى ...

والظاهر أنّ مراده بالحسن هنا خلاف المعنى المصطلح عليه بين المحدثين ، فإن سند هذه الرواية في أعلى مراتب الصحة ، فما ذكره بعض الأصحاب من أن هذه الرواية حسنة وأنها لا تقاوم الأخبار الصحيحة (٢) وهمٌ نشأ من عبارة المعتبر .

وبإزاء هذه الرواية أخبار كثيرة دالة على ثبوت الإعادة كصحيحة زرارة قال ، قلت لأ بي جعفر عليه السلام: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني فعلمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت وقد حضرت الصلاة ونسيت أنّ بثوبي شيئاً وصليت ، ثم إنى ذكرت بعد ذلك قال: «تعيد الصلاة وتغسله »(٣).

وصحيحة عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله ، فيصلي ثم يذكر بعدما صلى ، أيعيد صلاته ؟ قال : «يغسله ولا يعيد صلاته إلا أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٤٤١).

<sup>(</sup>٢) كالشهيد التاني في روض الجنان : (١٦٨).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ١٣٣٥/٤٢١)، الاستبصار (١ : ٦٤١/١٨٣)، الوسائل (٢ : ١٠٦٣) أبواب النجاسات ب (٤٢) ح (٢).

أحكام النجس .....

فيغسله و يعيد الصلاة  $^{(1)}$  ومثله روى محمد بن مسلم في الحسن  $^{(1)}$  , وسماعة  $^{(7)}$  , وأبوبصير  $^{(1)}$  ، عن الصادق عليه السلام ، وبهذه الروايات تمسك الثلاثة وأتباعهم في وجوب الإعادة والقضاء .

وجمع الشيخ في الاستبصار (٥) بين الأخبار بحمل الروايات المتضمنة للإعادة على أن المراد بها الإعادة في الوقت، وحمل الرواية الأولى على كون الذكر خارج الوقت، وأن المراد بنفي الإعادة نفي القضاء، واستدل على هذا التأويل بما رواه عن علي بن مهزيار، قال : كتب إليه سليمان بن رشيد يخبره أنه بال في ظلمة الليل، وأنه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك أنه أصابه ولم يره، وأنه مسحه بخرقة ثم نسي أن يغسله، وتمسح بدهن فمسح به كفيه و وجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى، فأجابه بجواب قرأته بخطه: «أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك بخطه: «أما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشيء إلا ما تحقق، فإن تحققت ذلك كنت حقيقاً أن تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها، وما فات وقنها فلا إعادة عليك لها، مِن قِبَل أنّ الرجل إذا كان ثوبه نجساً لم

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۷٤٠/۲۰۰)، الاستبصار (۱: ۲۱۱/۱۷۳)، الوسائل (۲: ۱۰۲٦) أبواب النجاسات (1)

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۳/۹)، التهذيب (۱: ۷۳٦/۲۰٤)، الاستبصار (۱: ۲۰۹/۱۷۰)، الوسائل (۲: ۱۰۹/۱۷۰)، الوسائل (۲: ۱۰۲۷) أبواب النجاسات ب (۲۰) ح (۱).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١: ٧٣٨/٢٥٤) ، الاستبصار (١: ٦٣٨/١٨٢) ، الوسائل (٢: ١٠٦٤) أبواب النجاسات ب (٤٢) ح (٥) .

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۲۰۲۰/۲۰۱) ، الاستبصار (۱: ۲۳۷/۱۸۲) ، الوسائل (۲: ۱۰۲۰) أبواب النجاسات (5) ال(5) - (۷) .

<sup>(</sup>٥) الاستيصار (١: ١٨٤).

·

الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته ، لأن الثوب خلاف الجسد » (١) وهي مع تطرق الصغف إليها من حيث السند بجهالة الكاتب ، مجملة المتن أيضاً ، بل ربما أفادت بظاهرها عدم اعتبار طهارة محال الوضوء ، وهو مشكل ، إلا أن يحمل قوله : « فإن تحققت ذلك » على أنّ المراد : فإن تحققت وصول البول إلى بدّنك (٢) على وجه لا يكون في أعضاء الوضوء وقوله : « لأن الثوب خلاف الجسد » يمكن أن يكون المراد به أنّ نجاسة الثوب العينية خلاف نجاسة البدن الحكمية .

والأظهر عدم وجوب الإعادة لصحة مستنده ، ومطابقته لمقتضى الأصل والعمومات ، وحمل ما تضمن الأمر بالإعادة على الاستحباب .

الشالشة: أن يكون جاهلاً بالنجاسة ولم يعلم حتى فرغ من صلاته ، وقد اختلف الأصحاب في حكمه أيضاً ، فقال الشيخ \_رحمه الله تعالى \_ في موضع من النهاية ( $^{(1)}$ ) ، والمفيد  $^{(1)}$  ، وابن إدريس  $^{(1)}$ : إنه لا إعادة عليه مطلقاً . وقال في المبسوط: يعيد في الوقت لا في خارجه  $^{(4)}$  ، واختاره في باب المياه من النهاية أيضاً  $^{(A)}$  ، وظاهرهم الا تفاق على عدم وجوب القضاء لو لم يعلم حتى خرج الوقت ، ونقل عليه ابن فهد \_رحمه الله \_ في المهذب الإجماع صريحاً  $^{(1)}$  ، وربما ظهر من عبارة المنتهى تحقق الخلاف

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۳۰۰/٤۲٦) ، الاستبصار (۱: ۱۸۲/۱۸۶) ، الوسائل (۲: ۱۰۶۳) أبواب النجاسات  $\psi(\mathfrak{T})$  (۱) .

<sup>(</sup>٢) في «م» و «ق» : يديك .

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٧٥).

<sup>(</sup>٤) (٥) نقله عنهما في المعتبر (١: ٤٤٢).

<sup>(</sup>٦) السرائر: (٣٧).

<sup>(</sup>٧) المبسوط (١ : ٣٨).

<sup>(</sup>A) النهاية : (A) .

<sup>(</sup>٩) المهذب البارع (١: ٢٤٧).

فيه أيضاً (١١) . والمعتمد عدم وجوب الإعادة مطلقاً .

لنا: إنه صلى صلاة مأموراً بها شرعاً فكانت مسقطة للفرض ، لأن الأمريقتضي الإجزاء ، وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنور أو كلب ، أبعيد صلاته ؟ قال: «إن كان لم يعلم فلا يعيد » (٢) .

وعن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام : في الدم الزائد على قدر الدرهم ، قال : «وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة »(٢) .

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ، ثم قال: «إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول »(1).

قال الشهيد \_ رحمه الله \_ في الدكرى بعد نقل هذه الرواية: ولوقيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة و يعيد غيره أمكن ، لهذا الخبر ، ولقول الصادق عليه السلام في المني تغسله الجارية ثم يوجد: «أعد صلاتك ، أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء » إن لم يكن إحداث قول ثالث (٥) .

<sup>(</sup>١) المنتهي (١ : ١٨٣). حيث قال : و به قال أكثر علمائنا .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۲: ۱٤۸۷/۳۵۹)، الاستبصار (۱: ۱۳۰/۱۸۰)، الوسائل (۲: ۱۰۲۰) أبواب النجاسات ب (۶۰) ح (۵).

<sup>(</sup>۳) التهذيب (۱: ۲۰۲۹/۲۰۰) ، الاستبصار (۱: ۲۱۰/۱۷۰) ، الوسائل (۲: ۱۰۲۱) أبواب النجاسات (7) - (7) - (7) .

<sup>(</sup>٤) الفقيه (١: ١-١/٨٥٧)، التهذيب (١: ٧٣٠/٢٥٢)، الوسائل (٢: ١٠٢٢) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٢).

<sup>(</sup>ه) الذكرى: (١٧).

قلت: ليس في هاتين الروايتين دلالة على ثبوت الإعادة على جاهل النجاسة مع انتفاء الاجتهاد، أما الثانية فظاهر، لأنها إنما دلت على الإعادة مع الصلاة في الثوب الذي غسلته الجارية لعدم وقوع الغسل على الوجه المعتبر وهو خلاف محل النزاع، وقوله: «أما إنك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء» يمكن أن يكون المراد به: أنك لو غسلته لأزلت النجاسة فلم يكن عليك الإعادة.

وأما الأولى فلأنها إنما تدل على تبوت الإعادة مع انتفاء الشرط ، وهو النظر في الثوب من باب دليل الخطاب ، وهو غير حجة إذا كان الشرط مخرجاً مخرج الغالب كما قرر في محله .

احتج الشيخ \_رحمه الله تعالى \_ في المبسوط على ما نقل عنه بانه لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه الإعادة ، فكذا إذا علم في الوقت بعد الفراغ (١) .

والجواب بالمنع من الملازمة ، فإن ذلك يتوقف على الدليل ولم يثبت .

ويمكن أن يستدل له أيضاً بما رواه الشيخ ــرحمه اللهــ في الصحيح ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الجنابة تصيب النوب ولا يعلم بها صاحبه ، فيصلي فيه ثم يعلم بعد ، قال : «يعيد إذا لم يكن علم » (٢) .

وأجاب عنها في التهذيب بالحمل على أنه إذا لم يعلم في حال الصلاة وكان قد سبقه العلم بحصول النجاسة في الثوب ، وهو بعيد . والأولى حملها على الاستحباب ، مع أنّ متنها لا يخلو من شيء ، ولا يبعد أن يكون : «لا يعيد إذا لم يكن علم » فتوهم الراوي وأسقط حرف النفي . والله أعلم (٣) .

<sup>(</sup>١) لم نعثر عليه في المبسوط ، نعم نقل احتجاج الشيخ في المنتهى (١ : ١٨٤) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۲: ۱۶۹۱/۳۳۰)، الاستبصار (۱: ۱۸۱/۵۳۰)، الوّسائل (۲: ۱۰۹۰) أبواب النجاسات ب (۲۰) ح (۸).

<sup>(</sup>٣) الجواهر (٦: ٢١٢). بل ربما احتمل كون الشرط من الراهي أكذ به سؤاله فيما إذا لم يكن علم.

أحكام النجس ......

ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة ، فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم ، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف .

'

قوله: ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة، فإن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره وجب وأتم، وإن تعذر إلا بما يبطلها استأنف.

إذا وجد المصلي على ثوبه أوجسده نجاسة وهو في الصلاة فإما أن يعلم سبقها على الصلاة أو لا .

## فهنا مسألتان:

إحداهما: أن يعلم السبق، وقد صرح الشيخ في النهاية والمبسوط (١)، والمصنف: بأنه يجب عليه إزالة النجاسة، أو إلقاء الثوب النجس وستر العورة بغيره مع الإمكان وإتمام الصلاة، وإن لم يمكن إلا بفعل المبطل، كالفعل الكثير والاستدبار بطلت صلاته واستقبلها بعد إزالة النجاسة.

قال في المعتبر: وعلى قول الشيخ الثاني يستأنف (٢). وأشار بالقول الثاني إلى ١٠ نقله عن المبسوط من إعادة الجاهل الذي لم يعلم بالنجاسة حتى فرغ من صلاته في الوقت.

و يشكل بمنع الملازمة ، إذ من الجائز أن تكون الإعادة لوقوع الصلاة بأسرها مع النجاسة فلا يلزم مثله في البعض ، و بأنّ الشيخ قطع في المسوط بوجوب المضي في الصلاة مع التمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره مع حكمه فيه بإعادة الجاهل في الوقت .

وقد انحتلفت الروايات في ذلك، فروى زرارة في الصحيح، عن أبي جعفر عليه السلام قال، قلت: أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شيء من مني \_ والحديث طويل قال في آخره \_ قلت: إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة، قال: «تنقض الصلاة» .

<sup>(</sup>١) النهاية : (٩٦) ، والمبسوط (١ : ٣٨ . ٢١) .

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١: ٤٤٣).

<sup>(</sup>۳) السهذيب (۱: ۱۳۲۰/۱۳۲۱)، الاستبصار (۱: ۱۳۱/۱۸۳)، علل الشرائع: (۱/۳۲۱)، الوسائل (۲ (۳) السائل (۲ (۳) النهذيب (۱) النهجاسات (V) = (V).

٣٥٢ .....مدارك الأحكام/ج٢

وروى محمد بن مسلم في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : «إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة »(١) .

ومقتضى هاتين الروايتين تعين القطع مطلقاً سواء تمكن من إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أم لا .

وروى محمد بن مسلم في الحسن قال ، قلت له: الدم يكون في الثوب عليّ وأنا في الصلاة ، قال: «إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك » (٢).

وروى على بن جعفر في الصحيح ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله ، فذكر وهو في صلاته ،كيف يصنع به ؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله » (٣) .

ومقتضى هاتين الروايتين وجوب المضي في الصلاة، لكنه اعتبر في الأولى طرح الثوب النجس إذا كان عليه غيره.

والجمع بين الروايات يتحقق بحمل ما نضمن الأمر بالاستئناف على الاستحباب وإن جاز المضي في الصلاة مع طرح الشوب النجس إذا كان عليه غيره ، وإلا مضى مطلقاً . ولا بأس بالمصبر إلى ذلك وإن كان الاستئناف مطلقاً أولى .

<sup>(</sup>۱) الفقيه (۱: ۷۹۸/۱۶۱)، التهذيب (۱: ۷۳۰/۲۰۲)، التهذيب (۲: ۸۸۰/۲۲۳)، الوسائل (۲: ۱۰۲۲) أبواب النجاسات ب (۱۲) ح (۲)، وص (۱۰۲۲) ب (۱۱) ح (۲).

<sup>(</sup>۲) الكافي (۳: ۳/۵۹)، الفقيه (١: ٧٥٨/١٦١١) بتفاوت يسير، التهديب (١: ٧٣٦/٢٥٤)، [الاستبصار (٢) الكافي (٦٠١/١٧٥١)، الوسائل (١٠٢٧) أبواب النجاسات ب (٢٠) ح (٦).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٦/٦١:٣)، التهذيب (٧٦٠/٢٦١:١)، البحار (٢٠١٠:٢٥١)، الوسائل (١٠١٧:٢) أبواب النجاسات ب (٦٣) ح (١).

أحكام النجس ....... ٣٥٣

وثنانية هما: أن لا يعلم السبق، والأظهر وجوب طرح النجاسة أو غسلها وإتمام الصلاة ما لم يكثر الفعل، وإلا استأنف. وقطع في المعتبر بوجوب الاستئناف هنا بناءاً على القول بإعادة الجاهل في الوقت (١)، وهو أشكل من السابق.

لنا على وجوب الاستمرار مع التمكن من الإزالة بدون الفعل الكثير: الأصل السالم عما يصلح للمعارضة ، لاختصاص الروايتين المتضمنتين للاستئناف بما إذا كانت النجاسة متقدمة على الصلاة .

وعلى الاستئناف مع توقف الإزالة على الفعل الكثير: صحيحة معاوية بن وهب البجلي ، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء ؟ قال: «لو أنّ رجلاً رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فمال برأسه فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها »(٢).

وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة ، كيف يصنع ؟ قال : « ينفتل فيغسل أنفه و يعود في صلاته ، وإن تكلم فليعد صلاته وليس عليه وضوء » (٣) .

وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : سألته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي بهم المكتوبة فيعرض له رعاف.كيف يصنع ؟ قال : « يخرج ، فإن وجد ماءاً قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد وليبن على صلاته » (١) ومقتضى هذين الخبرين البناء مع عدم الكلام مطلقاً ، إلا أنى لا أعلم به قائلاً .

<sup>(</sup>١) المعتبر (١:٣٤١).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٢: ١٣٤٤/٣٢٧)، الوسائل (١٢٤٦:٤) أبواب قواطع الصلاة ب (٢) ح (١١).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ٩/٣٦٥)، التهذيب (٢: ١٣٠٢/٣١٨) و(١٣٢٣/٣٢٣)، الاستبصار (٢:٣٦/٤٠٣١) الوسائل (٤: ١٤٤٤) أبواب قواطم الصلاة ب (٢) ح (٤).

<sup>(</sup>٤) الشهذيب (٢: ٣٢٨-١٣٤٥)، الاستبصار (١: ٣٠٧/٤٠٣)، قرب الإسناد: (٦٠)، الوسائل (٤: ١٠٢٦) أبواب قواطع الصلاة ب (٢) - (١٢).

فروع: الأول: لوعلم بالنجاسة السابقة في أثناء الصلاة ، لكن مع ضيق الوقت عن الإزالة والاستئناف، فقد قطع الشهيد \_رحمه الله \_ في البيان بوجوب الاستمرار (١) ، ومال إليه في الذكرى ، موجهاً له باستلزامه القضاء المنفى (٢) . و يشكل بانتفاء ما يدل على بطلان اللازم مع إطلاق الأمر بالاستئناف المتناول لهذه الصورة .

والحق بناء هذه المسألة على أنّ ضيق الوقت عن إزالة النجاسة هل يقتضي انتفاء شرطيتها أم لا ؟ بمعنى أن المكلف إذا كان على بدنه أو ثوبه نجاسة وهو قادر على الإزالة لكن إذا اشتغل بها خرج الوقت فهل يسقط وجوب الإزالة ويتعين فعل الصلاة بالنجاسة ؟ أو يتعين عليه الإزالة والقضاء لوخرج الوقت ؟ وهي مسألة مشكلة من حيث إطلاق النصوص المتضمنة لإعادة الصلاة مع النجاسة المتناول لهذه الصورة ، ومن أنَّ وجوب الصلوات الخمس في الأوقات المعينة قطعي، واشتراطها بإزالة النجاسة على هذا الوجمه غيرمعلوم فلا يُترك لأجله المعلوم. وقد سبق نظير المسألة في التيمم إذا ضاق الوقت عن الطهارة المائية والأداء مع وجود الماء عنده.

الشانى : لو وقعت عليه نجاسة وهو في الصلاة ، ثم زالت ولم يعلم ، ثم علم استمر على حاله. قال في المعتبر: وعلى القول الثاني \_ يعنى إعادة الجاهل في الوقت\_ يستأنف<sup>(٣)</sup> . والحق عدم توجه الاستئناف على هذا القول أيضاً كما بيناه .

الشالث : لوصلى ثم رأى النجاسة وشك هل كانت عليه في الصلاة أم لا ، فالصلاة ماضية. قال في المنتهى: ولا نعرف فيه خلافاً بن أهل العلم، عملاً بالأصلن: الصحة وعدم النجاسة (١<sup>)</sup>.

<sup>(</sup>١) البيان: (٤٢).

<sup>(</sup>۲) الذكرى: (۱۷).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١: ٤٤٣).

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١ : ١٨٤).

أحكام النجس ............ ٥٥٥

والمربيّة للصبيّ إذا لم يكن لها ثوب إلا واحد غسلته كل يوم مرّة. وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كان حسناً.

قوله: والمربيّة للصبيّ اذا لم يكن لها إلا ثوب واحد غسلته كل يوم مرّة، وإن جعلت تلك الغسلة في آخر النهار أمام صلاة الظهر كانحسناً. هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية والمبسوط (۱)، ووافقه عليه المتأخرون (۲)، ومستنده رواية أبي حفص، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص ولها مولود فيبول عليها، كيف تصنع؟ قال: «تغسل القميص في اليوم مرة »(۳) وهي ضعفية السند باشتراك أبي حفص بين الثقة والضعيف، و بأنّ من جملة رجالها محمد بن يحيى المعاذي وقد ضعفه العلامة في الخلاصة (۱).

والأولى وجوب الإزالة مع الإمكان وسقوطها مع المشقة الشديدة دفعاً للحرج.

ثم إن قلنا بالعفو فينبغي القطع بعدم الفرق بين الصبي والصبية لشمول اسم المولود لهما ، وقَصْر الرخصة على نجاسة ثوب المربية اللمولود ببوله فلا يتناول المربي (٥٠) ، ولا غير . البول من سائر نجاساته ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النص .

وذكر المصنف وغيره (٦) أنّ الأولى جعل الغسل في آخر النهار أمام صلاة الظهر لتصلي فيه أربع صلوات مع الطهارة أو قلة النجاسة ، وهوحسن .

<sup>(</sup>١) النهايه : (٥٥) ، والمبسوط (١ : ٣٩).

 <sup>(</sup>٢) منهم العلامة في المنتهى (١: ١٧٦)، والشهيد الأول في البيان: (١١)، والشهيد الثاني في المسالك (١
 ١٠).

 <sup>(</sup>٣) الفقيه (١ : ١٦١/٤١) وفيه : مرسلاً ، التهذيب (١ : ٧١٩/٢٥٠) ، المقنع : (٥) ، الوسائل (٢ :
 (١) أبواب النجاسات ب (٤) ح (١) .

<sup>(</sup>٤) خلاصة العلامة : (٣٢/٢٥٤).

<sup>(</sup>٥) الجواهر (٦: ٢٣٨). لا فرق في المربية بين أن تكون أمّاً أو غيرها من مستأجرة أو متبرعة ، وحرة وأمة .

<sup>(</sup>٦) منهم العلامة في المنتهي (١: ١٧٦) ، والشهيد الأول في البيان: (٤١).

وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة في كل واحد منهما منفرداً على الأظهر.

وهل يجب إيقاع الصلاة عقيب غسل الثوب والتمكن من لبسه ؟ الأظهر ذلك إن اقتضت العادة نجاسته مع التأخير.

ولو أخلّت بالغسل وجب عليها قضاء آخر الصلوات (١) ، لأنها محل التضيق وصلاتها من قبل كانت جائزة ، لجواز تأخير الغسل .

وعندي في جميع هذه الأحكام توقف لضعف المستند. وإلحاق هذه النجاسة بغيرها من النجاسات في وجوب الإزالة مع الإمكان أولى وأحوط.

قوله: وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس لا يعلمه بعينه صلى الصلاة الواحدة، في كل واحد منها منفرداً على الأظهر.

هذا قول الشيخ (٢) وأكثر الأصحاب. ونقل في الخلاف عن بعض علمائنا أنه يطرحهما و يصلي عرياناً ، وجعله في المبسوط رواية ، واختاره ابن إدريس (٣) . والمعتمد الأول.

لنا : أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر من غير مشقة فتعين عليه ، وأنّ الصلاة في الشوب المتيقن النجاسة سائغة ، بل ربما كانت متعينة على ما سيجيء بيانه إن شاءالله تعالى فالمشكوك فيه أولى . ومتى امتنع الصلاة عارياً ثبت وجوب الصلاة في أحدهما أو في كل منهما ، إذ المفروض انتفاء غيرهما ، والأول منتف إذ لا قائل به فيثبت الثاني . ويدل عليه ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن ، عن أبى الحسن عليه السلام : إنه كتب

<sup>(</sup>١) الجواهر (٦: ٢٣٨). لعل المراد باخر الصلوات فريضة العصر لأنها التي يحصل الإخلال عندها و يتضيق وقت الغسل قبلها.

<sup>(</sup>٢) النهاية : (٥٥) ، والخلاف (١ : ١٧٩) ، والمبسوط (١ : ٣٩).

<sup>(</sup>٣) السرائر: (٣٧).

أحكام النجس ......أحكام النجس

إليه يسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء، كيف يصنع ؟ قال: «يصلي فيهما جميعاً »(١) قال ابن بابويه ــرحمه اللهــ: يعنى على الانفراد.

احتج ابن إدريس بالأحتياط ، ثم اعترض بأنّ الاحتياط في التكرير مع الساتر أولى ، وأجاب بوجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها ، وكون الصلاة واجبة وجه يقع عليه الصلاة ، فلا يؤثر فيه ما يتأخر . و بأنّ الواجب عليه عند إيقاع كل فريضة أن يقطع بطهارة ثوبه ، وهو منتف عند افتتاح كل صلاة (٢) .

وأجيب (٣) عن الأول بالمنع من وجوب اقتران ما يؤثر في وجوه الأفعال بها لانتفاء ما يدل عليه ، ولوسلم ذلك فالوجه المقتضي لوجوب الصلاتين مقارن لكل واحدة منهما ، فإنّ ستر العورة بالساتر الطاهر لمّا كان واجباً وكان تحصيله موقوفاً على الإتيان بالصلاة في الثوبن تعين ، وكان ذلك وجهاً مقارناً لكل من الصلاتين .

قال في المختلف بعد حكمه بوجوب الصلاتين من باب المقدمة: وهو يعني ابن إدريس لم يتفطن لذلك، وحسب أنّ إحدى الصلاتين واجبة دون الأُخرى، ثم يعلم المكلف بعد فعلهما أنه قد فعل الواجب في الجملة، وليس كذلك (٤).

وعن الثاني بالمنع من اشتراط القطع بطهارة الثوب ، فإنّ ذلك شرط مع القدرة لا مع الاشتباه . قال في المنتهى : ونحن نقول : إن اشترطت القطع بعدم النجاسة فهوغير متحقق وتكليف عما لا يطاق ، وإن اشترطت عدم القطع بالنجاسة فهو حاصل عند

<sup>(</sup>۱) الفقيه (۱: ۲۱ /۷۰۷) ، التهذيب (۲: ۸۸۷/۲۲۰) ، الوسائل (۲: ۱۰۸۲) أبواب النجاسات ب (۱٤) ح (۱) .

<sup>(</sup>٢) السرائر: (٣٧).

<sup>(</sup>٣) كما في المعتبر (١ : ٤٣٩).

<sup>(</sup>٤) المختلف : (٦٢) .

الصلاة في كل واحد من الثوبين (١).

قلت: ومن هنا ينقدح احتمال الاكتفاء بصلاة واحدة في أحد الثوبين، لأنّ المانع \_\_ وهو النجاسة في كل واحد بخصوصه \_ غير متيقن، إلا أنّ ظاهر النص وكلام الأصحاب ينافيه. ولاريب أنّ الصلاة في كل من الثوبين أولى وأحوط. أما تعين الصلاة عارياً فمقطوع بفساده، وما أبعد ما بين هذا القول و بين القول بوجوب الصلاة في الثوب المتيقن النجاسة.

فروع: الأول: قال في المنتهى: لو كان معه ثوب متيقن الطهارة تعين للصلاة ولم يجز له أن يصلي في الشوبين لا متعددة ولا منفردة. وهو حسن إلا أن وجهه لا يبلغ حد الوجوب. قال: ولو كان أحدهما طاهراً والآخر نجساً نجاسة معفواً عنها تخير في الصلاة في أيهما كان، والأولى له الصلاة في الطاهر، وكذا لو كانت إحدى النجاستين المعفو عنهما في الثوب أقل من الأخرى كان الأولى الصلاة في الأقل (٢). ولا ريب في الأولوية.

الثاني: لو كان معه ثياب نجسة وطاهرة وحصل الاشتباه صلى الفرض بعدد النجسة وزاد صلاة واحدة على ذلك العدد ليعلم وقوع الصلاة في ثوب طاهر. ولو كثرت الثياب وشق ذلك احتمل التخير للحرج.

الثالث: لوفقد أحد المشتبهين قيل صلى في الآخر وعارياً (٣). والأجود الاكتفاء بالصلاة في الباقى ، لجواز الصلاة في متيقن النجاسة ففي غيره أولى .

الرابع: لوضاق الوقت عن الصلاة في الجميع صلى فيما يحتمله الوقت وإن كانت واحدة ، وله الخيرة في أي الأثواب شاء ، إلا أن يظن طهارة أحدها فيتعين .

<sup>(</sup>١) المنتهى (١: ١٨١).

<sup>(</sup>۲) المنتهي (۱: ۱۸۲).

<sup>(</sup>٣) كما في الذكرى : (١٧).

احكام النجس .....

وفي الثياب الكثيرة كذلك، إلا أن يضيق الوقت فيصلَّى عرياناً.

ويجب أن يلقى الشوب النجس و يصلّي عرياناً إذا لم يكن هناك غيره.

الخامس: لو كان عليه صلوات متعددة مرتبة وجب مراعاة الترتيب فيها ، فلو كان عليه ظهر وعصر مثلاً ، صلى الظهر في أحد الثوبين ثم نزعه وصلى في الآخر ، ثم يصلي العصر ولو في الثانى ، ثم يصليها في الأول .

ولوصلى في كل ثوب الظهر والعصر لم استبعد جوازه ، و به قطع العلامة في النهاية (١) ، لترتب الثانية على الأولى على كل تقدير .

نعم لوصلى الظهر في أحدهما ، ثم صلى العصر في الآخر ، ثم صلى فيه الظهر ثم العصر في الأول صح له الظهر لا غير ، ووجب عليه إعادة العصر في الثاني ، لجواز أن يكون الطاهر ما أوقع فيه العصر أولاً .

قوله: وفي الثياب الكثيرة كذلك، إلا أن يضيق الوقت فيصلّي عرياناً. بل الأظهر تعيّن الصلاة في الممكن. ولولم يسع الوقت إلا لواحد اقتصر على الصلاة فيه ولم تسغ (٢) له الصلاة عارياً، لأن احتمال فقد الوصف أولى من فوات الموصوف، ولما سيأتي إن شاء الله تعالى من رجحان الصلاة في متيقن النجاسة، فإن المشكوك في نحاسته أولى.

قوله: ويجب أن يلقي الثوب النجس، ويصلّي عرياناً إذا لم يكن هناك غيره.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ (٢) \_\_رحمه الله\_ وأكثر الأصحاب: إنّ من ليس معه إلا ثوب نجس وتعذر تطهيره نزعه وصلى عرياناً مؤمياً .

(١) نهاية الأحكام (١: ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) في «م» ، «س» ، «ح» : تسع .

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٥٥)، المبسوط (١ : ١٠)، الحلاف (١ : ١٧٦).

٣٦ ......مدارك الأحكام/ج٢

وقال ابن الجنيد: ولو كان مع الرجل ثوب فيه نجاسة لا يقدر على غسلها كان صلاته في المتبر، والعلامة في المنتهى التخيير بين الأمرين من غير ترجيح (٢).

احتج الشيخ \_رحمه الله تعالى \_ بما رواه عن سماعة ، قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه إلا ثوب واحد وأجنب فيه ، وليس عنده ماء ، كيف يصنع ؟ قال : «يتيمم و يصلي عرياناً قاعداً و يؤمي » (٣) .

وعن منصور بن حازم ، قال حدثني محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلا ثوب واحد وأصاب ثوبه مني ، قال: «يتيمم و يطرح ثوبه ويجلس مجتمعاً و يصلي فيؤمي إيماءاً » (٤٠) .

وفي الروايتين قصور من حيث السند ، أما الأولى فبالقطع ، و بأن من جملة رجالها زرعة وسماعة وهما واقفيان . وأما الثانية فلأن في طريقها محمد بن عبد الحميد ولم يوثق صريحاً .

وبإزائهما أخبار متعددة متضمنة للأمر بالصلاة في الثوب ، كصحيحة محمد بن علي الحلبي: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال: «يصلى فيه» (٥).

<sup>(</sup>١) نقل كلامه في المختلف: (٦٢).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١: ٥٤٤) ، المنتهى (١: ١٨٢).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٨٠١/٢٢٣:٢)، الاستبصار (١٠٦٨:١٦ه)، الوسائل (١٠٦٨:٢) أبواب النجاسات ب (٦٤) ح (١). وفي الكافي (٣٠٣٩٦ه).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (١: ٢٠١/٤٠٦)، الاستبصار (١: ٨٣/١٦٨)، الوسائل (٢: ٨٠٦٨) أبواب النجاسات (5) - (٤) - (٤).

<sup>(</sup>٥) الفقيه (١ : ٧٥٣/١٦٠) ، الوسائل (٢ : ١٠٦٧) أبواب النجاسات ب (٤٥) ح (٣) .

أحكام النجس .....

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله: إنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال: «يصلي فيه »(١).

وصحيحة على بن جعفر: إنه سأل أخاه موسى عليه السلام عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوباً نصفه دم أو كله ، أيصلي فيه ؟ أو يصلي عرياناً ؟ فقال: « إن وجد ماءاً غسله ، وإن لم يجد ماءاً صلى فيه ولم يصل عرياناً » (٢) .

وصحيحة الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه غيره ، قال : «يصلي فيه ، فإذا وجد الماء غسله » (٣) .

وأجاب الشيخ \_رحمه الله \_ عن هذه الأخبار بحمل الصلاة على صلاة الجنازة ، أو بأن المراد الصلاة فيه إذا لم يتمكن من نزعه . وحمل خبر على بن جعفر على أنّ المراد بالدم الحاصل على الثوب ما يجوز الصلاة فيه كدم السمك (١) . ولا يخفى ما في ذلك من التكلف والخروج عن مقتضى الظاهر .

ويمكن الجمع بينها بالتخيربين الأمرين وأفضلية (٥) الصلاة في الثوب ، كما اختاره ابن الجنيد ، إلا أن ذلك موقوف على تكافؤ السند ، وهو خلاف الواقع . وكيف كان فلا رب أنّ الصلاة في الثوب أولى .

<sup>(</sup>۱) الفقيه (۱: ۲۰۱۱) التهذيب (۲: ۲۲/ ۸۸۵) ، الوسائل (۲: ۱۰۱۷) أبواب النجاسات ب (۱) ح (۱، ۲) .

<sup>(</sup>۲) الفقيه (۱: ۲۰ / ۲۰۱۷)، التهذيب (۲: ۸۸۶/۲۲۶)، الاستبصار (۱: ۱۹۸/۵۸۰)، قرب الاسناد: (۸۹)، الوسائل (۲: ۲۰۲۷) أبواب النجاسات ب (۶۵) ح (۰).

<sup>(</sup>٣) الفقيه (١: ١٠٥/٤٠)، التهذيب (١: ٧٩٩/٢٧١)، الاستبصار (١: ١٥٥/١٥٠)، الوسائل (٢: ٣) الفقيه (١: ١٠٦٨/٥٥٥)، الوسائل (٢: ٣) الفقيه (١: ١٠٦٨/٥٥٥)، الوسائل (٢: ٢).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٢: ٢٢٤ - ٢٢٥).

<sup>(</sup>ه) في «م»: فأفضلية.

٣٦٢ .....مدارك الأحكام/ج٢

وإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد ، وقيل : لا يعيد ، وهو الأشبه .

والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الأرض والبواري والحصر طهر موضعه. وكذا كل ما لا يمكن نقله ، كالنباتات والأبنية.

قوله: فإن لم يمكنه صلّى فيه وأعاد، وقيل: لا يعيد، وهو الأشبه.

القول بالإعادة للشيخ \_رحمه الله\_ في جملة من كتبه (١) وجمع من الأصحاب. واستدل عليه في التهذيب بما رواه عن عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام: إنه سئل عن رجل ليس معه إلا ثوب ولاتحل الصلاة فيه ، وليس يجد ماءاً يغسله كيف يصنع ؟ قال: «يتيمم ويصلي ، فإذا أصاب ماءاً غسله وأعاد الصلاة »(٢) وهي \_مع ضعف سندها باشتماله على جماعة من الفطحية \_ إنما تدل على الإعادة إذا كان المصلي في الثوب النجس متيمماً ، وقد تقدم الكلام في ذلك ، والأصح عدم الإعادة ، لأنه صلى صلاة مأموراً بها ، والأمريقتضي الإجزاء .

قوله: والشمس إذا جففت البول وغيره من النجاسات عن الارض والبواري والحُصر طهر موضعه، وكذا كل مالا يمكن نقله، كالنباتات والأبنية.

اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال المفيد ــرحمه الله تعالى ــ في المقنعة : والأرض إذا وقع عليها البول ثم طلعت عليها الشمس فجففتها طهرت بذلك ، وكذا القول في الحُصُر (٣) . ونحوه قال الشيخ في المبسوط (١٤) .

وقال في الخلاف: الأرض إذا أصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليه

<sup>(</sup>١) كالتهذيب (٢: ٢٢٤) ، والاستبصار (١: ١٦٩) ، والنهاية : (٥٥) ، والمبسوط (١: ١١) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۲: 1.77/774) ، الاستبصار (۱: 1.77/774) ، الوسائل (۲: 1.77/774) أبواب النجاسات ب (۵۰) ح (۸) .

<sup>(</sup>٣) المقنعة : (١٠).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١: ٩٣).

التطهير بالشمس .....

الشمس أو هبت (١) عليه الريح حتى زالت عين النجاسة طهرت (٢). وقال في موضع آخر منه بعد الحكم بطهارة الأرض بتجفيف الشمس لها من نجاسة البول: وكذا الكلام في الحُصُر والبواري (٢).

وألحق المصنف \_رحمه الله \_ في هذا الكتاب، والعلاّمة في جملة من كتبه (١) ، وجمع من المتأخرين (٥) بالأرض والحصر كل ما لا يمكن نقله ، كالأشجار والأبنية .

وقال القطب الراوندي \_ رحمه الله \_ : الأرض والبارية والحصير هذه الثلاثة فحسب إذا أصابها البول فجففتها الشمس حكمها حكم الطاهر في جواز السجود عليها ما لم تصر رطبة أو لم يكن الجبين رطباً (٢) . ومقتضاه أنها لا تطهر بذلك وإن جاز السجود عليها ، وحكاه في المعتبر عن صاحب الوسيلة أيضاً واستجوده (٧) ، وربما كان في كلام ابن الجنيد \_ رحمه الله \_ إشعار به ، فإنه قال : الأحوط تجنبها إلّا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابساً (٨) .

احتج الشيخ ــرحمه الله تعالى ــ في الخلاف (١) بإجماع الفرقة ، وبما رواه عن عمار بن موسى الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الشمس هل تطهر

<sup>(</sup>١)'في «م» : وهبّت ، وكلاهما موجودان في المصدر.

<sup>(</sup>٢) الخلاف (١: ٦٦).

<sup>(</sup>٣) الخلاف (١: ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) المنتهي (١ : ١٧٨) ، والمختلف : (٦١) ، والقواعد (١ : ٨) .

<sup>(</sup>٥) منهم الشهيد الأول في الذكرى: (١٥)، والسيوري في التنقيح الرائع (١: ١٥٥)، والشهيد الثاني في روض الجنان: (١٦٩).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه في المختلف : (٦١) ، والذكرى : (١٥) .

<sup>(</sup>٧) المعتبر (١ : ٤٤٦).

<sup>(</sup>٨) نقله عنه في المعتبر (١ : ٤٤٦).

<sup>(</sup>١) الخلاف (١: ١٨٦).

الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة، وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطباً فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس، وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع، وإن كان غير الشمس أصابه حتى يبس فإنه لا يجوز ذلك » (١).

وفي الصحيح ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال : « نعم لا بأس » (٢) .

قال في المعتبر (٣): ويمكن أن يستدل بما رواه أبوبكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال: «يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر » (١) و بهذه الرواية استدل في المختلف على طهارة غير الأرض والبواري مما لا ينقل عادة كالأ بنية والأشجار (٥).

وفي كل من هذه الأدلة نظر: أما الإجماع فلما بيناه مراراً من عدم تحققه في أمثال هذه المسائل، وأما الرواية الأولى فلأنها ضعيفة السند باشتماله على جماعة من الفطحية، ومع ذلك فغير دالة على الطهارة، إذ أقصى ما تدل عليه جواز الصلاة في ذلك المحل مع اليبوسة، ونحن نقول به لكنه لا يستلزم الطهارة، بل ربما كان في آخر الرواية إشعار ببقاء

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۸۰۲/۲۷۲)، التهذيب (۲: ۴۸/۳۷۲)، الاستبصار (۱: ۱۹۳/۹۷۳)، الوسائل (۲: ۱۰۶۲) أبواب النجاسات ب (۲۹) - (٤).

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۸۰۳/۲۷۳)، التهذيب (۲: ۱۵۵۱/۳۷۳)، الاستبصار (۱: ۱۹۳/۲۷۳)، الوسائل (۲: ۱۰۵۲/۲۷۳)، الباسات ب (۲۹) - ((7)).

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٤٤٦).

<sup>(</sup>٥) المختلف : (٦١).

المحل على النجاسة (وقريب من ذلك الكلام في الرواية الثانية ، مع أنه لا تصريح فيها بإسناد الجفاف إلى الشمس )(١).

لا يقال : إطلاق الإذن في الصلاة في هذه المحال يقتضي جواز السجود عليها فتكون طاهرة ، لأن من شرط السجود طهارة المسجد .

لأنا نقول: اشتراطه محل توقف، فإنا لم نقف له على مستند سوى الإجماع المنقول، وفيه ما فيه. ولوسلم فيجوز أن يكون هذا الفرد من النجس مما يجوز السجود عليه لهذه الأدلة فلا يلزم الحكم بالطهارة، مع أن هذا الراوي وهو علي بن جعفر قد روى عن أخيه عليه السلام جواز الصلاة على المحل الجاف المتنجس بالبول وإن لم تصبه الشمس، فما هو الجواب عن تلك الرواية فهو الجواب هنا.

وأما رواية أبي بكر فضعيفة السند جداً ، لأن من جملة رجالها عثمان بن عبد الملك ، ولم يذكره أحد من علماء الرجال فيما أعلم ، ومع ذلك فهي متروكة الظاهر ، وتخصيصها بغير المنقول لا دليل عليه ، فيسقط اعتبارها رأساً . والمسألة قوية الإشكال .

ويمكن القول بطهارة الأرض خاصة من نجاسة البول ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلّى فيه ، فقال : «إذا جففته الشمس فصلّ عليه فهوطاهر » (٢).

وقد يناقش في الرواية من حيث المتن بجواز حمل الطاهر على المعنى اللغوي (٣) (كما في الأخبار التي استدل بها على نجاسة البئر)(١) مع أنها معارضة بما رواه الشيخ في

<sup>(</sup>١) بدل ما بين القوسين في «م» و «ق» : وكذا الكلام في الرواية الثانية .

<sup>(</sup>٢) الفقيه (١: ٧٣٢/١٥٧) ، الوسائل (٢: ٢٠٤٢) أبواب النجاسات ب (٢٩) ح (١) .

<sup>(</sup>٣) في «ح» زيادة : لعدم تبوت كون المعنى المصطلح عليه بين الأصحاب حقيقة عرفية عندهم عليهم السلام .

<sup>(</sup>٤) ما بين القوسين ليس في «ق».

كتابي الأخبار، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: «كيف تطهر من غير ماء؟! »(١).

وأجاب عنها الشيخ في التهذيب بأن المراد به إذا لم تجففه الشمس ، وهو حمل بعيد يأباه تعجبه عليه السلام من طهارته بغير الماء . وطعن فيها العلاّمة في المنتهى (٢) بالإضمار ، وقد بينا مراراً أن ذلك غير قادح ، لتعين المسؤول كما اعترف به هور رحمه الله تعالى في مواضع من كتبه (٣) ، و بالجملة : فالمسألة محل توقف .

فروع: الأول: قال في المنتهى: لوجف بغير الشمس لم يطهر عندنا قولاً واحداً، خلافاً للحنفية (1). ويدل عليه أن المفروض نجاسة المحل بالنص أو الإجماع فيقف زوال النجاسة على ما عدّه الشارع مطهراً، ويؤيده صحيحة محمد بن إسماعيل، ورواية عمار المتقدمتان (6)، وغيرهما من الأخبار. ولا ينافي ذلك ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول، ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلى فيهما إذا جفّا؟ قال: «نعم» (1) فإنّ جواز الصلاة في المحل لا يستلزم الطهارة كما بيناه، وربما أمكن الاستدلال بهذه الرواية على عدم اعتبار طهارة المسجد، للإجماع على عدم طهارة الأرض بالجفاف المجرد عن الشمس.

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۲۷۳/۲۷۳)، الاستبصار (۱: ۲۷۸/۱۹۳)، الوسائل (۲: ۳۳ ) أبواب النجاسات ب (۲۹) ح (۷).

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١: ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) كما في المختلف : (٧٤).

<sup>(</sup>٤) المنتهى (١: ١٧٧).

<sup>(</sup>ه) في ص (١٦٨، ٧٠٥).

<sup>(</sup>٦) الفقيه (١ : ٧٣٦/١٥٨) ، الوسائل (٢ : ٢٤٠١) أبواب النجاسات ب (٣٠) ح (١) .

الثاني: قال الشيخ في الخلاف: إن الأرض لوجفت بغير الشمس لم تطهر (١). وقال في موضع آخر: الأرض إذا أصابها نجاسة مثل البول وما أشبهه وطلعت عليها الشمس أو هبّت عليها الريح حتى زالت عين النجاسة فإنها تطهر، ويجوز السجود عليها، والتيمم بترابها، وإن لم يطرح عليها الماء (١). وربما ظهر من ذلك أن الجفاف بالريح مطهر كالشمس، وهو مشكل. وحمله العلاّمة في المختلف على أن المراد أنها تطهر بهبوب الرياح المزيلة للأجزاء الملامسة للنجاسة الممازجة لها، قال: وليس مقصود الشيخ ذهاب الرطوبة عن الأجزاء كذهابها بحرارة الشمس (١). ولا بأس به، صوناً لكلام الشيخ عن التنافي.

ولوحصل التجفيف بالشمس والريح معاً كان مطهراً ، لصدق التجفيف بالشمس ، ولأن الغالب تلازم الأمرين .

الثالث: لوكانت النجاسة ذات جرم اعتبر في طهارتها بالشمس زوال جرم النجاسة إجماعاً. وقال ابن الجنيد: لا يطهر الكنيف والمتجزرة بالشمس (٤). وهو حسن، لمخالطة أجزاء النجاسة أتر بتها، نعم لو أزيلت تلك الأجزاء وحصل التجفيف بالشمس اتجه مساواتهما لغيرهما.

قوله: وتطهِّر النار ما أحالته.

أي أخرجته عن الصورة الأولى، من الأعيان النجسة بالذات أو بالعرض، بأن صيرته رماداً أو دخاناً، وقد قطع الشيخ في الخلاف<sup>(٥)</sup>، وأكثر الأصحاب بطهارة

<sup>(</sup>١) الخلاف (١: ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) الخلاف (١: ٦٦).

<sup>(</sup>٣) المختلف : (٦١) .

<sup>(</sup>٤) نقله عنه في المنتهى (١ : ١٧٨).

<sup>(</sup>ه) الخلاف (۱: ۱۸۷).

الأعيان النجسة بذلك، وتردد فيه المصنف رحمه الله في كتاب الأطعمة من هذا الكتاب (١). ونقل عن الشيخ في المبسوط أنه حكم بنجاسة دواخن الأعيان النجسة (٢)، مع أنه نقل في الخلاف إجماع الفرقة على طهارة الأعيان النجسة بصيرورتها رماداً.

والمعتمد الطهارة ، لأنها الأصل في الأشياء ، ولأن الحكم بالنجاسة معلّق على الاسم في زول بزواله ، ولما نقله المصنف رحمه الله في المعتبر من إجماع الناس على عدم توقي دواخن السراجين النجسة (٣) ، ولولم يكن طاهراً بالاستحالة لتورّعوا منه ، ولا معارض لذلك إلّا التمسك باستصحاب حكم الحالة السابقة ، وهو لا يصلح للمعارضة ، لما بيناه مراراً من أن استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه (٤) .

ويمكن أن يستدل على الطهارة أيضاً بما رواه الشيخ في الصحيح ، عن الحسن بن محبوب: أنه سأل أبا الحسن عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ، ثم يجصص به المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب إليه بخطه: «إن الماء والنار قد طهراه» (٥) وجه الدلالة أنّ الجصّ يختلط بالرماد والدخان الحاصل من تلك الأعيان النجسة ، ولولا كونه طاهراً لما ساغ تجصيص المسجد به والسجود عليه ، والماء غير مؤثر في التطهير إجماعاً كما نقله في المعتبر (٦) ، فتعين استناده إلى النار ، وعلى هذا فيكون إسناد التطهير إلى النار حقيقة وإلى الماء مجازاً ، أو يراد به فيهما المعنى المجازي ، وتكون الطهارة الشرعية مستفادة مما علم

<sup>(</sup>١) الشرائع (٣: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (٦: ٣٨٣). قال : ورووا أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف ، وهذا يدل على أن دخانه نجس ، انتهى ، ولكن قال بعده : الأقوى عندى أنه ليس بنجس .

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١: ٤٥٢).

<sup>(</sup>٤) الجواهر (٦: ٢٦٦). عدم جريانه (الاستصحاب) في المقام بتغير اسم الموضوع وحقيقته المعلق عليهما جكم النجاسة.

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٢: ٩٢٨/٢٣٥) ، الوسائل (٢: ١٠٩١) أبواب النجاسات ب (٨١) - (١) .

<sup>(</sup>٦) المعتبر (٦: ٤٥٢).

التطهير بالنار ......

من الجواب ضمناً من جواز تجصيص المسجد به ، ولا محذور فيه .

#### فروع :

الأول: قال الشيخ في الخلاف: اللّبِن المضروب من طين نجس إذا طبخ آجراً أو عمل خزفاً طهرته النار (١). واستدل عليه بإجماع الفرقة، وخبر الحسن بن محبوب المتقدم (٢)، وفيه إشكال منشؤه الشك في تحقق الاستحالة، وإن كان القول بالطهارة محتملاً، لعدم تيقن استمرار حكم النجاسة بعد الطبخ.

الثاني: إذا استحالت الأعيان النجسة تراباً كالعذرة اليابسة والميتات فالأقرب الطهارة، لأن الحكم بالنجاسة معلق على الاسم فيزول بزواله، ولقوله: «جعل التراب طهوراً كما جعل الماء طهوراً» (٣) وهو اختيار الشيخ في موضع من المبسوط (١٠)، والمصنف (٥) \_ رحمه الله \_ ، والعلامة (١٠) . وللشيخ (٧) قول آخر بالنجاسة ضعيف .

الثالث: إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز، قاله الشيخ في التهذيب وموضع من النهاية (٨) ، وأكثر الأصحاب ، لأن العجين ينجس بالماء النجس ، والنار لم تتُحله بل جففته وأزالت بعض رطوبته وذلك لا يكفي في التطهير، و يدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه ، قال : وما أحسبه إلا حفص ابن البختري قال ، قيل لأ بي عبد الله عليه السلام : في العجين يعجن من الماء النجس

<sup>(</sup>١) الحلاف (١: ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) في ص : (۳٦٨) .

<sup>(</sup>٣) الشهذيب (١ : ١٤٠٤/٤٠٤) ، الفقيه (١ : ٢٦٣/٦٠) ، الوسائل (٢ : ١٩٩٤) أبواب التيمم ب (٢٣) ح (١) .

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١: ٣٢).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٤٥٢).

<sup>(</sup>٦) المنتهي (١ : ١٧٩).

<sup>(</sup>٧) المبسوط (١: ٩٣).

<sup>(</sup>٨) التهذيب (١: ١١٤) ، النهاية : (٩٠٠) .

٣٧٠ .....مدارك الأحكام/ج٢

كيف يصنع به ؟ قال : «يباع ممّن يستحل أكل الميتة » (١) .

وفي الصحيح ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «يدفن ولا يباع »(٢) .

ويمكن التوفيق بين الروايتين بحمل البيع المنهى عنه على كونه من غير المستحل.

وقال الشيخ في موضع من النهاية: إنه يطهر بالخبز (٣). وربما كان مستنده ما رواه عبد الله بن زبير، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن البئر يقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فيموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: «إذا أصابه النار فلا بأس بأكله »(١).

وعن محمد بن أبي عمير، عمن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ، ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة ، قال : «لا بأس ، أكلت النار ما فيه »(٥) .

ويمكن الجواب عن الروايتين أولاً: بالطعن في السند، أما الثانية فبالإرسال وإن كان المرسِل لها ابن أبي عمير على ما بيناه مراراً، وأما الأولى فبأنّ من جملة رجالها: أحمد ابن الحسن الميثمي، وقال النجاشي \_ رحمه الله \_: إنه كان واقفياً (٦). وأحمد بن محمد ابن عبد الله بن الزبير، وجده عبد الله ، وهما مجهولان.

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۱: ۱۳۰۵/٤۱٤) ، الاستبصار (۱: ۷٦/۲۹) ، الوسائل (۱: ۱۷٤) أبواب الأسآر ب (۱۱) ح (۱) .

<sup>(</sup>۲) التهذيب (۱: ۱۳۰۱/٤۱٤) ، الاستبصار (۱: ۷۷/۲۹) ، الوسائل (۱: ۱۷٤) أبواب الأسآر ب (۱۱) ح (۲) .

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٨).

<sup>(</sup>٤) الشهذيب (١ : ١٣٠٣/٤١٣) ، الاستبصار (١ : ٧٤/٢٩) ، الوسائل (١ : ١٢٩) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١٧) .

<sup>(</sup>ه) الفقيه (١: ١٩/١١) (مرسلاً بتفاوت)، التهذيب (١: ١٣٠٤/٤١٤)، الاستبصار (١: ٢٩/٥٧)، الوسائل (١: ٢٩/١) أبواب الماء المطلق ب (١٤) ح (١٨).

<sup>(</sup>٦) رجال النجاشي : (١٧٩/٧٤).

وثانياً: بأنه ليس في الروايتين ما يدل على نجاسة العجين صريحاً ، أما الأولى فلأن المسؤول عنه فيها العجين الذي عجن باء البئر الذي ماتت فيه الفأرة ، وهوغير معلوم النجاسة ، وأما الثانية فليس فيها ما يدل على نحاسة الميتة الحاصلة في الماء ، فجاز أن تكون طاهرة ، وأن يكون قوله عليه السلام : «أكلت النار ما فيه » كناية عن زوال الاستقذار الحاصل من ذلك ، فتأمل .

واعلم: أنَّ العلاَّمة ــرحمه الله ــ في المنتهى توقف في العمل بالرواية المتضمنة لبيع العجن النجس ممن يستحل الميتة ، ثم قال : ويمكن أن يحمل البيع على غير أهل الذمة وإن لم يكن ذلك بيعاً في الحقيقة (١). وهو غير جيد، فإن العجن النجس عين مملوكة مكن الانتفاع بها نفعاً محللاً في علف الحيوان وغيره ، فلا مانع من جواز بيعه من المسلم مع الإعلام بحاله كالدهن النجس، وكذا من مستحله من أهل الذمة وغيرهم، لعدم تبوت كون ذلك مأشماً حتى يتعلق به النهى في قوله تعالى: ( ولا تعاونوا على الإِثم والعدوان )(٢) ولما رواه الشيخ بسندين أحدهما صحيح والآخر حسن ، عن الحلبي ، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: «إن اختلط الذكي باليتة باعه ممن يستحل الميتة ، وأكل ثمنه »(٣).

تنبيه : لو رقق العجن النجس ثم وضع في الماء الكثير بحيث علم وصول الماء إلى جميع أجزائه طهر بذلك ، وكذا الكلام في الحنطة والسِّمسِم إذا انتقعا في الماء النجس ، واكتفى العلاَّمة في المنتهي في تطهيرهما بأن يغسلا ثلاثاً في القليل و يتركا حتى يجفًّا في

<sup>(</sup>۱) النتهي (۱: ۱۸۰).

<sup>(</sup>٢) المائدة : (٢) .

<sup>(</sup>٣) التهذيب (٩ : ١٩٩/٤٨) وص (١٩٨/٤٧) ، الوسائل (١٢ : ٦٧ ، ٦٨) أبوب ما يكتسب به ب (٧) ح .(٢ . ١)

٣٧٧ ..... مدارك الأحكام/ج٢ والتراب باطنَ الحنق وأسفلَ القدم والنعل .

كل مرة ، فيكون ذلك كالعصر (١) . وهوضعيف جداً ، مع أنّ العصر يكفي فيه المرة عنده ، فلا وجه لتعدد الغسل والتجفيف .

قوله: التراب باطنَ الخفّ وأسفلَ القدم والنعل.

هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب ، وظاهرهم الاتفاق عليه ، وربما أشعر كلام المفيد في المقنعة باختصاص الحكم بالخف والنعل فإنه قال : وإذا رأى الإنسان بخفه أو نعله نجاسة ثم مسحهما بالتراب طهرا بذلك (٢) . وصرح ابن الجنيد بالتعميم فقال : ولو وطىء برجله أو ما هو وقاء لها نجاسة ثم وطىء بعدها على أرض طاهرة يابسة طهر ما ماس الأرض من رجله والوقاء ، ولو مسحها حتى يذهب عين النجاسة وأثرها بغير ماء أجزأه إذا كان ما مسحها به طاهراً (٣) .

ومقتضى كلامه الاكتفاء في حصول التطهير بمسحها بغير الأرض من الأعيان الطاهرة.

وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف عدم طهارة أسفل الخف بمسحه بالأرض فإنه قال: إذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الأرض حتى زالت تجوز الصلاة فيه عندنا، ثم قال: دليلنا أنا بينا فيما تقدم أن مالايتم الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيها نجاسة، والخف لاتتم الصلاة فيه بانفراده، وعليه إجماع الفرقة (1).

والأصل في هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وآله: «إذا وطىء أحدكم الأذى بخفّيه فطهورهما التراب »(٥) وفي رواية أخرى: «إذا وطىء أحدكم بنعليه الأذى فإن

<sup>(</sup>١) المنتهى (١: ١٨٠).

<sup>(</sup>٢) المقنعة : (١٠).

<sup>(</sup>٣) نقله في المنتهى (١ : ١٧٨).

<sup>(</sup>٤) الحلاف (١:٦٦).

<sup>(</sup>٥) عوالي اللآلي (٣: ١٧٨/٦٠) ، مستدرك الوسائل (٧٠،٢٥) أبواب النجاسات ب (٢٥) ح (١) .

التطهير بالتراب ......

التراب له طهور » (١).

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة بن أعين قال ، قلت لأ بي جعفر عليه السلام: رجل وطىء على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال: «لا يغسلها إلا أن يقذرها ، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلّى »(٢).

وعن حفص بن أبي عيسى قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : إني وَطِئت عذرة بخفى ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : «لا بأس »(٢).

وما رواه الكليني \_رضي الله تعالى عنه \_ في الصحيح ، عن الأحول ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ، ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ، قال : «لابأس إذا كان خس عشرة ذراعاً أو نحو ذلك » (١٠) .

وفي الصحيح ، عن الحلبي ، قال : نزلنا في مكان بيننا وبين السجد زُقاق قذر ، فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال : «أين نزلتم ؟ » فقلنا : نزلنا في دار فلان ، فقال : «إن بينه وبين المسجد زقاقاً قذراً » أو قلنا له : إن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً ، قال : «لا بأس ، الأرض تطهر بعضها بعضاً » فقلت : السرقين الرطب أطأ عليه ؟ قال : «لا بضرك مثله » (٥) .

قوله عليه السلام: «الأرض تطهر بعضها بعضاً » يمكن أن يكون معناه: أنَّ الأرض يطهر بعضها وهو المماس لأسفل النعل والقدم، إذ الطاهر منها بعض الأشياء

<sup>(</sup>١) سنن أبي داود (١: ٣٨٥/١٠٥). مستدرك الحاكم (١: ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١ : ٨٠٩/٢٧٥)، الوسائل (٢ : ٨٤٨) أبواب النجاسات ب (٣٢) ح (٧).

<sup>(</sup>۳) التهذيب (۱: 4.00/100)، الوسائل (4:100/100) أبواب النجاسات ب (4.00/100) ح (۲) .

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ١/٣٨) ، الوسائل (٢: ٢٠٤٦) أبواب النجاسات ب (٣٢) ح (١) .

<sup>(</sup>٥) الكافي (٣ : ٣/٣٨) ، الوسائل (٢ : ١٠٤٧) أبواب النجاسات ب (٣٢) ح (٤) .

وهو النعل والقدم (١) ويحتمل أن يكون المراد أن أسفل القدم والنعل إذا تنجس بملاقاة بعض الأرض النجسة يطهره البعض الآخر الطاهر إذا مشى عليه ، فالمطهّر في الحقيقة ما ينحس بالبعض الآخر ، وعلّقه بنفس البعض مجازاً .

و يستفاد من هذه الروايات طهارة أسفل القدم والخف عن العذرة وغيرها بمسحها بالأرض حتى يزول عين النجاسة. وربما ظهر من إطلاق صحيحة زرارة الاكتفاء في طهارة أسفل القدم بمسحه بغير الأرض أيضاً كما قاله ابن الجنيد (٢) ، إلّا أنّ الإطلاق ينصرف إلى المعهود وهو ما كان بالأرض. و يعضد هذه الروايات أصالة عدم التكليف بغسل النجاسة عن هذه المحال مع انتفاء الأمر به على الخصوص.

### فروع :

الأول: لا يشترط جفاف النجاسة قبل الدلك ، ولا أن يكون لها جرم ، للأصل ، وإطلاق الروايات ، ولأنه إذا طهر ما له جرم فما لا جرم له أولى . وعلى هذا فلو كان أسفل القدم أو النعل متنجساً بنجاسة غير مرئية كالبول اليابس طهر بمجرد المشي على الأرض . وقال بعض العامة : يعتبر في النجاسة كونها ذات جرم ، وأن تكون جافة قبل الدلك (٢) . ولا ريب في بطلانه .

الثاني : ظاهر ابن الجنيد \_ رحمه الله \_ اشتراط طهارة الأرض و يبوستها ، ولا بأس مه .

ولا يعتبر المشي بل يكفي المسح إلى أن تذهب العين ، لقوله عليه السلام في صحيحة

<sup>(</sup>١) المراد : هـو تـطـهير بعض الأرض بعض المتنجسات كالنعل ، فلا يكون في المطهّر عموم . كما في الجواهر (٦: ٣٠٥) .

<sup>(</sup>٢) في ص (٣٧٢).

<sup>(</sup>٣) بدائع الصنائع (١ : ٨٤).

وماءُ الغيث لا ينجس في حال وقوعه ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه ، إلا أن تغيّره بالنجاسة .

زرارة: «ولكن يمسحها حتى يذهب أثرها و يصلي »(١) ولا ينافي ذلك تعليق الحكم في رواية الأحول (٢) على مشي الخمس عشرة ذراعاً ، لجواز أن يكون المقتضي لذلك عدم تحقق إزالة العين بدونه غالباً ، ونقل عن ابن الجنيد أنه اعتبر هذا التحديد (٣) ، وهو ضعيف .

الثالث: لا فرق بين الخق والنعل وغيرهما مما ينتعل ولومن الخشب كالقبقاب. وخشب الأقطع يلحق بالنعل أو القدم، ولا يلحق بهما أسفل العصا، وكعب الرمح، وما شاكل ذلك.

قوله: وماءُ الغيث لا ينجس في حال وقوعه، ولا حال جريانه من ميزاب وشبهه، إلا أن تغيره النجاسة.

ما اختاره المصنف \_ رحمه الله \_ من عدم نجاسة ماء الغيث حال تقاطره إلّا بتغيره بالنجاسة مذهب أكثر الأصحاب، واحتج عليه في المعتبر ((1) بما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن هشام بن سالم: أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب، فقال: «لا بأس به، ما أصابه من الماء أكثر منه » (٥).

وقد يقال : إن هذه الرواية إنما تدل على عدم نجاسته بور وده على النجاسة فلا يصلح مستنداً لإثبات الحكم على وجه العموم .

ويكن أن يستدل له أيضاً بالأصل، والعمومات الدالة على عدم انفعال الماء

<sup>(</sup>١) (٢) تقدمنا في ص (٣٧٣).

<sup>(</sup>۳) الذكرى: (۱۵).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٤٣).

 <sup>(</sup>٥) الفقيه (١: ١/٧) ، الوسائل (١: ١٠٨) أبواب الماء المطلق ب (٦) ح (١) .

بالملاقاة ، ومرسلة الكاهلي ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر »(١) .

وقال الشيخ في التهذيب والاستبصار: ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري لا ينجسه إلا ما غير لونه أو طعمه أو رائحته (٢). واستدل عليه بحسنة هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام في ميزابين سالا، أحدهما بول والآخر ماء المطر، فاختلطا فأصاب ثوب رجل: «لم يضر ذلك» (٣) وهي لا تدل على انفعال ما عدا الميزاب بالملاقاة، مع أنه لا إشعار في الرواية بكون الماء نازلاً من السماء حالة الملاقاة.

وصحيحة عليّ بن جعفر ، قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن البيت يبال على ظهره ، و يغتسل فيه من الجنابة ، ثم يصيبه الماء ، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة ؟ فقال : « إذا جرى فلا بأس به » (١) .

قال في المعتبر: وهذه الرواية لا تدل على اشتراط الجريان، لأنه لولم يكن طاهراً لما طهره الجريان (٥). وهو مشكل، نعم يمكن أن يقال: إن أقصى ما تدل عليه الرواية ثبوت البأس في أخذ ذلك الماء للوضوء مع عدم الجريان، وهو أعم من النجاسة، فلعل وجهه توقف النظافة عليه، مع أن الجريان يتحقق بمسماه، فلا يتعين كونه جارياً من ميزاب ونحوه.

 <sup>(</sup>١) الكافي (٣ : ٣/١٣) ، الوسائل (١ : ١٠٩) أبواب الماء المطلق ب (٦) ح (٥) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب (١ : ٤١١). ولم نجده في الاستبصار ولكن وجدناه في المبسوط (١ : ٦).

<sup>(</sup>٣) الكافي (٣: ١/١٢) ، التهذيب (١: ١٢٩٠/٤١١) ، الوسائل (١: ١٠٩) أبواب الماء المضاف ب(٦) ح (٤) .

<sup>(</sup>٤) الىفىقىم (١: ٧/٧)، التهذيب (١: ١٢٩٧/٤١١)، الوسائل (١: ١٠٨) أبواب الماء المطلق ب (٦) ح (٢) بتفاوت يسير.

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٤٣).

والماء الذي تغسل به النجاسة نجس ، سواء كان في الغسلة الأولى أو الشانية ، وسواء بقي على المغسول عين الشانية ، وسواء بقي على المغسول عين النجاسة أو نقي . وكذا القول في الإناء على الأظهر ، وقيل : في الذّنوب إذا ألقى على نجاسة الأرض تطهر الأرض مع بقائه على طهارته .

والمسألة محل إشكال ، ولوقيل باعتبار مطلق الجريان لم يكن بعيداً إلّا أن عدم اعتبار ذلك مطلقاً أقرب .

قوله: والماء الذي تغسل به النجاسة نجس، سواء كان في الغسلة الأولى أو الثانية، وسواء كان متلوثاً بالنجاسة أو لم يكن، وسواء بتي على المغسول عين النجاسة أو نقى. وكذا القول في الإناء على الأظهر.

ردّ بذلك على المرتضى ـ رضي الله عنه ـ حيث حكم بطهارة الماء الذي تغسل به النجاسة إذا ورد على النجاسة ولم يتلوّن بها (١) ، وعلى الشيخ في الخلاف حيث حكم بطهارة الغسلة الثانية في غير إناء الولوغ ، وطهارة الغسلتين فيه (٢) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة مفصلاً فلا نعيده .

قوله: وقيل: في الذنوب (٣) اذا التي على نجاسة على الأرض تطهر الأرض مع بقائه على الطهارة.

القائل بذلك هو الشيخ ــرحمه الله تعالى ــ في الخلاف ، وهذه عبارته : إذا بال على موضع من الأرض فتطهيرها أن يصبَّ الماء عليه حتى يكاثره و يغمره و يقهره فيزيل لونه وطعمه وريحه ، فإذا زال حكمنا بطهارة المحل وطهارة الماء الوارد عليه ، ولا يحتاج إلى

<sup>(</sup>١) المسائل الناصرية (الجوامع الفقهية): (١٧٩).

<sup>(</sup>٢) الخلاف (١: ٤٩).

<sup>(</sup>٣) الذَّنوب : الدلو العظيمة ، قالوا : ولا تسمى ذَّنوباً حتى تكون مملوءة ماءاً وتذكّر وتؤنث ، وجمعه ذِناب مثل كتاب ــ المصباح المنير: (٢٠٠) .

نقل التراب ولا قطع المكان، ثم قال: دليلنا قوله تعالى: (وما جعل عليكم في الدين من حرج) (١) ونقل التراب من الأرض إلى موضع آخريشق، وروى أبوهريرة قال: دخل أعرابي المسجد فقال: اللهم ارحمني ومحمداً صلى الله عليه وآله ولا ترحم معنا أحداً، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: «عجزت واسعاً» قال: فما لبث أن بال في ناحية المسجد، وكأنهم عجلوا إليه فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله، ثم أمر بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم قال: «علموا ويسروا ولا تعسروا» (١) قال الشيخ رحمه الله على والنبي لا يأمر بطهارة المسجد بما يزيده تنجيساً، فلزم أن يكون الماء أيضاً على طهارته (٢).

واستشكله المصنف في المعتبر بضعف الخبر، ومنافاته الأصل، لأن الماء المنفصل عن محل النجاسة نجس، تغيّر أو لم يتغير، ثم حكم بطهارة الأرض بأشياء، وذكر من جملتها: أن تغسل بماء يغمرها ثم يجري إلى موضع آخر فيكون ما انتهى إليه نجساً (١٠). ولم يفرق بين رخاوة الأرض وصلابتها، وقد يحصل التوقف مع الرخاوة لعدم انفصال الماء المغسول به عن المحل، إلّا أن يغتفر ذلك هنا كما اغتفر في الحشايا.

ونقل عن ابن إدريس أنه وافق الشيخ \_ رحمه الله \_ على جميع هذه الأحكام (٥) ، وهو جيد على أصله من طهارة الماء الذي يغسل به النجاسة ، ولا بأس به .

<sup>(</sup>١) الحج : (٧٨) .

<sup>(</sup>٢) موطأ مالك (١ : ١١١/٦٤) ، صحيح البخاري (٨ : ٣٧) .

<sup>(</sup>٣) الحلاف (١: ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) المعتبر (١ : ٤٤١).

<sup>(</sup>٥) السرائر: (٣٨).

ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة ، ولا استعمالها في غير ذلك .

قوله: القَوْل في الآنية، ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضّة، ولا استعمالها في غير ذلك.

أجمع الأصحاب على تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيرهما ، قاله في المتذكرة (١) وغيرها (٢) . وقال الشيخ في الخلاف : يكره استعمال أواني الذهب والفضة (٣) . والظاهر أنّ مراده التحريم ، والأخبار الواردة بالنهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة من الطرفين مستفيضة ، فروى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة » (١) .

وعن عليّ عليه السلام أنه قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم » (٥).

وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، قال : سألت الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا أنه كان لأ بي الحسن عليه السلام مرآة ملبسة فضة ، فقال : «لا والله إنما كانت لها حلقة من فضة ، هي عندي » (٦) .

<sup>(</sup>١) التذكرة (١: ٦٧).

<sup>(</sup>٢) المنتهي (١: ١٨٥، ١٨٦)، تحرير الأحكام (١: ٢٥).

<sup>(</sup>٣) الخلاف (١ : ٨) .

<sup>(</sup>٤) صحيح مسلم (٣: ١٦٣٨/٥).

<sup>(</sup>ه) المستدرك (٢٠١٧) أبواب الأواني ب (٤٢) ح (٥)، صحيح مسلم (٣: ٢٠٦٥/١٦٣٤)، سنن البيهقي (١: ٢٠)، ولكن الرواية فيها عن النبي صلى الله عليه وآله.

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٩: ٩١/٩١) ، الوسائل (٢: ١٠٨٣) أبواب النجاسات ب (٦٥) ح (١).

وفي الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : «لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة » (١) .

وعن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام: أنه نهى عن آنية الذهب والفضة (٢).

وعن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : «لا تأكل في آنية الذهب والفضة » $^{(7)}$ .

والمشهور بين الأصحاب تحريم اتخاذ أواني الذهب والفضة لغير الاستعمال أيضاً ، وبه قطع المصنف رحمه الله في المعتبر (١) ، لأنه تعطيل للمال فيكون سرفاً لعدم الانتفاع به ، ولما رواه الشيخ عن موسى بن بكر ، عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: «آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون » (٥) .

واستقرب العلامة في المختلف الجواز استضعافاً لأدلة المنع (٢٦). وهو حسن ، إلا أن المنع أولى ، لأن اتخاذ ذلك وإن كان جائزاً بالأصل فربما يصير محرماً بالعرض ، لما فيه من إرادة العلوف الأرض ، وطلب الرئاسة المهلكة .

### فروع :

الأول: لا يحرم المأكول والمشروب في أواني الذهب والفضة ، لأن النهي عن

<sup>(</sup>١) التهذيب (١ : ٣٨٦/٩٠) ، الوسائل (٢ : ١٠٨٥) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (١) .

<sup>(</sup>٢) الكافي (٦: ٢/٢٦٧) ، التهذيب (٩: ٣٨٥/٩٠) ، المحاسن : (٥٩/٥٨١) ، الوسائل (٢: ١٠٨٣) أبواب النجاسات ب (٦٥) م (٣) .

<sup>(</sup>٣) الكافي (٦: ٢٦/٢٦٦) ، التهذيب (٩: ٣٨٤/٩٠) ، الوسائل (١٠٨٣: ) أبواب النجاسات ب (٦٥) ح (٢) .

<sup>(</sup>١) لمعتبر (١: ٥٦).

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٣٨٩/٩١:٩)، الوسائل (١٠٨٤:٢) بواب النجاسات ب (٦٥) - (٤).

<sup>(</sup>٦) المختلف : (٦٣).

استعمالها لايتناول المستعمل. وحكي عن المفيد \_رحمه الله تعالى \_ تحريمه (1). ولو استدل بقول علي عليه السلام: «إنما يجرجر في بطنه نارجهنم» أجبنا عنه بأن الحقيقة غير مرادة، والمتبادر من المعنى المجازي كون ذلك سبباً في دخول الناربطنه، وهو لا يستلزم تحريم نفس المأكول والمشروب.

الثاني: قال في المعتبر: لوتطهر من آنية الذهب والفضة لم يبطل وضوؤه ولا غسله، لأن انتزاع الماء ليس جزءاً من الطهارة، بل لا يحصل الشروع فيها إلّا بعده، فلا يكون له أثر في بطلان الطهارة (٢).

واستوجه العلاّمة في المنتهى البطلان<sup>(٣)</sup> ، لأن الطهارة لا تتم إلاّ بانتزاع الماء المنهي عنه ، فيستحيل الأمر بها ، لاشتماله على المفسدة (١) ، وهو جيّد حيث يثبت التوقف المذكور ، أما لو تطهر منه مع التمكن من استعمال غيره (٥) قبل فوات الموالاة فالظاهر الصحة ، لتوجه الأمر باستعمال الماء حيث لا يتوقف على فعل عرم ، وخروج الانتزاع المحرم عن حقيقة الطهارة .

الشالث: الأقرب عدم تحريم اتخاذ غير الأواني من الذهب والفضة إذا كان فيه غرض صحيح كالميل، والصفائح في قائم السيف، وربط الأسنان بالذهب، واتخاذ الأنف منه.

وفي جواز اتخاذ المكحلة وظرف الغالية (١) من ذلك تردد ، منشؤه الشك في إطلاق ،

<sup>(</sup>١) المقبعة : (٩٠).

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١: ٥٠٦).

<sup>(</sup>٣) المتهي (١: ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) الجواهر (٦ : ٣٣٢). فيكون البطلان حينان لعدم تصور الأمر بالطهارة بعد توقفها على القدمة المحرمة فيكون فرضه حيناني التيمم لأن المنع الشرعي كالعقلي .

<sup>(</sup>ه) في «ح» زيادة : حتى في أثناء الوضوء.

<sup>(</sup>٦) الغالية : نوع من الطيب مركب من مسك وعنبر وعود ودُّهن (النهاية لابن الأثير ٣ : ٣٨٣).

٣٨٢ .....مدارك الأحكام/ج٢

و يكره المفضّض ، وقيل : يجب اجتناب موضع الفضة . وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد ، الأظهر المنع .

اسم الإناء حقيقة عليه. وكذا الكلام في تحلية المساجد والمشاهد بالقناديل من الذهب والفضة.

أما زخرفة السقوف والجيطان بالذهب فقال الشيخ في الخلاف: إنه لا نص في تحريمها ، والأصل الإباحة (١) . ونقل عن ابن إدريس رحمه الله المنع من ذلك (٢) (وهو أولى) (٣) لما فيه من تعطيل المال وتضييعه في غير الأغراض الصحيحة (٤) ، وربما يرشد إليه فحوى قول الرضا عليه السلام في صحيحة محمد بن إسماعيل: «إن العباسي حين عُذر عمل له قضيب ملبس من فضة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضته نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبوالحسن عليه السلام فكسر »(٥) .

الرابع: يصح بيع هذه الآنية إن جوّزنا اتخاذها لغير الاستعمال، أو كان المطلوب كسرها ووثق من المشتري بذلك، ولو كسرها كاسر لم يضمن الأرش إن حرّمنا الاتخاذ، لأنه لا حرمة لها.

قوله: ويكره: المفضّض، وقيل: يجب اجتناب موضع الفضة.

اختلف الأصحاب في الأواني المفضضة ، فقال الشيخ في الخلاف: إن حكمها حكم الأواني المتخذة من الذهب والفضة (١٦) ، لما رواه الحلبي في الحسن ، عن أبي

<sup>(</sup>١) الخلاف (١ : ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) السرائر : (٢٠٧) . قال في مقام ذكر المكاسب المحرمة : والأجرة على تزويق المساجد وزخرفها وفعل ذلك محرم .

<sup>(</sup>٣) ليست في «س» و «ح».

<sup>(</sup>٤) في «س» و «ح» زيادة : وهو أحوط .

<sup>(</sup>ه) الكافي (٦: ٢/٢٦٧) ، التهذيب (٩: ٣٩٠/٩١) ، المحاسن: (٦٧/٥٨٢) ، الوسائل (٢: ٣٠٠٩١) أبواب المجاسات ب (٦٥) ح (١) ، وفيها: العباس .

<sup>(</sup>٦) الحلاف (١: ٨).

الأواني والجلود .......... ٣٨٣

ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولوتضاعفت أثمانها.

عبد الله عليه السلام قال: «لا تأكل في آنية من فضة ، ولا في آنية مفضضة »(١).

وقال في المبسوط: يجوز استعمالها لكن يجب عزل الفم عن موضع الفضة (٢). وهو اختيار العلاّمة في المنتهى (٣)، وعامة المتأخرين، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: «لا بأس أن يشرب الرجل في القدح المفضض، واعزل فمك عن موضع الفضة » (١) والأمر للوجوب.

وقال المصنف \_ رحمه الله \_ في المعتبر (٥) يستحب العزل ، لظاهر صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سئل أبوعبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة فضة ، فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضة فينزعها » (١) وهوحسن ، فإن ترك الاستفصال في جواب السؤال مع قيام الاحتمال يفيد العموم . والأظهر أنّ الآنية المذهبة كالمفضضة في الحكم ، بل هي أولى بالمنع .

قوله: ولا يحرم استعمال غير الذهب والفضة من أنواع المعادن والجواهر ولو تضاعفت أثمانها.

الوجه في ذلك أصالة الإباحة السالمة عن معارضة النص، وربما علّل بعدم إدراك العامة نفاستها، وبأنها لقلّتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلّا نادراً،فلا يفضي إباحتها إلى

<sup>(</sup>۱) الكافي (٦ : ٣/٢٦٧)، التهذيب (٩ : ٣٨٦/٩٠)، الوسائل (٢ : ١٠٨٥) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (١).

<sup>(</sup>٢) المبسوط (١: ١٣).

<sup>(</sup>٣) المنتهى (١: ١٨٧).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٩: ٣٩٢/٩١)، الوسائل (٢: ١٠٨٦) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (٥).

<sup>(</sup>ه) المتبر (١: ٥٥٤).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٩: ٣٩١/٩١)، المحاسن: (٣٥/٥٨٢)، الوسائل (٢: ١٠٨٦) أبواب النجاسات ب (٦٦) ح (٤).

٣٨٤ .....مدارك الأحكام/ج٢

# وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها .

اتخاذها واستعمالها بخلاف الأثمان، ولا بأس به .

قوله: وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها.

لا فرق في الأواني بين كونها مستعملة أم لا ، وفي حكم الأواني سائر ما بأيديهم عذا الجلود واللحم حتى المائع إذا لم يعلم مباشرتهم له ، وتوقف العلامة في التذكرة في طهارة المائع (١).

والوجه في الجميع أن ما عدا نجس العين يجب الحكم بطهارته ، تمسكاً بمقتضى الأصل والعمومات إلى أن يحصل اليقين بملاقاته لشيء من تلك الأعيان النجسة بإحدى الطرق المفيدة له ، ولا عبرة بالظن ما لم يستند إلى حجة شرعية ، لانتفاء الدليل على اعتباره ، وعموم النهي عن اتباعه ، وقول أمير المؤمنين عليه السلام : «ما أبالي أبول أصابني أم ماء إذا لم أعلم »(٢).

وقول الصادق عليه السلام: «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر »(٣) وقوله عليه السلام في حسنة الحلبي: «إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه مني فليغسل الذي أصابه، فإن ظن أنه أصابه ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء »(١).

و يدل عليه أيضاً ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال : سأل أبي أب عبد الله عليه السلام وأنا حاضر: إني أعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده علي فأغسله قبل أن أصلي فيه ؟ فقال أبو عبد الله عليه

<sup>(</sup>١) التذكرة (١: ٩).

 <sup>(</sup>۲) الفقيه (۱: ۱۲۲/۱۲)، التهذيب (۱: ۲۰۰/۲۰۳)، الاستبصار (۱: ۲۲۹/۱۸۰)، الوسائل (۲: ۱۰۰۸/۲۰۳)، الوسائل (۲: ۱۰۰۸/۲۰۳) أبواب النجاسات ب (۳۷) ح (٥).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ٨٣٢/٢٨٤)، الوسائل (٢ : ١٠٥٤) أبواب النجاسات ب (٣٧) ح (١).

<sup>(</sup>٤) الكافي (٣: ٤/٥٤) ، التهذيب (١: ٧٢٨/٢٥٢) ، الوسائل (٢: ١٠٢٢) أبواب النجاسات ب (١٦) ح (٤) .

الأواني والجلود ......م

## ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ذكياً .

السلام: «صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك، فإنك أعرته إياه وهوطاهر ولم تستيقن

نجاسته ، فلا بأس أن تصلّى فيه حتى تستيقن أنه نجّسه »(١) .

وفي الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الشياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث ، وهم يشر بون الخمر ، ونساؤهم على تلك الحال ، ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها ؟ قال : «نعم » قال معاوية : فقطعت له قميصاً وخِطته وفتلت له أزراراً [٢١] ، ورداءاً من السابري ، ثم بعثت بها إليه في يوم جمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج بها إلى الجمعة (٣).

وفي الصحيح ، عن عبد الله بن علي الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في ثوب المجوسي ، فقال : « يرشّ بالماء » (١٠) .

وفي الصحيح، عن إبراهيم بن أبي محمود قال، قلت للرضا عليه السلام: الخياط والقصار يكون يهودياً أو نصرانياً وأنت تعلم أنه يبول ولا يتوضأ، ما تقول في عمله؟ قال: «لا بأس » (٥).

قوله: ولا يجوز استعمال شيء من الجلود إلا ما كان طاهراً في حال الحياة ذكياً.

لا يخفى أنَّ الذكاة إنما تعتبر في ذي النفس لا في غيره لطهارة ميتته. وإطلاق العبارة

<sup>(</sup>۱) التهذيب (۲: ۱۶۹۰/۳۹۱)، الاستبصار (۱: ۱۶۹۷/۳۹۲)، الوسائل (۲: ۱۰۹۰) ابواب النجاسات ب (۷۶) - (۱).

<sup>(</sup>٢) في جميع النسخ : إزاراً، وما أثبتناه كما في المصدر لاستقامة المعنى.

 <sup>(</sup>٣) التهذيب (٢: ٢٠٧/٣٦٢)، الوسائل (٢: ٩٠،١٣) أبواب النجاسات ب (٧٣) ح (١).

<sup>(</sup>٤) التهذيب (٢: ٤٩٨/٣٦٢) ، الوسائل (٢: ٩٠٩٣) أبواب النجاسات (

<sup>(</sup>٥) التهذيب (٦: ١١٤٢/٣٨٥).

يقتضي عدم جواز استعمال الميتة في المائع واليابس ، وبه صرح في المعتبر (١) ، لعموم النهي عن الانتفاع بها ، وقد ورد ذلك في عدة روايات ، منها : رواية علي بن المغيرة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : «لا »(٢) وفي استفادة العموم بهذا المعنى من الرواية نظر .

والمشهور بين الأصحاب أنّ المنع من استعمال جلد الميتة ثابت قبل الدبغ و بعده ، لأن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، و به قطع المصنف رحمه الله في المعتبر (٣) ، ونقله عن الستة وأتباعهم ، واحتج عليه بعموم النهي عن الانتفاع بالميتة ، و بأن المقتضي للنجاسة موجود ، ودليل الطهارة مفقود فتكون النجاسة ثابتة .

وقال ابن الجنيد: إن جلد الميتة يطهر بالدبغ إذا كان من حيوان طاهر في حال الحياة، فيجوز الانتفاع به بعد ذلك في كل شيء عدا الصلاة (1). واحتج له في المختلف بما رواه الشيخ بسنده إلى الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن الحسين بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام: في جلد شاة ميّتة يدبغ فيصبّ فيه اللبن أو الماء، فأشرب منه وأتوضًا ؟ قال: «نعم» وقال: «يدبغ فينتفع به ولا يصلّى فيه» (٥) وفي السند ضعف بالحسن بن زرارة، فإنه مجهول.

ويمكن أن يستدل له أيضاً بما رواه الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقبه ، عن الصادق عليه السلام : أنه سئل عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والسمن والماء ما ترى

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٤٦٥).

<sup>(</sup>۲) الكافي (۲: ۲۰۸۰) ، التهذيب (۲: ۷۹۹/۲۰۶) ، الوسائل (۲: ۱۰۸۰) أبواب النجاسات ب (۱۲) ح (۲) .

<sup>(</sup>٣) المعتبر (١ : ٦٦٣).

<sup>(</sup>٤) نقله عنه في المختلف : (٦٤) ، والذكري : (١٦).

 <sup>(</sup>٥) التهذيب (٩: ٣٣٢/٧٨) ، الاستبصار (٤: ٣٤٣/٩٠) ، الوسائل (١٦: ٣٥٣) أبواب الأطعمة المحرمة
 ب (٣٤) ح (٧) .

فيه ؟ قال: «لا بأس بأن تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتتوضأ منه وتشرب، ولكن لا تصل فيها » (١) والظاهر أنه \_رحمه الله تعالى \_ قائل بمضمونها، لأنه ذكر قبل ذلك من غير فصل يعتد به أنه لا يورد في ذلك الكتاب إلّا ما يفتي به ويحكم بصحته.

وبالجملة فالمسألة محل تردد ، لما بيناه فيما سبق من أنه ليس على نجاسة الميتة دليل يعتد به سوى الإجماع ، وهو إنما انعقد على النجاسة قبل الدبغ لا بعده ، وعلى هذا فيمكن القول بالطهارة تمسكاً بمقتضى الأصل ، وتخرج الروايتان شاهداً .

واعلم: أن مقتضى العبارة توقف استعمال الجلد على ثبوت تذكيته بأحد الطرق المفيدة له ، ومقتضى ذلك المنع من استعمال ما لم تثبت تذكيته ، سواء علم موته حتف أنفه أم جهل حاله ، و به قطع الشهيدان (٢) \_ قدس سرهما \_ والمحقق الشيخ على (٣) ، واحتجوا عليه بأصالة عدم التذكية . و يشكل بأن مرجع الأصل هنا إلى استصحاب حكم الحالة السابقة ، وقد تقدم منا الكلام فيه مراراً ، و بيّنا أن الحق أن استمرار الحكم يتوقف على الدليل كما يتوقف عليه ابتداؤه ، لأن ما ثبت جاز أن يدوم وجاز أن لا يدوم ، فلا بد لدوامه من دليل وسبب سوى دليل الثبوت . ثم لوسلمنا أنه يعمل به فهو إنما يفيد الظن ، والنجاسة لا يحكم بها إلّا مع اليقين أو الظن الذي ثبت اعتباره شرعاً كشهادة العدلين إن سلم عمومه .

والحاصل: أن الجلد المطروح لمّا جاز كونه منتزعاً من الميتة والمذكّى لم يكن اليقين بنجاسته حاصلاً ، لانتفاء العلم بكونه منتزعاً من الميتة ، فيمكن القول بطهارته كما في الدم المشتبه بالطاهر والنجس ، و يشهد له قول الصادق عليه السلام في صحيحة الحلبي:

<sup>(</sup>١) الفقيه (١: ١/٥١). الوسائل (٢: ١٠٥١) أبواب المجاسات ب (٣٤) ح (٥).

<sup>(</sup>٢) الشهيد الأول في الدروس : (٢٦) . والنهيد الثاني في روض الجنان : (٢١٢) .

<sup>(</sup>٣) جامع المقاصد (١: ٨٥).

و يستحب اجتناب ما لا يؤكل لحمه حتى يُدبغ بعد ذكاته . و يستعمل من أواني الخمر ما كان مقيّراً أو مدهوناً بعد غسله .

«صلّ فيه حتى تعلم أنه ميت بعينه » (١) وفي رواية أخرى : «ما علمت أنه ميتة فلا تصلّ فيه » (١) .

ولو دلت القرائن على التذكية فينبغي القطع بالطهارة ، و يدل عليه أيضاً ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن حفص بن البختري قال ، قلت لأ بي عبد الله عليه السلام : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ، ولا يعلم أنه هدي قال : «ينحره ، و يكتب كتاباً يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنه صدقة » (٣) .

قوله: ويستحب اجتناب مالا يؤكل لحمه حتى يُدبغ بعد ذكاته.

خالف في ذلك الشيخ \_ رحمه الله تعالى \_ في المبسوط والخلاف ، والمرتضى في المصباح ، فمنعا من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ بعد ذكاته (١٠) . واحتج عليه في الخلاف بأن الإجماع واقع على جواز استعماله بعد الدباغ ولا دليل قبله . وضعفه ظاهر ، إذ يكفي في الدلالة : الأصل والعمومات السالمة من المعارض ، وإنما حكم المصنف باستحباب اجتنابه قبل الدباغ تفصياً من الخلاف كما نبه عليه في المعتبر .

قوله: ويستعمل من أواني الخمر ماكان مقيراً أو مدهوناً بعد غسله.

أي بدهن يقويه ويمنع نفوذ الخمر في مسامه كالدهن الأخضر. والحكم بطهارة ما هذا شأنه بالغسل وجواز استعماله بعد ذلك في المائع والجامد ثابت بإجماع العلماء، قاله في المعتبر والمنتهى (٥).

<sup>(</sup>۱) الكافي (٣: ٢٠/٤٠٣) ، التهذيب (٢: ٢٢٠/٢٣٤) ، الوسائل (٢: ١٠٧١) أبواب النجاسات ب (٥٠) ح (٢).

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٢: ١٥٣٠/٣٦٨)، الوسائل (٢: ١٠٧٢) أبواب النجاسات ب (٥٠) ح (٤).

 <sup>(</sup>٣) الفقيه (٢: ١٤٧٧/٢٩٧)، الوسائل (١٠: ١٣٠) أبواب الذبح ب (٣١) ح (١).

<sup>(</sup>٤) المبسوط (١: ١٥)، الحلاف (١: ٦)، ونقله عن المصباح في المعتبر (١: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٢٦٧) ، المنتهى (١ : ١٩٠).

قوله: ويكره ما كان خشباً أو قرعاً أو خزفاً غير مدهون.

هذا أحد القولين في المسألة ، اختاره الشيخ (١) ، وابن إدريس (٣) ، والمصنف ، وجمع من الأصحاب . وقال ابن الجنيد (٣) ، وابن البراج (١) : ما ليس بصلب من أواني الخمر ، كالقرع والخشب لا يطهر بالغسل ولا يجوز استعماله فيما يفتقر إلى الطهارة، عُسل أو لم يغسل . والمعتمد الأول .

لنا: أنّ الواجب إزالة النجاسة المعلومة وقد حصل بالغسل، لأن الماء أسرع نفوذاً من غيره فيغلب وصوله إلى ما نفذ إليه الخمر. وأما كراهة استعماله فلورود النهي عنه، وللتفصى من الخلاف.

احتج المخالف بأن للخمر حدّة ونفوذاً فتستقر أجزاؤه في باطن الإناء ولا ينالها الماء ، و برواية محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الخشب والمزفّت » (٥) .

والجواب عن الأول أولاً بالمنع مما ذكره ، وثانياً بأن ذلك لا ينافي طهارة الظاهر ، وجواز استعماله إلى أن يعلم ترشح شيء من أجزاء الخمر المستكنة في الباطن إليه .

وعن الرواية بأن النهي عن ذلك لا يتعين كونه للنجاسة ، إذ من الجائز أن يكون لاحتمال بقاء شيء من أجزاء الخمر في ذلك الإناء فيتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب .

<sup>(</sup>١) المبسوط (١: ١٥).

<sup>(</sup>٢) السرائر: (٣٧٣).

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه في المعتبر (١ : ٤٦٧)، والمنتهى (١ : ١٩٠).

<sup>(</sup>٤) المهذب (١ : ٢٨).

<sup>(</sup>ه) الكافي (٦ : ١/٤١٨)، وفي الـتهذيب (١ : ٢٨٣ /٨٢٩) والمعتبر (١ : ٤٦٧) بتفاوت يسير، الوسائل (٢ : ١٠٧٥) أبواب النجاسات ب (٥٢) ح (١).

قوله: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثاً، أولاهن بالتراب على الأصحّ. ولوغ الكلب: شربه مما في الإناء بطرف لسانه، قاله الجوهري (١)، وفي معناه لطعه الإناء بلسانه. وقد اختلف الأصحاب في كيفية طهارة الإناء من ذلك، فذهب الأكثر إلى أنه إنما يطهر بغسله ثلاثاً أولاهن بالتراب. وقال المفيد في المقنعة: يغسل ثلاثاً وسطاهن بالتراب، ثم يجفف (١). وأطلق المرتضى في الانتصار (٣)، والشيخ في الخلاف (١٩) أنه يغسل ثلاث مرات إحداهن بالتراب، وقال الصدوق في من لا يحضره المفقيه: يغسل مرة بالتراب ومرتين بالماء (٥). وقال ابن الجنيد: يغسل سبعاً إحداهن بالتراب (١٦). والمعتمد الأول.

لنا: ما رواه أبوالعباس الفضل في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الكلب: «رجس نجس لا يتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أوّل مرة ثم بالماء » (٧) كذا وجدته فيما وقفت عليه من كتب الأحاديث ، ونقله كذلك الشيخ \_رحمه الله\_ في مواضع من الخلاف (٨) ، والعلامة في المختلف (١) ، إلا أنّ

<sup>(1.11)</sup> 

<sup>(</sup>١) الصحاح (٤ : ١٣٢٩). (٢) المقنعة : (٩).

<sup>(</sup>٣) الانتصار : (٩).

<sup>(</sup>٤) الخلاف (١ : ٤٧).

<sup>(</sup>٥) الفقيه (١: ٨).

<sup>(</sup>٦) نقله عنه في المتهى (١ : ١٨٨) ، والمختلف : (٦٣).

<sup>(</sup>٧) الشهذيب (١: ٦٤٦/٢٢٥)، الاستبصار (١: ٤٠/١٩)، الوسائل (١: ٦٦٣) أبواب الاسئار ب (١) ح (٤).

<sup>(</sup>٨) الخلاف (١: ٤٨، ٥٢)، إلا أنه ذكر «المرتن» في ص (٧٤).

<sup>(</sup>٩) المختلف : (١٢، ٦٣).

الأواني والجلود .....

المصنف ـــرحمه اللهـــ في المعتبر نقله بزيادة لفظ مرتين بعد قوله «ثم بالماء» (١). وقلده في ذلك من تأخر عنه (٢)، ولا يبعد أن تكون الزيادة وقعت سهواً من قلم الناسخ.

ومقتضى إطلاق الأمر بالغسل: الاكتفاء بالمرة الواحدة بعد التعفير، إلا أنّ ظاهر المنتهى وصريح الذكرى انعقاد الإجماع على تعدد الغسل بالماء (٣)، فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن الاجتزاء بالمرة لحصول الامتثال بها.

احتج ابن الجنيد على ما نقل عنه (١) بما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: « إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب » (٥) وما رواه عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «يغسل من الخمر سبعاً وكذلك من الكلب » (٦).

والجواب الطعن في السند، فإن الرواية الأولى عامية، ورجال الثانية فطحية فلا تنهض حجة في معارضة الأصل وما نقلناه من الخبر الصحيح. ولم نقف للمفيد \_رحم الله تعالى في مما ذهب إليه من توسيط التراب بين الغسلتين واعتبار التجفيف بعد الغسل (٧) على مستند.

و يسغي التنبيه لأمور:

الأول: اعتبر ابن إدريس ـرحمه الله ـ في التراب المزج بالماء تحصيلاً لحقيقة

<sup>(</sup>١) المعتبر (١: ٨٥٤).

<sup>(</sup>۲) (۳) المنتهى (۱: ۱۸۷، ۱۸۸)، الذكرى: (۱۰).

<sup>(؛)</sup> في المعتبر (١ : ٤٥٨).

<sup>(</sup>٥) صحيح البخاري (١: ٥٤) ، صحيح مسلم (١: ٩١/٢٣٤) ، سنن أبي داود (١: ٧١/١٩).

<sup>(</sup>٦) التهذيب (٩: -7/117) ، الوسائل (-7/117) أبواب الأشربة المحرمة ب (-7/117) (-7/117) التهذيب (٩: -7/117)

<sup>(</sup>٧) المقنعة : (٩).

الغسل وهي جريان المائع على المحل المغسول (١) ، وقواه في المنتهى بعد التردد (٢) ، وجزم في المختلف بعدم اعتباره لانتفاء الحقيقة على تقدير المزج وعدمه ، فإن دلك الإناء بالتراب الممتزج بالماء لا يسمى غسلاً على الحقيقة (٣) ، وقد يقال : إن ذلك وإن لم يكن غسلاً على الحقيقة لكنه أقرب إلى حقيقة الغسل من الدلك بالتراب الجافّ ، ومع تعذر الحقيقة يصار إلى أقرب المجازات .

وجزم الشهيد \_رحمه الله \_ في الذكرى بإجزاء المزج وعدمه لإطلاق الخبر، وحصول الإزالة للأجزاء اللعابية بهما (٤) ، وقيده جدي \_ قدس سره \_ بما إذا لم يخرج التراب بالمزج عن كونه تراباً وإلا لم يجز (٥) . والمسألة محل تردد ، وإن كان الأقرب عدم اعتبار المزج .

الثاني: اعتبر العلامة في المنتهى طهارة التراب، لأن المطلوب منه التطهير، وهو غير مناسب بالنجس (٦). و يشكل بإطلاق النص وحصول الإنقاء بالطاهر والنجس.

الثالث: قال الشيخ ــرحمه الله تعالى ــ: لولم يوجد التراب ووجد ما يشبهه ــ كالاشنان، والصابون، والجص، ونظائرها ــ أجزا (٧)، و به قطع العلامة في جملة من كتبه (٨)، والشهيد في البيان. وألحق بفقد التراب خوف فساد المحل باستعماله (١).

<sup>(</sup>١) السرائر: (١٥).

<sup>(</sup>٢) المنتهى (١: ١٨٨).

<sup>(</sup>٣) المختلف : (٦٣).

<sup>(</sup>٤) الذكري : (١٥) .

<sup>(</sup>٥) المسالك (١: ١٩).

<sup>(</sup>٦) المنتهى (١ : ١٨٩).

<sup>(</sup>٧) المبسوط (١: ١٤).

<sup>(</sup>٨) كالمحتلف : (٦٤) ، والقواعد (١ : ١) ، والمنتهى (١ : ١٨٨) ، والتذكرة (١ : ١) .

<sup>(</sup>١) البيان: (١٠).

الأواني والجلود .........الاواني والجلود .....

والأصح خلافه ، لاختصاص التعبد بالتراب ، وعدم العلم بحصول المصلحة المطلوبة منه في غيره .

الرابع: ذكر الشيخ (١) \_\_رحمه الله\_\_ وجمع من الأصحاب أنه لو تعذر التراب سقط اعتباره وطهر الإناء بغسله مرتين بالماء. ويشكل بأنه عليه السلام أمر بغسله بالتراب ولم يوجد، فلا يطهر المحل بدونه كما لوعدم الماء.

الخامس: هذا الحكم مختص بالولوغ ، فلو أصاب الكلب الإناء بيده أو برجله كان كغيره من النجاسات ، وألحق ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه بالولوغ الوقوع (٢) ، ولا نعلم مأخذه .

السادس: لوأصاب الشوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ أو ماء غسالة الولوغ لم يعتبر فيه العدد ولا التراب، اقتصاراً بالحكم على موضع النص.

وقال المحقق الشيخ على \_\_رحمه الله تعالى \_\_ : لو أصابت غسالة الإناء قبل التعفير إناءاً وجب تعفيره لأنها نجاسة الولوغ (٣) . وهو لا يستلزم المدعى . وما أبعد ما بين هذا القول وقول الشيخ في الخلاف بعدم نجاسة غسالة إناء الولوغ مطلقاً (٤) .

السابع: قال الشيخ في الخلاف والمبسوط: إذا ولغ الكلب في إناء ثم وقع ذلك الإناء في الماء الكثير الذي بلغ كراً فما زاد لا ينجس الماء، ويحصل له بذلك غسلة من جلة الغسلات، ولا يطهر الإناء بذلك، بل إذا تمت غسلاته بعد ذلك طهر (٥٠).

ومقتضاه وجوب التعدد في الكثير أيضاً ، وبه قطع في المعتبر، إلا أنه اكتفى في تحقق

<sup>(</sup>١) المبسوط (١: ١٤).

<sup>(</sup>٢) الفقيه (١: ٨).

<sup>(</sup>٣) جامع المقاصد (١: ٢٠).

<sup>(</sup>٤) الخلاف (١: ٤٩).

<sup>(</sup>٥) الخلاف (١: ٤٨)، المبسوط (١: ١٤).

٣٩٤ ......مدارك الأحكام/ج٢

التعدد في الجاري بتعاقب الجريتين عليه (١).

والأظهر أنه إنما يحسب له بوقوعه في الكثير غسلة أو غسلتان مع سبق التعفير، وإلا لم يحصل له من الغسلات شيء .

واستوجه العلامة في المختلف طهارة الإناء بوقوعه في الكثير (٢) ، وظاهره عدم اعتبار النُعفير فيه ، واستدل عليه بأنه حال وقوعه في الكثير لا يمكن القول بنجاسته حينئذ لزوال عين النجاسة، إذ التقدير ذلك . وهوضعيف لأنا نمنع طهارة الإناء بدون التعفير ، ولا بعد في بقائه على النجاسة حال وقوعه في الكثير كما في جلد الميتة إذا وضع في (٢) كر من ماء ، فإن ذلك الماء يكون طاهراً مع بقاء الجلد على النجاسة .

الثامن: ليس الخنزير كالكلب في الولوغ، وقال الشيخ في الخلاف الحكم واحد لأنه يسمى كلباً، ولأن سائر النجاسات يجب غسل الإناء منها ثلاثاً (١٠). وهما ضعيفان.

أما الأول: فلأنا لانسلم أنّ الخنزيريسمى كلباً، ولوسمي كان مجازاً، واللفظ إنما ينصرف إلى الحقيقة.

أ وأما الثاني: فلمنع وجوب غسل الإناء من جميع النجاسات ثلاثاً ، ولوسلم لم يشترط التراب.

والأجود غسل الإناء من ولوغ الخنزير سبعاً ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن علي ابن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف

<sup>(</sup>١) المعتبر (١ : ٤٦٠).

<sup>(</sup>٢) المختلف : (٦٤).

<sup>(</sup>٣) في «م» , «س» , «ق» : فيه ,

<sup>(</sup>٤) الخلاف (١ : ٥٢).

يصنع به ؟ قال: «يغسل سبع مرات »(١).

قال في المعتبر: ونحن نحمله على الاستحباب (٢). وهو مشكل لانتفاء المعارض.

التاسع: لونجس الإناء بولوغ الكلب والخنزير اكتفى في طهارته بغسله سبعاً بعد التعفير ولا يجب التسع، وكذا يتداخل العدد ولو اختلفت أنواع النجاسة مطلقاً، لصدق الامتثال كما قطع به الأصحاب، ولا أعلم في ذلك خلافاً.

قوله: ومن الخمر والجرذ ثلاثاً بالماء والسبع أفضل.

الجُرذ بضم الجيم وفتح الراء والذال المعجمة: كبير الفأرة بالهمزة، وموضع الخلاف نحاستها المستندة إلى الموت.

وقد اختلف كلام الشيخ فيما يطهر به الإناء من الخمر وموت الجرذ فقال في النهاية والتهذيب: إنه يغسل من الخمر ثلاثاً (٣). وقال في الخلاف: يغسل الإناء من جميع النجاسات ثلاث مرات (٤). وقال في المبسوط والجمل: يغسل الإناء من الخمر سبعاً (٥). وقال في النهاية: يغسل لموت الفأرة سبعاً (٢).

أما الثلاث في الخمر، فمستنده رواية عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام: في الإناء يشرب فيه الخمر، هل يجزيه أن يصب فيه الماء؟ قال: «لا يجزيه حتى يدلكه

<sup>(</sup>۱) الكاني ( $\pi$ : 1/7) ، التهذيب (1: 1/7/71) ، الوسائل (1: 1/7) أبواب الأسآرب (1) ح (1) .

<sup>(</sup>٢) المعتبر (١: ٤٦٠).

<sup>(</sup>٣) النهاية : (٨٩٥ ، ٩٩٥) ، والتهذيب (١ : ٢٨٣) .

<sup>(</sup>٤) الحلاف (١: ٥٠).

<sup>(</sup>٥) المبسوط (١: ١٥) ، والجمل والعقود (الرسائل العشر): (١٧١) .

<sup>(</sup>٦) النهاية : (٥).

٣٩٦ ..... مدارك الأحكام/ج٢ ومن غير ذلك مرة واحدة ، والثلاث أحوط .

بيده و يغسله ثلاث مرات »(١).

وأما السبع فيه ، فمستنده رواية عمار أيضاً ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الإناء يشرب فيه النبيذ ، قال : «يغسل سبع مرات » (٢) .

وأما السبع في الجرذ، فمستنده رواية عمار أيضاً، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: «اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ سبعاً »(٣) ولم أقف على نص يقتضي اعتبار الثلاث فيه.

وهذه الروايات كلها ضعيفة لانفراد الفطحية بها. والمعتمد الاجتزاء بالمرة في الجميع، وهو اختيار المصنف في المعتبر، فإنه قال في آخر كلامه: ويقوى عندي الاقتصار في اعتبار العدد على الولوغ وفيما عداه على إزالة (١) النجاسة وغسل الإناء بعد ذلك مرة واحدة لحصول الغرض من الإزالة، ولضعف ما ينفرد به عمار وأشباهه، وإنما اعتبرنا في الخمر والفأرة الثلاث ملاحظة لاختيار الشيخ، والتحقيق ما ذكرناه (٥).

قوله: ومن غير ذلك مرّة واحدة، والثلاث أحوط.

يندرج في قوله ومن غير ذلك: نجاسة البول وغيرها من سائر النجاسات، والأصح الاكتفاء بالمرة المزيلة للعين في الجميع والاقتصار في اعتبار التعدد على نجاسة الثوب خاصة بالبول، كما بيناه فيما سبق (٦).

<sup>(</sup>۱) الكافي (۲: ۱/٤٢٧) ، السَهذيب (۱: ۸۳۰/۲۸۳) ، الوسائل (۲: ۱۰۷٤) أبواب النجاسات ب (۵۱) ح (۱) .

<sup>(</sup>٢) التهذيب (٢: ١٠/١١٦)، الوسائل (١٧: ٣٠٢) أبواب الاشربة المحرمة ب (٣٥) ح (٢).

<sup>(</sup>٣) التهذيب (١ : ٨٣٢/٢٨٤) ، الوسائل (٢ : ٢٠٧٦) أبواب النجاسات ب (٥٣) - (١).

<sup>(</sup>٤) في جميع النسخ الخطية ، والمصدر : ذلك ، وما أثبتناه من الحجري وهو الصواب .

<sup>(</sup>٥) المعتبر (١ : ٤٦٢).

<sup>(</sup>٦) في ص (٣٣٨) .

وقال الشيخ في الخلاف: يغسل الإناء من جميع النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات (١). واحتج عليه بطريقة الاحتياط، إذ مع الغسلات الثلاث يحصل الإجماع على طهارته، وبما رواه عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله عليه السلام: في الإناء يكون قذراً، قال: «يغسل ثلاث مرات يصب فيه الماء ويحرك ويفرغ» (٢).

والجواب: أن الاحتياط ليس بدليل شرعي ، والرواية ضعيفة السند بجماعة من الفطحية ، ومع ذلك فهي معارضة بما رواه عمار أيضاً ، عن الصادق عليه السلام: عن الاكتفاء بالمرة (٣) . وهي أولى لأنها مطابقة لمقتضى البراءة الأصلية . والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه .

ه ه ه والحمد لله ربّ العالمين ه ه ه

(١) الخلاف (١: ٥٠).

<sup>(</sup>٧) التهذيب (١ : ٨٣٢/٢٨٤)، الوسائل (٢ : ١٠٧٦) أبواب النجاسات ب (٥٣) ح (١).

<sup>(</sup>٣) تقدمت في ص (٣٢٨) .

## فهرس الجزء الثاني

| الصفحة     | الموضوع                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------|
|            | الاستحاضة                                               |
| V          | صفة دم الاستحاضة                                        |
| ٨          | دم الحيض قد يكون بصفة دم الاستحاضة                      |
| 1          | ماقل عن ثلاثة وماتجاوز العشرة فهواستحاضة                |
| 1          | حكم مااجتمع مع الحمل من الدم                            |
|            | حكم الحائض اذا تجاوز دمها العشرة                        |
| 18         | ـ حكم المبتدئة                                          |
| 18         | رجوع المبتدئة إلى التمييز                               |
| <b>\ •</b> | رجوع المبتدئة الى عادة نسائها أو أقرانها عند فقدالتمييز |
| ١٨         | تحيض المبتدئة بسبعة أيام عند اختلاف نسائها              |
| *1         | _ حكم ذات العادة                                        |
| Y £        | . حكم المضطربة                                          |
| 7 £        | رجوع المضطربة إلى التمييز                               |
| Y•         | حكم ذاكرة المدد ناسية الوقت إذا فقدت التمييز            |
| 77         | حكم ذاكرة الوقت ناسية العدد إذا فقدت التمييز            |
| YA         | حكم ناسية الوقت والعدد إذا فقدت القييز                  |

| مدارك الأحكام/ج٢ |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| الصفحة           | الموضوع                                 |
|                  | أحكام المستحاضة                         |
| 44               | ـ أقسام الاستحاضة وأحكامها              |
| 79               | الاستحاضة القليلة                       |
| ٣١               | الاستحاضة المتوسطة                      |
| ٣٤               | الاستحاضة الكثيرة                       |
| **               | أحكام المستحاضة                         |
| ٣٨               | عدم صحة صلاة المستحاضة لوأخلت بما عليها |
| ٣٨               | حكم صوم المستحاضة لوأخلت بالأغسال       |
| <b>£•</b>        | بعض أحكام المستحاضة                     |
|                  | التفاس                                  |
| <b>£</b> Y       | ـ بيان النفاس                           |
| ££               | أقل النفاس                              |
| 11               | حكم من ولدت ولم تر دماً                 |
| 11               | حكم من ترى الدم قبل الوّلادة            |
| 10               | أكثر النفاس                             |
| 11               | حكم الحامل باثنين                       |
| ٥.               | حكم من لم تر الدم إلّا في العاشر        |
| ٥,               | أحكام النفساء                           |
| •1               | غسل النفساء                             |
|                  | أحكام الأموات                           |
| ۰۲               | ـ الاحتضار                              |
| ٥٢               | توجيه المحتضر إلى القبلة                |
| ٥٣               | كيفية التوجيه إلى القبلة                |
| ٥٤               | عدم سقوط التوجيه بالموت                 |
| ٥į               | التوجيه فرض كفايةٍ                      |
| ••               | استحباب تلقين المحتضر                   |

| ٤٠١        | الفهرست                              |
|------------|--------------------------------------|
| الصفحة     | الموضوع                              |
| ٥٦         | استحباب نقل المحتضر الى مصلاه        |
| ٥٧         | استحباب الإسراج عند الميت ليلاً      |
| ٥٧         | استحباب تغميض عيني المحتضر وطبق فيه  |
| <b>o</b> A | استحباب مديدي المحتضر                |
| <b>o</b> A | كراهة طرح حديدة على بطن الميت        |
| 04         | كراهة حضور الجنب والحائض عند المحتضر |
| •1         | _ التغسيل                            |
| <b>0</b> 1 | أولاهم بميراثه أولاهم بتغسيله        |
| ٦٠         | الزوج أولى بالمرأة                   |
| ٦٤         | الكافريغسل المسلم إذا لم يكن مسلم    |
| 7.0        | يغسل الرجل محارمه فقط                |
| ٧٢         | يغسل الرجل من لها دون ثلاث سنين      |
| 17         | جواز تغسيل المسلم                    |
| 77         | عدم تغسيل الشهيد                     |
| <b>Y1</b>  | كفاية اغتسال من يجب عليه القتل       |
| <b>YY</b>  | حكم أبعاض الميت                      |
| ٧٥         | حكم السقط                            |
| YY         | عدم تغسيل الأجنبية الرجل             |
|            | غسل الميت                            |
| ٧٨         | _ كيفية غسل الميت                    |
| ٧٨         | إزالة النجاسة عن بدنه                |
| <b>V1</b>  | تغسيله بماء السدر                    |
| ΑY         | مقدار السدر                          |
| ٨٢         | تغسيله بماء الكافور                  |
| AY         | تغسيله بماء القراح                   |
| ۸۳         | استحباب توضية الميت                  |

| مدارك الاحكام/ج٢ | 1.7                                     |
|------------------|-----------------------------------------|
| الصفحة           | الموضوع                                 |
| ۸٤               | التغسيل بالقراح عندعدم السدر أو الكافور |
| ٨٥               | تيميم الميت إذا كان جلده يتناثر بالغسل  |
|                  | ـ سنن الغسل                             |
| <b>^1</b>        | تغسيله على ساجة مستقبل القبلة           |
| AV               | تغسيله تحت الظلال                       |
| AY               | إرسال الماء في حفيرة                    |
| ٨٨               | فتق قيصه ونزعه                          |
| ٨٨               | سآر عورته                               |
| <b>^1</b>        | تليين أصابعه                            |
| <b>^1</b>        | غسل رأسه برغوة السدر                    |
| 1.               | غسل يدي الميت                           |
| 4.               | البدأة بالأيمن والتثليث ومسح بطنه       |
|                  | ـ مكروهات الغسل                         |
| 11               | جعل الغاسل الميت بين رجليه              |
| 1)               | إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره           |
| 11               | كراهة تغسيل الخالف                      |
|                  | التكفين                                 |
|                  | ـ واجبات التكفين                        |
| 17               | التكفين بثلاث قطع                       |
| 10               | كفاية قطعة عند الضرورة                  |
| 10               | حرمة التكفين بالحرير                    |
| 11               | وجوب مسح مساجده بالكافور                |
| ٩٨               | مقدار الكافور المندوب                   |
|                  | ـ سنن التكفين                           |
| 11               | اغتسال الغاسل قبل التكفين               |
| 11               | إضافة حبرة للرجل                        |

| الفهرست |                                       |  |
|---------|---------------------------------------|--|
| الصفحة  | الموضوع                               |  |
| 1.1     | إضافة خرقة للرجل                      |  |
| 1.4     | تعميم الرجل                           |  |
| 1.8     | اضافة لفافة للمرأة ونمطأ              |  |
| 1.0     | إضافة قناع للمرأة                     |  |
| 1.0     | كون الكفن من القطن                    |  |
| 1.7     | نثر الذريرة على الكفن                 |  |
| 1.1     | كتابة الشهادتين على الكفن             |  |
| 1.4     | خياطة الكفن بخيوطه وعدم بله بالريق    |  |
| ۱۰۸     | جعل جريدتين في الكفن                  |  |
| 117     | سحق الكافور باليد                     |  |
| 111     | جعل مايفضل من الكافور على الصدر       |  |
| 118     | طوي جانب اللفافة                      |  |
|         | ـ مكروهات التكفين                     |  |
| 118     | التكفين بالكتان                       |  |
| 118     | عمل أكمام للكفن والكتابة عليه بالسواد |  |
| 118     | جعل الكافور في مسامع الميت            |  |
|         | _ بعض مسائل التكفين                   |  |
| 117     | حكم النجاسة الخارجة من الميت          |  |
| 117     | كفن المرأة على الزوج                  |  |
| 111     | كفن الرجل من التركة                   |  |
| 171     | حكم مايسقط من الميت                   |  |
|         | الدفن                                 |  |
|         | _ التشييع                             |  |
| 177     | استحباب المشي خلف الجنازة             |  |
| 171     | كراهة الجلوس للمشيع                   |  |
| 140     | استحباب تربيع الجنازة                 |  |

| ., مدارك الاحكام/ج٢ | 1.1                                         |
|---------------------|---------------------------------------------|
| الصفحة              | الموضوع                                     |
| 144                 | استحباب إعلام المؤمنين بموت المؤمن          |
| 144                 | استحباب وضع الجنازة إذا وصل القبر           |
| 14.                 | كيفية إرسال الميت في القبر                  |
| 171                 | استحباب تحني النازل في القبر                |
| 11"1                | كراهة تولي الأقارب دفن الميت                |
| ١٣٢                 | استحباب الدعاء عند انزال الميت القبر        |
|                     | فروض الدفن                                  |
| 144                 | المواراة في الأرض                           |
| 148                 | كيفية دفن راكب البحر                        |
| 177                 | اضجاع الميت على الجانب الأبين مستقبل القبلة |
| 1771                | الاستدبار بغير المسلمة الحاملة من مسلم      |
|                     | ـ سنن الدفن                                 |
| 140                 | حفر القبر قدر قامة                          |
| ١٣٨                 | عمل اللحد مما يلي القبلة                    |
| ١٣٨                 | حل عقد الأكفان                              |
| 144                 | جعل شيء من تربة الحسين مع الميت             |
| 18.                 | تلقين الميت                                 |
| 181                 | شرج اللبن                                   |
| 187                 | الخروج من قبل رجلي القبر                    |
| 187                 | إهالة التراب بظهور الأكف                    |
| 188                 | رفع القبر مقدار أربع أصابع                  |
| 188                 | صب الماء على القبر                          |
| 120                 | وضع اليد على القبر والترحم على الميت        |
| 120                 | تلقين الولي الميت بعد انصراف الناس          |
| 127                 | التعزية                                     |
|                     | مكروهات الدفن                               |

| {·•    | الفهرست                             |
|--------|-------------------------------------|
| الصفحة | الموضوع                             |
| 1 8 7  | فرش القبر بالساج                    |
| 184    | إهالة ذي الرحم على رحمه             |
| 189    | تجصيص القبور                        |
| 10.    | تجديد القبور                        |
| 101    | دفن ميتين في قبر واحد               |
| 107    | نقل الميت إلى بلد آخر               |
| 107    | الاستناد إلى القبروالمشي عليه       |
|        | _ لواحق                             |
| 104    | حرمة نبش القبور                     |
| 101    | حرمة نقل الموتى بعد الدفن           |
| 100    | حرمة شق الثوب                       |
| 100    | _ حكم الشهيد                        |
| 107    | _ تقطيع الحمل وإخراجه إذا مات       |
| 101    | شق بطن الحامل واخراج الحمل إذا ماتت |
|        | الأغسال المسنونة                    |
|        | _ أغسال الوقت                       |
| 101    | غسل الجمعة                          |
| 171    | وقت غسل الجمعة                      |
| 174    | جواز تعجيله يوم الخميس              |
| 175    | جواز قضائه يوم السبت                |
| 178    | أغسال شهر دمضان                     |
| 177    | غسل العيدين وعرفة                   |
| 177    | · أغسال شهر رجب وشعبان              |
| 177    | غسل يوم الغدير                      |
| 174    | غسل يوم المباهلة                    |
|        | أغسال الفعل                         |
|        | •                                   |

| الموضوع                           | الصفحة       |
|-----------------------------------|--------------|
| غسل الإحرام                       | ١٦٨          |
| غسل الزيارة                       | 179          |
| غسل تارك صلاة الكسوف              | 171          |
| غسل التوبة                        | 171          |
| ـ أغسال المكان                    |              |
| غسل دخول الحرم والمسجد والكعبة    | 1 1 1        |
| غسل دخول المدينة ومسجدها          | 1 1 1        |
| ـ مسائل                           |              |
| محل الغسل                         | <b>\ Y Y</b> |
| تداخل الأغسال                     | 174          |
| حكم غسل السعي لرؤية المصلوب       | 174          |
| حكم غسل المولود                   | 178          |
| التيمم                            |              |
| معنى التيمم                       | 140          |
| ـ مايصح معه التيمم                |              |
| الأول: عدم الماء                  | 177          |
| وجوب الطلب عند عدم الماء ومقداره  | <b>\</b>     |
| عدم الإعتداد بالطلب قبل الوقت     | 144          |
| حكم من أخل بالطلب                 | ١٨٣          |
| وجود الماء الغير الكافي كعدمه     | 141          |
| الثاني: عدم الوصلة إليه           | 144          |
| الثالث: الحوف                     | 11.          |
| الخوف من اللص والسبع أوضياع المال | 11.          |
| خوف المرض والشيـن                 | 111          |
| عدم تسويغ المرض اليسير            | 144          |
| حكم من احنب نفسه مع عدم الماء     | 198          |

|                                               | الصفحة       |
|-----------------------------------------------|--------------|
| وف العطش                                      | 110          |
| مايجوز التيمم به                              |              |
| ايقع عليه اسم الارض                           | 111.         |
| ىكم التيمم بالحجر                             | 111          |
| ىكم التيمم بالمعادن والرماد                   | ۲.,          |
| ىكم التيمم بالنبات المنسحق                    | Y•1          |
| بكم التيمم بأرض النورة والجص                  | Y·1          |
| ىكم التيمم بالحزف                             | Y•Y          |
| ىكم التيمم بتراب القبر والمستعمل والمغصوب     | ۲۰۳          |
| برمة التيمم بالنجس والطين مع وجود التراب      | Y• £         |
| كراهة التيمم بالسبخة والرمل                   | Y • 0        |
| ستحباب التيمم من ربا الأرض                    | Y•3          |
| لتيمم من غبار الثوب أو لبد السرج أوعرف الدابة | Y•7          |
| لتيمم بالوحل                                  | Y•V          |
| كيفية التيمم                                  |              |
| قت التيمم                                     | Y•A          |
| واجبات التيمم                                 |              |
| لأول: النية                                   | Y10          |
| لم اعتبار نية البدلية عن الوضوء أو الغسل      | <b>*10</b>   |
| مل النية                                      | <b>۲</b> ۱٦  |
| لثاني: استدامة النية                          | <b>*1 *</b>  |
| لثالث: وضع اليدين على الأرض                   | <b>Y1</b> V  |
| مدم اشتراط علوق التراب باليد                  | <b>۲</b> ۱۸  |
| لرابع: مسح الجبهة                             | r11          |
| لخامس: مسح ظاهر الكفين                        | <b>۲ ۲ ۲</b> |

| مدارك الاحكام/ج٢ | <b>{</b> · A                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------|
| الصفحة           | الموضوع                                               |
| ۲۲۲              | السادس: الترتيب                                       |
| ***              | اعتبار الموالاة                                       |
| 779              | عدد الضربات في التيمم                                 |
| <b>YTE</b>       | حكم من قطعت كفاه                                      |
| 740              | وجوب استيعاب مواضع المسح                              |
| 740              | استحباب نمفض اليدين                                   |
| ۲۳٦              | حكم من تيمم وعلى جسده نجاسة                           |
|                  | ـ أحكام التيمم                                        |
| Y**V             | إجزاء الصلاة بالتيمم                                  |
| 781              | من أخل بالطلب يعيد الصلاة                             |
| 727              | سقوط الصلاة مع عدم التمكن من التيمم                   |
| 7 £ £            | حكم من تيمم ثم وجد الماء                              |
| 711              | استباحة المتيمم مايستبيحه المتطهر                     |
| Y0.              | حكم اجتماع الميت والجنب والمحدث مع كفاية الماء لأحدهم |
| 404              | حكم المتيمم بدل الغسل إذا أحدث                        |
| 401              | انتقاض التيمم بالتمكن من الماء                        |
| 400              | عدم انتقاض التيمم بخروج الوقت                         |
| 707              | تيمم من تمرض عضومنه ولم يكن مسحه                      |
| 707              | جواز التيمم لصلاة الجنازة                             |
|                  | النجاسات                                              |
|                  | ـ أنواع النجاسات                                      |
| Y•A              | ـ البول والغائط                                       |
| 709              | حكم رجيع الطير                                        |
| 177              | حكم رجيع الخشاف                                       |
| 777              | حكم بول الرضيع                                        |
| 777              | حكم رجيع مالانفس له                                   |

| <b>8.1</b>  | الفهرست                            |
|-------------|------------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                            |
| 377         | حكم ذرق الدجاج الجلال              |
| 977         | ـ المني                            |
| <b>VFY</b>  | حكم مني مالانفس له                 |
| ٧٦٧         | _ الميتة                           |
| NY          | ميتة غير الآدمي                    |
| ۲۷۰         | ميتة الآدمي                        |
| YV1         | نجاسة ماقطع من الميتة              |
| YVY         | طهارة مالاتحله الحياة من الميتة    |
| 445         | حكم لبن الميتة                     |
| 770         | طهارة فأرة المسك                   |
| <b>۲</b> ٧• | حكم مالاتحله الحياة من نجس العين   |
|             | غسل مس الميت                       |
| YYY         | وجوب الغسل بمس الميت               |
| ***         | عدم وجوب الغسل بمس الميت وهو حار   |
| YV1         | حكم مس العضو الذي كمل غسله         |
| YV1         | وجوب الغسل بمس قطعة فيها عظم       |
| ۲۸.         | عدم وجوب الغسل بمس العظم           |
| YA1         | الدم                               |
| ۲۸۳         | طهارة القيح والتيء                 |
| YAE         | طهارة المسك                        |
| 448         | حكم الدم المشتبه                   |
| <b>TA</b> £ | طهارة دم مالانفس له                |
| YA0         | ـ الكلب والخنزير                   |
| 7.17        | حكم المتولد من كلب وغيره           |
| <b>FAY</b>  | حكم الثعلب والأرنب والفأرة والوزغة |
| YA9         | ـ المسكر                           |

| ١٠٤ مدارك الاحكام/ج٢ |                                          |  |  |
|----------------------|------------------------------------------|--|--|
| الصفحة               | الموضوع                                  |  |  |
| YA1                  | حكم الخمر                                |  |  |
| 79.                  | أدلة نجاسة الخمر                         |  |  |
| Y11                  | أدلة طهارة الخمر                         |  |  |
| 717                  | حكم العصير العنبي                        |  |  |
| <b>73</b> m          | ـ الفقاع                                 |  |  |
| 3.47                 | ـ الكافر                                 |  |  |
| 777                  | حجة القائلين بالنجاسة                    |  |  |
| Y9V                  | حجة القائلين بالطهارة                    |  |  |
| Y9A                  | حكم ولد الكافر                           |  |  |
| Y44                  | حكم عرق الجنب من حرام                    |  |  |
| <b>~··</b>           | حكم عرق الإبل الجلالة                    |  |  |
| ٣٠١                  | كراهة بول البغال والحمير والدواب         |  |  |
|                      | ـ أحكام النجاسات                         |  |  |
| Y•W                  | وجوب إزالة النجاسة للصلاة والطواف        |  |  |
| ۳.0                  | وجوب إزالة النجاسة لدخول المساجد         |  |  |
| ٣٠٦                  | وجوب إزالة النجاسة عن المساجد            |  |  |
| <b>**</b> V          | إقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد وعدمه  |  |  |
| ۳•۸                  | العفوعن دم القروح والجروح                |  |  |
| 711                  | العفوعمًا دون الدرهم من الدم             |  |  |
| ۳۱٤                  | معنى الدرهم البغلي                       |  |  |
| ٣١٠                  | عدم العفوعن الدماء الثلاثة               |  |  |
| ٣١٨                  | حكم الدم المتفرق الذي يبلغ مجموعه الدرهم |  |  |
| ٣٢٠                  | حكم مالاتتم الصلاة فيه النجس             |  |  |
| ٣٢٣                  | حكم استصحاب النجاسة في الصلاة            |  |  |
| <b>***</b>           | حكم من جبر عظمه بعظم نجس                 |  |  |
| <b>77</b> £          | حكم من أدخل دماً تحت جلده                |  |  |

| الفهرستالفهرست |                                               |  |  |
|----------------|-----------------------------------------------|--|--|
| الصفحة         | الموضوع                                       |  |  |
| ۳۲۵            | وجوب عصر الثياب من النجاسات                   |  |  |
| ٣٢٨            | وجوب دلك الصلب في تطهيره                      |  |  |
| <b>٣٢٩</b>     | حكم مايعسر عصره                               |  |  |
| 441            | حكم الصابون وأمثاله إذا تنجس                  |  |  |
| ٣٣٢            | لايجب عصر الثوب من بول الرضيع                 |  |  |
| 44.8           | وجوب غسل الثوب مع اشتباه محل النجاسة          |  |  |
| ٣٣٦            | عدد الغسلات                                   |  |  |
| ۳۳۸            | كفاية المرة المزيلة مطلقأ                     |  |  |
| 781            | استحباب رش الثوب بملاقاة الكلب والخنزير يابسأ |  |  |
| ٣٤٢            | بعض مايستحب نضح الثوب منه                     |  |  |
| ٣٤٣            | استحباب مسح البدن بملاقاة النجاسة يابسأ       |  |  |
| 788            | حكم من أخل بإزالة النجاسة وصلّى               |  |  |
| <b>mo1</b>     | حكم من رأي النجاسة وهو يصلي                   |  |  |
| <b>700</b>     | المربية للصبي تغسل ثوبها مرة باليوم           |  |  |
| 707            | حكم الصلاة في الثوب المشتبه بالنجس            |  |  |
| <b>709</b>     | حكم من ليس له ثوب طاهر                        |  |  |
| ٣٦٢            | طهارة الأرض وغيرها بالجفاف بالشمس             |  |  |
| 777            | الجفاف بغير الشمس لايطهر                      |  |  |
| 777            | اعتبار زوال الجرم في الطهارة بالشمس           |  |  |
| ۳٦٧            | طهارة ماأحالته النار                          |  |  |
| 771            | مطهرية الاستحالة                              |  |  |
| 771            | حكم العجين النجس                              |  |  |
| <b>*YY</b>     | طهارة النعل بالتراب                           |  |  |
| <b>T</b> Y•    | حكم ماء الغيث الواقع على النجاسة              |  |  |
| ۳۷۷            | حكم الغسالة                                   |  |  |
| ***            | كيفية تطهير الأرض                             |  |  |

|                                        | مدارك الاحكام/ج٢ |
|----------------------------------------|------------------|
| الموضوع                                | الصفحة           |
| الأواني والجلود                        |                  |
| حرمة الأكل في آنية الذهب والفضة        | 474              |
| حرمة اقتناء أواني الذهب والفضة         | ۳۸.              |
| عدم بطلان الطهارة من آنية الذهب والفضة | 471              |
| عدم حرمة غير الأواني كالميل            | <b>TA1</b>       |
| حكم زخرفة السقوف                       | ۳۸۲              |
| كراهة المفضض من الأواني                | ۳۸۲              |
| حكم أواني المشركين                     | <b>7</b> 7.8     |
| ـ حكم الجلود                           | ۳۸۰              |
| حكم الجلد المطروح                      | ۳۸۷              |
| استحباب دبغ جلد مالايؤكل لحمه          | ٣٨٨              |
| حكم أواني الخمر المقيرة                | ٣٨٨              |
| كراهـة أواني الخمر الخشبية وأمثالها    | ۳۸۹              |
| حكم الإناء الذي ولغ فيه الكلب          | ٣٩.              |
| حكم الإناء الذي ولغ فيه الخنزير        | 448              |
| عدد الغسلات                            | ٣1٧              |

تقوم مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) لإحياء التراث بتحقيق جملة من الكتب النراثية القيّمة التي تهمّ العلماء وطلّاب العلم والتي تبيّن الوجه المشرق لتراثنا العلمي الضخم ومنها:

## كتب الحديث

| <b>الإرشاد</b> الشيخ المفيد                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>=</b> قرب الإسنادالحميري                                                                                                     |
| ■ استقصاء الاعتبار الشيخ العاملي                                                                                                |
| ■ عدة رسائل الشيخ المفيد                                                                                                        |
| ■ مصباح الزائر السيد ابن طاووس                                                                                                  |
| <b>= معالم الزلغ</b> السيد هاشم البحراني                                                                                        |
|                                                                                                                                 |
| كتب الفقه                                                                                                                       |
|                                                                                                                                 |
| كتب الفقه عند كرة الفقهاء                                                                                                       |
|                                                                                                                                 |
| <ul> <li>تذكرة الفقهاء</li> <li>مستند الشيعة</li> <li>العرّمة الخلّي</li> </ul>                                                 |
| <ul> <li>تذكرة الفقهاء العلّامة الحلّي</li> <li>■ مستند الشيعة المحقق النراقي</li> <li>■ مدارك الأحكام السيد العاملي</li> </ul> |

| <ul> <li>■ منتهى المطلب العلامة الحلي</li> <li>■ حاشية المدارك الوحيد البهبهاني</li> </ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| كتب الرجال التفريشي التفريشي                                                               |
| كتب التفسير<br>التبيانالشيخ الطوسى                                                         |
| <ul> <li>■ مجمع البيان الشيخ الطبرسي</li> </ul>                                            |

v -

## من أعمال مؤسسة آل البيت عليهم السلام للحياء التراث كتب صدرت محققة

| أ) الشيخ النوري     | <ul> <li>■ مستدرك الوسائل (صدرمنه ۱۸ جزء</li> </ul>      |
|---------------------|----------------------------------------------------------|
| <del>"</del> C      |                                                          |
| المحقّق الكركي      | ■ جامع المقاصد (صدرمنه ٤ أجزاء) .                        |
| العلّامة الحلّي     | <ul> <li>◄ نهاية الأحكام (صدر في جزءين)</li> </ul>       |
| —                   | <b>■ اختيارمعرفة الناقلين (</b> رجال الكشّي۔م            |
|                     | <b>=</b> تفسير الحبري                                    |
|                     | <ul> <li>تعليقات على الصحيفة السجّادية</li> </ul>        |
|                     | ■ تسهيل السبيل                                           |
|                     | ■ قاعدة لاضررولاضرار                                     |
|                     | <ul> <li>بدایة الهدایة (صدر في جزءین)</li> </ul>         |
| -                   | <ul> <li>الدراية (صدرمنه جزءان)</li> </ul>               |
|                     | ■ عُدّة الأُصول                                          |
|                     | ■ معارج الأصول                                           |
|                     | <b>■</b> كفاية الأُصول                                   |
| ارا السيد الحونساري | <ul> <li>كشف الأستارعن وجه الكتب والأسف</li> </ul>       |
| الروزدري            | <ul> <li>تقريرات الميرزا الشيرازي في الأصول .</li> </ul> |
| الحرّ العاملي       | ■ وسائل الشيعة                                           |
| <del>-</del>        | ——————————————————————————————————————                   |

## سلسلة مصادر «بحارالأنوار»

قامت مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث بتحقيق جملة من المصادرالتي اعتمدها العلامة المجلسي في تصنيف كتابه «بحارالأنوار» وقد صدرمنها:

|                   | <ul> <li>الفقه المنسوب للإمام الرضا عليه السلام</li> </ul> |
|-------------------|------------------------------------------------------------|
| الشهيد الثّاني    | ■ مسكّن الفؤاد                                             |
| •                 | <b>■</b> أعلام الدين                                       |
| ابن بابويه القمّي | ■ الإمامة والتبصرة                                         |
| السيدابن طاووس    | <ul> <li>الأمان من أخطار الأسفار والأزمان</li> </ul>       |
| السيد ابن طاووس   | ■ فتح الأبواب                                              |
| الصوري            | ■قضاء حقوق المؤمنين                                        |
|                   | ∎مُسائل علي بن جعفر                                        |
| الشيخ البهائي     | ■ الحديقة الهلالية                                         |
|                   | <ul> <li>تاريخ أهل البيت عليهم السلام</li> </ul>           |

